

بوغانوف **حیاله** 

ترجمة خيرى الضامن

الیا دار التقدم

## В. И. Буганов

петр великий - личность и эпоха На арабском языке

© الترجمة الى اللغة العربية ـــدار التقدم ، ١٩٩٠ طبع في الاتحاد السوفييتي

 $\mathtt{E}\frac{0503020200\text{-}108}{014(01)\text{-}90}186\text{-}90$ 

ISBN 5-01-002150-1

## توطئة

جرت العادة في العلوم التاريخية والاجتماعية الروسية قبل ثورة اكتوبر ١٩١٧ ، ولفترة معينة بعدها ، وفي العلوم الاجنبية حتى الآن احيانا على تقسيم تاريخ روسيا الى مرحلتين : ما قبل بطرس الاكبر وما بعده . وسبب هذا التقسيم هو مدى اعجاب الناس بشخصية امبراطور روسيا الاول ومصلحها العظيم ومدى تقديرهم لاهمية ما انجزه في تاريخ روسيا وللمكانة التي شغلها فيه .

وحتى عندما كان بطرس الاكبر على قيد الحياة نشأ بخصوصه ما يشبه عبادة الفرد وصار الكثيرون ينظرون اليه نظرتهم الى اله دنيوى . وظل هذا الاتجاه سائدا بعد وفاته . كان أ . نارتوف الخراط الشهير آنذاك يحافظ مدى الحياة على الذكرى العاطرة لهذا الرجل العظيم :

— مع ان بطرس العظيم لم يعد بين ظهرانينا ، الا ان روحه تعيش في ارواحنا ، وسنظل نحن الذين حالفنا الحظ في التواجد في حاشية هذا القيصر مخلصين له الدين مدى الحياة ، وسنموت ونحن على حبنا الجم لهذا الآله الدنيوى . وكان العالم الروسى العظيم لومونوسوف يعتبر بطرس الاكبر

ودان العالم الروسى العظيم لومونوسوف يعبر بطرس السانا «شبيها بالاله» . وتساءل الشاعر درجافين :

ــ ألم ينزل الاله في شخصه من علياء السموات ؟ ما أكثر الشعراء والكتاب والرسامون والنحاتون في القرن الثامن عشر وبعده ممن مجدوا بطرس الاكبر وكتبوا عنه وصوروا هذا الحاكم-الشغيل العظيم ، ولكن الناس بالطبع لم يكونوا مجمعين في رأيهم هذا بخصوصه حتى في ذلك القرن الذي عاش بطرس الاكبر وتوفى فيه . فقد ظهرت اصوات نشاز في جوقة الثناء والمديح . ومنذ ان كان على قيد الحياة لم يكن الجميع يوافقونه على ما فعل وعلى الاساليب التي ادخل بها مستحدثاته الشهيرة . وفيما بعد ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر اعترف البعض ، من امثال المؤرخ الامير شيرباتوف ، بنجاحات بطرس الاكبر في نشاطه التجديدي ولكنهم اخذوا ينوحون ويندبون على الاعراف والعادات القديمة المتأصلة في روسيا والتي عفا عليها الزمن في عهده بسبب نشاطه وتأثيره الكبير ، وعلى تدهور وانحسار البيوتات الارستقراطية وتدنى الاخلاق . وكان البعض الآخر ، من امثال راديشيف ، يعترفون بمكانة بطرس الاكبر المصلح ، لكنهم يلومونه لانه اجتث «آخر خصائص الفطرة الطليقة الحرة لوطنه» .

واستمرت هذه المجادلات في القرن التاسع عشر ولا تزال مستمرة حتى الان . لقد فكر في بطرس وتحدث عنه كثير من مشاهير العالم . وصف فولتير فترة حكمه وقال ، فيما قال ، ان ملك السويد كارل الثاني عشر الذي حارب ضد بطرس الاكبر وابدى في البداية زهوا وتعاليا عليه لا يصلح الا كجندى من جنوده . وقال الشاعر الروس العظيم بوشكين : «روسيا الغضة . . . تصلب عودها بعبقرية بطرس» . وتغنى بوشكين بالقيصر النجار الذي دخلت روسيا في عهده «ابواب

اوربا كسفينة انزلت الى الماء وسط طرق الفؤوس وهدير المدافع». ويشير الشاعر فى الوقت ذاته الى ان بطرس الاكبر «ألجم روسيا بلجام حديدى». فالكثير من مراسيمه مكتوبة بالسوط ، ولم يتجرأ احد ان يعترض عليه وارتعد الجميع هلعا امامه .

وقد وردت عن بطرس الاكبر اقوال وآراء متناقضة للغاية في كتب التاريخ والمؤلفات التي تتناول بالدراسة روسيا في عهده والمؤلفات المكرسة له نفسه ، وقد تجمع منها حتى الان مكتبة كاملة . وقال مؤرخ البلاط الكاتب المعروف كارامزين بأسف :

— لقد صرنا مواطنين للعالم ، لكننا لم نعد في بعض الحالات مواطنين لروسيا ، والذنب في ذلك ذنب بطرس . قيلت هذه الكلمات في عصر بوشكين . وبعد نصف قرن او يزيد نعت المؤرخ الروسي المعروف سولوفييف بطرس الاكبر بالثوري الجالس على العرش : فهو الذي قاد الشعب الضعيف الفقير المجهول تقريبا الى مسرح التاريخ «من خلال الحضارة» وبذلك جمع بين نصفي اوربا الشرقي والغربي بعد ان كانا ممزقين .

تلك امثلة على وجهات النظر المتعارضة عن بطرس الاكبر عند معاصريه واشياعه . وكان الجدل حول شخصية بطرس المعقدة والمتناقضة للغاية ، والبطولية والمأساوية في الوقت ذاته ، وحول اعماله التي اثارت اعجاب البعض وسخط البعض الاخر قد بدأ آنذاك ، في عهده ، في خضم نشاطه العاصف وحياته الفوارة .

ومع ذلك فان تاريخ روسيا اطلق على بطرس الاكبر

بالذات نعت المصلح بكل ما في هذه الكلمة من معنى . فقد واصل اعمال جده وابيه واخيه وارتقى بها الى مستوى النجاحات المدهشة التي لم يكن سابقوه يحلمون بها . في اواخر القرن الثامن عشر ارتفع في بطرسبورغ ولا يزال قائما في لينينغراد حتى الان تمثال رائع لامبراطور روسيا الاول من نحت أ . فالكوني . وعلى القاعدة كتابة تقول : «الى بطرس الاكبر من يكاتيرينا الثانية» . كانت الامبراطورة التي ميادين الحياة امرأة مغرورة سليطة تعتقد بانها تواصل اعمال بطرس الجليلة . وإذا تركنا جانبا الامور الشخصية والحسابات بطرس الجليلة . وإذا تركنا جانبا الامور الشخصية والحسابات بان صورة المصلح العظيم الذي يتحدى اعداء روسيا من على ظهر حصانه انما تجسد بافضل شكل جوهر شخصيته وروح عصره .

## الطفولة والفتوة

لم يكن اوائل القياصرة من سلالة رومانوف ، شأن الروس عموما في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، من المعمرين . فان مؤسس هذه السلالة ميخائيل فيودوروفيتش عاش خمسين عاما ونيفا ، وعاش ابنه الكسى عمرا في حدود عمر ابيه . وكان ذلك ايضا من نصيب احد احفاد القيصر ميخائيل ، ونعنى امبراطور روسيا الاول بطرس الاكبر . فقد منحته الاقدار اقل من خمسة عقود ونصف .

كانت عائلة القيصر الكسى ميخائيلوفيتش ، والد بطرس الاكبر ، كبيرة ، فقد رزق باطفال كثيرين ولدوا الواحد بعد الاخر . وفي الستينات بلغ عددهم ثلاثة عشر . ورغم هذا النسل الكبير لم يكن القيصر الاب موفقا جدا من هذة الناحية . بعض الاولاد انتقلوا الى جوار ربهم في سن مبكرة ، واغلبية الباقين اناث . مات بعض الذكور رضعا ونما البعض الاخر ضعافا الامل فيهم قليل . وكان القيصر «الهادىء» ، كما نعتوه آنذاك ، حزينا كثيبا ، فغهد ابناءه الى اطباء حكماء يسهرون عليهم . لكن ذلك لم يعد عليهم بنفع يذكر . ولم يبق الا الابتهال الى البارى وانتظار المعجزة .

وبعد وفاة القيصرة ماريا ميلوسلافسكايا تزوج الكسي

ميخائيلوفيتش للمرة الثانية . ووقع اختياره هذه المرة على ناتاليا كريمة كيريل ناريشكين وهو رجل من عامة نبلاء سمولينسك الذين لا يعتبرون من الوجهاء . وفي ٣٠ ايار (مايو) ١٦٧٢ ولدت القيصرة الشابة الموفورة الصحة ابنها بطرس ، وكانت آنذاك في الحادية والعشرين ، بينما كان القيصر الكسى يكبرها بمثل عمرها .

وبمناسبة «الفرحة العمومية» ، كما كانوا يقولون آنذاك ، جرى احتفال مهيب بميلاد الطفل الرابع عشر للقيصر الاب. فطوال نهار الثلاثين من ايار دقت مئات النواقيس في جميع كنائس واديرة موسكو واقيمت الصلوات فيها . وفي كاثدرائية اوسبينسكي (العذراء) اقام الصلاة الاب بيتيريم مطران نوفغورود ومطرانان آخران وثلاثة من رؤساء الاساقفة . وبعد الصلاة تقدم بالتهاني الى القيصر رجال الدين والحاشية من البويار \* وكبار الموظفين . وزار القيصر مع حاشيته جميع كنائس الكرملين لاداء الصلاة . وعاد الموكب الى القصر ، وهنا ، في صالة الطعام ، منح والد القيصرة الشابة رتبة احد كبار الاعيان . وحاز على نفس هذه الرتبة ارتامون ماتفييف ، الرجل المحنك الهمام الذي كان في الماضي غير البعيد آمرا لاحد افواج القوات الخاصة (ستريلتسي) . وكانت القيصرة الجديدة قد تربت في منزله . وقد جرت العادة من قديم الزمان على ان يرتقى اقرباء القيصرة والمقربون اليها سلم البلاط بسرعة ، ولذا دخل محاسيب القيصر الجدد ، من جهة عقيلته ، مجلس دوما البويار ، اعلى هيئة استشارية في البلاط ،

<sup>\*</sup> الاعيان والوجهاء من كبار الارستقراطيين .

وانضموا الى صفوف ارستقراطية العاصمة .

وفى نفس اليوم قدم القيصر فى صالة الضيافة خمرة الفودكا وانواع النبيذ الغربى مع التفاح والاجاص والكمثرى المنقعة بالدبس . وفى دهليز المدخل قدم مدير الاسلحة بوغدان خيتروفو الشراب لآمرى القوات النظامية الخاصة وقادة العسكر . وبسبب قرب موعد الصوم تأجلت الوليمة الفخمة واكتفوا بغداء متواضع فى الصالة المذهبة العائدة لعقيلة القيصر . ومن جديد قدموا الفودكا والفطائر والتفاح والتين المنقع بالدبس ونقيع الفواكه فى اباريق خزفية .

وفى الاول من حزيران (يونيو) ، وهو اليوم الثالث بعد ميلاد بطرس ، كلف سيمون اوشاكوف افضل رسامى الايقونات فى موسكو باعداد ايقونة الثالوث وبطرس الرسول على لوح من السرو بحجم وليد القيصر الذى شرع الرسام الشهير بالعمل فى اعداد الايقونة تكريما له (وبسبب مرض اوشاكوف انجز الايقونة رسام آخر من الحاشية هو فيودور كوزلوف) .

وبعد شهر ، في ٢٩ حزيران جرى تعميد بطرس في كنيسة القديس الكسى في دير تشودوف (المعجزة) . وفي اليوم التالى اعدت في صالة «غرانوفيتايا» (المضلعة) «مائدة الوليد» وهي مأدبة احتفالية فخمة تضمنت كل ما لذ وطاب من مأكولات وشراب . ومن ذلك اطباق الحلوى ، حيث وضعت على المائدة فطيرة سكرية بهيئة شعار الدولة الروسية ، وطيور مصبوبة من السكر هي نسران ابيض واحمر وبجعة وويزة وببغاء وحمامة ، ومنحوتة تمثل الكريملين بابراجه ومدافعه والناس فيه وما الى ذلك ، بالإضافة الى عجائب وغرائب اخرى . وكالعادة تقدم المدعوون من كبار رجال الدين والوجهاء ،

وبينهم امير جورجيا وامراء قاسموف وسيبيريا ، والتجار الاثرياء وقادة العساكر وممثلو الحرفيين والباعة بالهدايا الى الوليد كالكؤوس البلورية والخواتم الذهبية والاقداح والصلبان .

وبعد ايام ، في ٤ تموز (يوليو) اعدت في نفس الصالة المضلعة «مائدة التعميد» . واقامت القيصرة مثل هاتين الوليمتين في نفس هذين اليومين في صالة الطعام المذهبة العائدة لها . وجرى الاحتفال بميلاد بطرس بفخامة وفخفخة ومرح بالغ ، كما هي العادة في مثل هذه الاحوال . واحاطت بالوليد «حاشية» كاملة تسهر عليه وترعاه وتتكون من كبيرة المربيات الاميرة اوليانا غوليتسينا من البويار ، والمرضعة نينيلا يروفييفا ، ومشرفة على البياضات والثياب ، وخمس نساء لترتيب المهد . وخصصت له غرفتان متميزتان ، جدران احداها ملبسة بجلد ونقوش فضية مجسمة ، وجدران الاخرى مكسوة بجوخ احمر صنع في هامبورغ . واعد صناع مهرة مهد الوليد وثيابه ، واعدوا له فيما بعد ، حسب تدرجه في العمر ، مختلف الالعاب كالكراسي والخيول الخشبية ، وبعد ذلك طبول الاطفال والآلات الموسيقية كالكلافيكورد (البيانو البدائي) والسمبال وعربة . وجاء دور «كتب التسلية» المزينة بالرسوم . الا اذ الصبى ، كما اشار المحيطون به ، يحب أكثر ما يحب الالعاب ذات الصفة العسكرية ــ القوس والنشاب ، والسيوف والبنادق والطبول و«الناقوس المسلى» . كان الصبى الحرك النابه يلعب «لعبة الحرب» ، فعنده فوج كامل من الصبيان ، وهم اترابه من ابناء الوجهاء . وقد عودوهم جميعا على الانضباط وعلموهم ودربوهم . واهتم القيصر الاب شخصيا بذلك ، فعين لهذا الغرض احد الاجانب الذين كانوا في خدمة البلاط،

وهو الاسكتلندى بافل مينيزيوس ، ذلك الرجل المحنك الشاطر الذى زار فى شبابه عدة بلدان اوربية ، ويجيد عدة لغات مختلفة ، ويتحلى بروح المغامرة . كان يخدم في بولونيا فأسره الروس . كان من محسوبسي القيصر الكسي الذي كلفه بعدة مهمات دبلوماسية خطيرة ، حيث ارسله ، مثلا ، في مهمة الى بابا روماً . استقر مينيزيوس في روسيا وتزوج من ارملة اجنبـي آخر هو مارسيليز صاحب مصانع التعدين في تولا وكاشيرا . وعين مينيزيوس في منصبه الجديد هذا بعد عودته من روما . مرت سنى الطفولة الاولى في دعة ومرح واطمئنان . لكن الغيوم الاولى سرعان ما ظهرت الى الوجود . ففي العام الرابع من الطفولة فقد بطرس اباه الذى قضى نحبه في ٢٩ كانون الثاني (يناير) ١٦٧٦ . واعتلى العرش فيودور الكسييفيتش قبل ان يبلغ الرابعة عشرة من العمر . وهو فتى عليل لا يكاد يقوى على تحريك قدميه . كان كما قالوا في قديم الزمان ، «يجرجر رجليه» ، وآكد الحكماء من عجائز البلاط والاطباء الاجانب انه مصاب بالاسقربوط .

كان القيصر فيودور واخوه ايفان الذى لم يتجاوز العاشرة من العمر من ابناء القيصر الراحل الكسى من زوجته الاولى ميلوسلافسكايا ، ولذا استلم السلطة اقرباؤها مع اشياعهم الذين كانوا يشكلون في البلاط ما يشبه «الكتلة» او «العصبة» . وانسحب آل ناريشكين وحلفاؤهم الى الظل . ونف—ي ارتامون ماتفييف مرسى عقيلة القيصر ومستشارها والوزير الاول في الحكومة في السنوات الاخيرة من حياة القيصر الكسى ، اما الباقون فقد نحوا من مناصبهم .

الا ان بطرس الصغير ظل يلعب نفس الالعاب في

الكريملين دون ان يدرك طبعا لماذا تذرف امه الدموع ولماذا يحزن اقرباؤه الآخرون . ظل المربون والمربيات يسهرون عليه كالسابق ، وحلت ماتريونا ليونتيفا وهي من البويار ايضا محل كبيرة المربيات الاميرة غوليتسينا بعد وفاتها .

وظهرت هموم ومشاغل جديدة . فقد قال القيصر فيودور ذات مرة لزوجة ابيه القيصرة ناتاليا :

- حان الوقت يا صاحبة الجلالة لتعليم الصبى . كان القيصر فيودور اشبينا لبطرس ولذا اهتم به حسب الاصول . وكان بطرس آنذاك في بداية السادسة من العمر . ووافقت القيصرة على تعليم ابنها ، لكنها طلبت ان يجدوا له معلما متواضعا متسامحا ملما بالكتاب المقدس . وكلف القيصر البويار فيودور سكوفنين بالبحث عن معلم مناسب . والمعروف عن سكوفنين انه متدين من المنشقين المتمسكين بالمذهب القديم ، وكانت بنتاه فيودوسيا موروزوفا التي جسد الرسام الروسي سوريكوف صورتها في لوحته الشهيرة «موروزوفا» ، والاميرة افدوتيا اوروسوفا قد تجرعتا الموت وصارتا من المعذبين بسبب «الايمان القديم» لتعصبهما للاب اباكوم الذي احرق في عام ١٦٨٧ . ونصح سوكوفنين باستخدام نيكيتا زوتوف ، وهو موظف صغير في مديرية العائدات والضرائب . ومثل زوتوف امام القيصر فيودور والقيصرة المترملة ناتاليا . وترسم هذه المقابلة لوحة بليغة للاعراف الروسية القديمة في ذلك الزمان . فقد رافق سوكوفنين المعلم المتواضع الفاضل وتركه في صالة الضيافة ودخل على القيصر ليبلغه . وبعد لحظات ظهر احد النبلاء وسأل:

\_ من منكم نيكيتا زوتوف ؟

فارتبك زوتوف اشد الارتباك وتجمد لا يقوى على تحريك قدميه . امسك السكرتير بمرفقه ، ولكن دون جدوى . فالمعلم الفاضل لم يتزحزح من مكانه واستعطف السكرتير ان يمهله قليلا حتى يستعيد قواه . ظل واقفا برهة ، ثم رسم شارة الصليب ودخل على القيصر وهو يردد اسم المسيح . مد له القيصر يده فقبلها المعلم . وبدأ امتحان القراءة والكتابة بحضور الكاهن البيلوروسي النحرير سيميون بولوتسكي ، الشاعر والكاتب المعروف ومربى فيودور الكسيفيتش نفسه . واستحسنوا معارف زوتوف ، ورافقه سوكوفنين ليقدمه الى القيصرة المترملة ناتاليا .

ـــ اعرف انك حسن السلوك متضلع في الكتاب المقدس ، ولذا اعهد اليك بوحيدى .

ترقرقت اللموع في عيني زوتوف وركع امام القيصرة :

ـــ انا لا استحق هذا الشرف العظيم يا صاحبة الجلالة .
مدت القيصرة ناتاليا يدها للمعلم راضية على طاعته وتواضعه ، وامرته ان يبدأ دروسه في صباح غد . فنفذ المعلم الامر ، وحضر القيصر والبطريرك الدرس الاول . ادوا الصلاة وبارك البطريرك المعلم ، وانحني هذا الاخير احتراما لتلميذه الجليل وجلس معه وامامهما كتاب الابجدية . وفي الحال منح البطريرك يواكيم المعلم مائة روبل ، وهو مبلغ كبير في مقاييس ذلك الزمان . كما رفع القيصر فيودور منزلته فصار من النبلاء . وبعثت القيصرة ناتاليا الى زوتوف طقمين من البياضات والثياب الثمينة جدا ليكون «كامل البزة والهندام» . وما ان انصرف القيصر والبطريرك حتى غير المعلم ثيابه وارتدى البدلة الجديدة . ولا احد يدرى من كان اكثر سرورا ، هل

۱۳

هو «الاستاذ» الراشد الذى يتحلى ببساطة الاطفال ام الصبى بطرس وهو يتابع باهتمام كبير فى اغلب الظن معلمه الذى يتودد له ويخشاه بالطبع خشيته من نار حارقة ؟

كان غريغورى كوتوشيخين ، وهو موظف في مديرية العلاقات الخارجية فر في حينه الى السويد ، قد كتب في مؤلفه «روسيا في عهد القيصر الكسى ميخائيلوفيتش» عن حياة وعادات البلاط في موسكو ، وقال انهم كانوا يختارون لتعليم ابناء القيصر «معلمين هادئين لا يحبون المسكرات» . وكان زوتوف بالفعل معلما هادئا يخاف الله ، وقد لقن بطرس الطغير مبادئ العلوم المقررة آنذاك ، فاتقن الصبى الابجدية ، اى القراءة والكتابة ، وحفظ عن ظهر قلب كتاب الصلوات والمزامير والانجيل وكتاب الرسل . وفيما بعد ظل يتذكر جيدا نصوص الكتاب المقدس ويستشهد بها ويحب تلاوتها والانشاد في خورس الكنيسة . واولع بطرس النبيه بالكتب المزينة بالصور والرسوم ، ومنها المؤلفات التاريخية ، وربما هي نصوص السجلات والتواريخ المزينة بالمنمنمات . وبأمر من القيصرة المترملة اخذ رسامو البلاط العاملون في غرفة الاسلحة في الكريملين يعدون رسوما لبطرس تصور بالاصباغ واللون الذهبي مدنا وبنايات وسفنا ومعارك واسلحة وجنودا . وكان الصبيي يتصفح «الدفاتر المسلية» هذه ، وفيها مختلف القصيص والحكايات ، باهتمام بالغ وولع شديد . وعندما يتعب من ذلك يعرض عليه زوتوف الصور بنفسه ويقدم له توضيحات بخصوص احداث عهد فلاديمير الاول القديس والكسندر نيفسكى ودميترى دونسكوى وايفان الرهيب . ووصل في احاديثه الى عهد والد بطرس ، القيصر الكسى ميخائيلوفيتش ، وقص عليه احداثا مشهودة هامة في ذلك العهد . وهكذا تشبع ذهن الصبى النبيه بمعلومات عن ماضى الوطن وامجاد اجداده . باختصار ، بذل زوتوف كل ما في وسعه لاجل تعليم بطرس المبادئ والاصول ولقنه بما يعرفه هو بنفسه واستخدم كل ما توفر له من وسائل تعليمية او وسائل ايضاح كما نقول الان . وفيما بعد قدر بطرس الاكبر معلمه الاول حق قدره . صحيح ان هذا المعلم لم يكن يتحلى بالصفة الثانية التي اشار اليها كوتوشيخين ، وهي الامتناع عن المسكرات . لكن هذه الخطيئة جاءت فيما بعد ، اثناء «مجمع السكر والعربدة والمرح» الشهير الذي اقامه بطرس الاكبر ، القيصر المرح ومبتدع افانين اللهو والتسلية .

ظلت القيصرة المترملة ناتاليا تقيم مع ابنها في الكريملين بفضل تعلق القيصر فيودور باخيه الاصغر ، وربما بها ايضا . اما سائر آل ميلوسلافسكي فلم يكونوا يحبون الغريمة زوجة الاب الشابة ، وتجلي نفورهم منها فور وفاة القيصر فيودور في ٢٧ نيسان (ابريل) ١٦٨٢ . وورث عرش القيصر الراحل اخواه الاكبر ايفان ، ابن ميلوسلافسكايا ، والاصغر بطرس ، ابن ناريشكينا . اولهما في السادسة عشرة ، وهو يعاني من الحل عقلي وضعف بدني ، والثاني في العاشرة سليم معافي ومرح يدهش الجميع بحيويته ونباهته وكثرة الحركة . وكما هو الحال دوما في مثل هذه الاوضاع اثارت مسألة السلطة صراعا بين الكتلتين ودوامة من الاحداث الدموية التي لم صراعا بين الكتلتين ودوامة من الاحداث الدموية التي لم تكن متوقعة في الكثير من جوانبها . وتركت تلك الاحداث اثرا نفسانيا عميقا في ذهن الصبي بطرس لم يتخلص منه الدي الحياة .

وتوافق الصراع الطاحن من اجل السلطة مع انتفاضة افراد القوات الخاصة وجنود حامية موسكو وبعض الفئات الدنيا من اهالي العاصمة . وكان افراد القوات الخاصة المرابطون في موسكو القوة الرئيسية المحركة للانتفاضة دون شك . كانت هذه القوات جزءا من الجيش الروسى (في عام ١٦٨١ بلغ عدد افرادها في البلاد ٥٥ الفا ، منهم في موسكو ٢٢,٥ الف شخص . وكان الموجودون منهم فعلا في العاصمة ربيع ۱۹۸۱ ۱۹ فوجا ضمت ۱۶۱۹۸ شخصا) . وکانت تحرس الكرملين وتحافظ على النظام في العاصمة وتقمع عند الاقتضاء القلاقل والنضالات الشعبية ضد السلطات والوجهاء . وكان افرادها يستلمون مرتبات لقاء الخدمة ، لكنها مرتبات غير منتظمة ، وقد تقلصت لحد النصف في اواسط القرن السابع عشر . ومن اجل كسب القوت سمحت السلطات لافراد القوات الخاصة بممارسة التجارة والصنائع مما يعود بدخل معين . واعتبارا من منتصف القرن المذكور ارغموا على تسديد الضرائب بعد ان اعفتهم السلطات منها فيما سبق . ومما زاد من سخط افراد القوات الخاصة (وكذلك الجنود والمدفعيين وغيرهم من صغار المستخدمين) التعسف والابتزاز والرشاوى التي دأب عليها موظفو المديريات والقادة .

كان افراد القوات الخاصة قد تشكوا من الآمرين في الشتاء والربيع ، ولكن دون جدوى . اما الان فقد اتخذت القضية مجرى آخر بسبب استبداد السلطة والصراع بين تكتلات البلاط . وبناء على اقتراح من البطريرك يواكيم وتأييد قسم من البويار نصب بطرس البالغ من العمر عشر سنوات قبصرا لروسيا ، وتزعمت امه بوصفها وصية على العرش عصبة ناريشكين

التي استلمت مقاليد السلطة . لكن ام بطرس لا تتحلى بأية مواهب لادارة دفة الدولة ، ولم يكن يتحلى بتلك المواهب احد من اخوانها واقربائها الاخرين . فهم لا يمتلكون خبرة سياسية ، ولذا اخذوا يستأثرون بالرتب والمناصب دون حساب . في حين كانت الانتفاضة تختمر في العاصمة . نفد صبر افراد القوات الخاصة بسبب تدهور احوالهم المعيشية ، فراحوا يلتقون في اجتماعات سرية وعلنية ويناقشون مطالبهم ويسجلون اسماء الاشخاص الذين تمادوا في التعسف لينتقموا منهم . وفي ٣٠ ايار (مايو) انذروا الحكومة بان تسلمهم ١٦ قائدا عسكريا لينتقموا منهم . ونزلت الوصية ام القيصر ومساعدوها المرتبكون العاجزون عند هذا الطلب ، فنحى القادة المذكورون من مناصبهم وتعرضوا للجلد بالسياط . وكانت السلطات تأمل بان الامور ستهدأ ، وان ماتفييف الذي اعيد من المنفى على جناح السرعة سيعمل على احلال النظام حالما يصل الى موسكو . وافادت الاشاعات ان ماتفييف هدد فعلا باخماد «قلاقل» القوات الخاصة . وابدى رجالات الحكومة في موسكو ، الامراء من آل دولغوروكي وغيرهم استياءهم وحقدهم على افراد تلك القوات بسبب «عصيانهم» ومطالبهم . لكنهم لم يتمكنوا من اخماد لهيب الانتفاضة . ففي اواسط ايار وصل افراد القوات الخاصة والجنود وفق خطة مرسومة مسبقا الى الكريملين وشرعوا بعمليتهم التنكيلية . وقتل باطبارهم ورماحهم ماتفييف ودولغوروكي الاب والابسن وعدد من آل ناريشكين ورؤساء القوات الخاصة وموظفى المديريات . وسيطر الثوار على الموقف في العاصمة واملوا ارادتهم على الحكومة . وبناء على رغبتهم غدا ايفان الكسييفيتش القيصر الاول واخوه

بطرس القيصر الثاني ، وسرعان ما صارت اختهما صوفيا وصية على العرش .

لقد شهدت نهاية ربيع ١٦٨٢ وصيفه وبداية خريفه النفوذ السياسي الكبير الذي كان لافراد القوات الخاصة وانصارهم الثائرين . فقد اطلق على تلك القوات في موسكو اسم «مشاة البلاط» ، وانشئت مسلة في الساحة الحمراء تقديرا لخدماتها في احداث ١٥ ــ ١٧ ايار (مايو) ، واستلم افرادها رواتبهم المحتجزة من عدة سنين ، ومنحوا الهدايا والهبات ، واستعيدت من الآمرين السابقين ، بالعصى احيانا ، النقود المستقطعة من افراد القوات الخاصة والجنود سابقا (وفق قوائم معدة مسبقا). وما كان بوسع الصبى بطرس السريع التأثر الا يتألم لانتقام الثوار الدموى من اشخاص عزيزين عليه . فقد حدث ذلك على مرأى منه وترك اثرا عميقا في نفسه . ولم يفهم آنذاك ولا فيما بعد عدالة شكوى افراد القوات الخاصة من عذابهم وآلامهم . وظل سنين طويلة يختزن الحقد عليهم بعد ان اجتاح فؤاده وهو في العاشرة من العمر ، وفي افضل الاحوال اختزن النفور منهم الذي كان يطفو على السطح مرارا ويتخذ احيانا اشكالا قاسية تتجاوز الحدود . وكان معاصروه ، ومنهم الاجانب ، الذين راقبوه فيما بعد يرون ان سورات الغضب واهتزاز الرأس بعصبية تعود بقدر كبير الى هزات تلك السنوات .

واتضح ان ثوار ١٦٨٢ ، رغم قوتهم الكبيرة في الاسابيع والاشهر الاولى من حركتهم ، ضعفاء جدا من الناحية السياسية ، وكان لا بد ان يتضح ضعفهم . فهم لم يكونوا يطمحون الى السلطة مباشرة ، لانهم لا يجيدون ادارة دفة الحكم .

وكان الاميران خوفانسكي ، الاب والابن ، وهما مين آل غيديمينوفيتش (احفاد الامير الليتواني الكبير غيديمين) قد ترأسا مديرية القوات الخاصة واصبحا بمثابة الزعيمين لافرادها الثائرين. ولذا ظلت المطبوعات لامد طويل تطلق نعت «الخوفانسكية» على الانتفاضة نفسها في موسكو . وهذا هو ايضا اسم اوبرا موسورغسكي الرائعة . اما في الواقع فان آل خوفانسكي لم يكونوا بالطبع زعماء للانتفاضة ، لانهم لم يتبنوا اهداف المشاركين فيها من افراد القوات الخاصة بالدرجة الاولى ، وهم من ابناء الشعب البسطاء (الفلاحين والحرفيين والاقنان). لكن دوامة الاحداث المأساوية العاصفة اجتذبت هذين الاميرين الطامعين في السلطة والمال والامتيازات ، ولذا شـاءت الاقدار ان يكونا في قارب واحد مع اناس غريبين عليها اجتماعيا وحاولا ان يتعكزا عليهم في الصراع من اجل السلطة. ولم يحالفها الحظ . فقد كسبت المعركة صوفيا الوصية على العرش واشياعها الشطار من امثال الامير غوليتسين الذي نصبته مستشارا ورئيسا للحكومة ، وكذلك رجل الاعمال النابه النشيه شاكلوفيتي (وكلاهما من احباب الاميرة صوفيا ، الاول في بداية وصايتها والثاني في نهايتها) ، وغيرهما . وسيطر هؤلاء على الموقف مستفيدين من هيبة السلطة القيصرية . وقد اتخذوا لهم مقرا في دير ترويتسا-سرغييف (الثالوث والقديـــس سيرغي) وبمساعدة قوات النبلاء المتحشدة في مختلف مدن ضواحى العاصمة ارغموا الثوار على الاستسلام في خريف ذلك العام . وغدت السلطة الفعلية في يد صوفيا ابنة القيصر الكسى من زوجته میلوسلافسکایا ، وهی فتاة ذکیة متغطرسة . واستمر حكمها سبع سنوات . وطوال تلك الفترة ظل

بطرس وايفان رسميا قيصرين لروسيا يشاركان في مراسيم استقبال السفراء والمواكب الكنسية وغيرها . لكن بطرس وامه لم يلعبا اى دور في الشؤون السياسية . زد على ذلك انهما صارا بمثابة منفيين في بلدة بريوبراجينسكويه التي غدت مقرا للقيصرة المترملة التي افل نجمها مع ابنها . ويقول الامير كوراكين ذو النباهة وحدة الملاحظة ، الذي غدا فيما بعد من ابرز الدبلوماسيين الروس ، انها «عاشت على ما تتفضل به عليها الاميرة صوفيا» ، وكانت تتلقى مساعدات مالية سرية من البطريرك يواكيم الذى اشفق على بطرس وامه ومن مطران روستوف ومن دير الثالوث والقديس سيرغى . وما كان بوسع ناتاليا كيريلوفنا وحاشيتها ان تسكت بالطبع على ضياع السلطة والنفوذ . الا ان الغضب والتذمر في قصر بريوبراجينسكويه الذي افل نجمه لم يعكرا صفو القيصر الاصغر بطباعه الفوارة . وغالبا ما كانوا يجلبون له من مستودعات الكريملين السبي بريوبراجينسكويه مسدسات وبنادق وغيرها من الاسلحة وطبولا وغيرها من المصنوعات الحربية والذخيرة (الرصاص والبارود) والرايات . ولم يكن القيصر الفتى يحب الاستقرار في مكان واحد ، فترك بريوبراجينسكويه الى فوروبيوفو ومنها الــــى كولومينسكويه ، وراح يتردد على دير الثالوث والقديس سيرغى تارة ودير ستوروجيفسكي (القديس سافا) بضواحي زفينيغورود تارة المحرى . وتتنقل معه «مستلزماته الحربية» . وابدى اهتماما بمطبوع بعنوان «كتاب البارود» ، فجلبوه له من غرفة الاسلحة في الكريملين .

وكان يأتى احيانا الى الكريملين نفسه فيشارك ، مثلا ، في مراسيم السفراء . ذات مرة ، اثناء حفلة استقبال السفير

السويدي صيف ١٦٨٣ اثار دهشة الاجانب فكتب سكرتير السفارة كيمفر بهذا الخصوص وصفا بليغ الدلالة : - في صالة الاستقبال الملبسة بالسجاجيد العثمانية جلس كلا القيصرين تحت الايقونات على عرشين فضيين وهما بكامل بزة القياصرة التي تومض احجارها الكريمة . الاخ الاكبر (ايفان) جلس دون حراك تقريبا ، وهو يحدق في الارض دون ان ينظر الى احد وقبعته تكاد تغطى عينيه ، والاخ الاصغر (بطرس) يتطلع في وجوه الجميع مفتح الاسارير جميلا ، ينضح فتوة كلما خاطبه احد . جماله المدهش اذهل جميع الحاضرين ، وحيرت حيويته كبار موظفي موسكو الرزينين . وعندما سلم السفير اوراق اعتماده وكان يليق بكلا القيصرين ان ينهضا في وقت واحد ليستفسرا منه عن صحة الملك ، لم يترك بطرس وقتا للرجال المكلفين بمساعدته مع اخیه کی ینهضا ، کما تتطلب المراسیم ، بل هرع من مكانه ورفع قبعته القيصرية بنفسه وطرح السؤال المعتاد بلهجة سريعة : كيف حال شقيقنا عاهل السويد ؟ هل هو بخير ؟ الا ان بطرس في تلك السنين ركز جل اهتمامه على الالعاب العسكرية «المسلية» . وجعل تلك الالعاب موضع اهتمام طائفة كبيرة من اترابه ومن الصبيان الاكبر منه سنا . وقد ترك ابوه الراحل دوائر كاملة لرعاية الخيل والصيد بواسطة الصقور ، فقد كان مولعا جدا بهذه الأمور . وانتقل لخدمة بطرس مئات من ساسة الخيل والصيادين المهتمين بالقنص بواسطة الصقور والبواشق ممن ظلوا بلا عمل . الا ان بطرس لم يكن يطيق القنص بالصقور ، وهو يفضل الركض على قدميه ولا يحب الجولات المهيبة ، لكنه جمع كل هؤلاء

الصيادين وخدم البلاط وغيرهم في كتائب «الالعاب» . والي جانب الوجهاء ادرج في صفوفها الاقنان السابقين وغيرهم من «البسطاء» بشرط ان يكونوا شطارا مرحين يؤدون المطلوب. ونشأ بالنتيجة حشد متنوع تشكلت منه كتيبتان بـ ٣٠٠ شخص تقريبا لكل منهما . ونرى بين سائر افراد كتيبتى «الالعاب» من جهة ، الامير م . غوليتسين الذي صار فيلدمارشالا فيما بعد ، لكنه آنذاك ، في عام ١٦٨٧ ادرج ضمن «الطبالين» لصغر سنه ، وكذلك بوتورلين وهو من ابناء وجهاء موسكو ، وغيرهما ، ومن جهة اخرى نجد الكثير من الاشخاص ذوى المنحدر الوضيع ، ومنهم اكثرهم توفيقا ، الكسندر مينشيكوف بائع الفطائر الساخنة المتجول وابن سائس خيل البلاط ، «وتلك اوطأ رتبة ، اوطأ من النبيل العادى» على حد تعبير كوراكين ، لكنه حظى برعاية القيصر الذي قربه اليه ، وبدأ من رتبة مراسل حتى وصل منزلة القائد العام للجيش الروسي وحاز على لقب معالى الامير . وبالمناسبة فان هذا «المتسلط الذى يضاهي القيصر، (على حد تعبير بوشكين) غدا فيما بعد من اكبر مختلسي اموال الدولة الروسية .

وراح افراد كتيبتى الالعاب ببزاتهم الحقيقية يتدربون على كل الفنون العسكرية بعين ساهرة من جانب بطرس الذى لا يعرف الكلل . وكان عندهم بلاط خاص بهم وادارة وخزينة . وتدرب بطرس نفسه على كل درجات الفن العسكرى ابتداء من الطبال . وعلى نهر ياوزا ، في ضواحي بريوبراجينسكويه ، انشى «معقل» بريسبورغ الذى كان يطوق ويفرض عليه الحصار وفقا لكل قواعد الفن العسكرى .

وفي ضواحي موسكو ، على مقربة من بريوبراجينسكويه ،

يقع حى العجم الذى غدا مستقرا للاجانب من مختلف الصناع والخبراء العسكريين الذين تقاطروا على العاصمة الروسية في عهد القيصر الراحل الكسى . فالقيصر نفسه وبعض المقربين اليه كانوا يدركون ان روسيا تخلفت كثيرا عن اوربا الغربية في البناء العسكرى وفي مختلف الحرف والفنون . ولذا استدعوا الخبراء الاجانب مقابل مخصصات كبيرة . وكان بين القادمين طبعا مغامرون من الباحثين عن المال والمناصب . ولكن كان بينهم كثير من الخبراء والضباط الجادين الجيدين . وخدم بعضهم ، وهم ليسوا بالقليلين ، روسيا بدافع من الضمير وليس خوفا من عقاب او طمعا في ثواب ، فعادوا عليها بنفع عظيم . فالجنرال باتريك غوردون الاسكوتلندى ، مثلا ، كرس للخدمة العسكرية حوالي اربعين عاما في روسيا التي غدت موطنا ثانيا له . وكان سلوك بطرس يثير احيانا الدهشة والاستياء عند الغياري على عادات موسكو وتقاليدها ونقاوة دينها ، فقد قرب الاجانب من اللوثريين والكاثوليك الذين كان البطريرك يواكيم وكثيرون غيره ينعتونهم بالزنادقة الممقوتين ، بل الابالسة . اما بطرس فقد بدأ من ذلك الحين بتحطيم التقاليد المتحجرة ، وعين الاجانب ضباطا برتبة عقيد وميجر وكابتن في كتيبتيه اللتين تحولتا في بداية التسعينات الى فوجين. واطلق عليهما اسم فوج بريوبراجينسكي وفوج سيميونوفسكي باسم البلدتين اللتين خصصهما لهما القيصر . وفي ١٦٨٤ تدرب بطرس على رماية القذائف ، ودربه على هذا النوع الخطر والضروري من السلاح مدرب اجنبي هو زومر .

وكانت نباهة بطرس وميله الى المعرفة والمهارات والفن العسكرى قد جعلاه يبحث دوما عن الاشخاص الذين هو ٢٣

بحاجة اليهم وعن الاعمال والمستلزمات الضرورية . وفي عام ١٦٨٧ استعد الامير ياكوف دولغوروكي للرحيل الى فرنسا كسفير وتكلم مع بطرس الذى كان في الرابعة عشرة من العمر ، واشار الامير في حديثه الى الاسطرلاب الذى «يقيس المسافة دون حاجة الى الوصول الى نهايتها» . فقال له القيصر :

- ـــ ارنى هذا الجهاز .
- \_\_ غير موجود يا صاحب الجلالة . سرقوه .
  - ــ اشتر من فرنسا!

وافقه الامير ، وعندما عاد من فرنسا في العام التالي قدم الى بطرس الاسطرلاب بالاضافة الى علبة ادوات هندسية مع مستلزماتها الرياضية . ولكن المشكلة لا احد من حاشية القيصر يستطيع ان يوضح له كيفية استعمال الاسطرلاب . طلبوا من احد الالمان ان يوضح لهم ، لكنه نشر يديه عاجزا . واخيرا بعثوا في طلب الهولندى فرانس تيميرمان فاوضح كل ما يخص الاسطرلاب والادوات الهندسية . وشعر القيصر بارتياح بالغ ، ومن ذلك الحين قرب الهولندى المذكور واخذ يتعلم على يده الحساب والهندسة وانشاء الحصون . ولم تكن معارف فرانس في هذه العلوم كبيرة (فقد ظلت محفوظة الدفاتر التي حل فيها المسائل الحسابية ، وهي لا تخلو من اخطاء كثيرة . . .) ، لكن توضيحاته رغم ايجازها الشديد كانت كافية لتجعل تلميذه المجد النابه يتوصل الى حقيقة الامور بنفسه . فمنذ ان انتقل مع امه من الكريملين الى بريوبراجينسكويه فقد معلمه زوتوف . وفيما بعد عندما صار رب اسرة يراقب تعليم بنتيه كان يتأسف كثيرا لتردى مستواه التعليمي . وماذا بوسعه ان يقول اذا كان لم يسمع بالعمليات الحسابية الاربع الا عندما بلغ الخامسة عشرة من العمر ، وظل حتى آخر ايامه يعانى من صعوبة التعبير عن افكاره على الورق بشكل فصيح . فقد كان يكتب دون ان يفصل دوما بين كلمة واخرى ، وما يكتبه فيه الكثير من الاخطاء الاملائية والنحوية .

ذات مرة كان يتجول مع تيميرمان في اسماعيلوفو فدخل مستودعا في معمل الكتان . وفيه كثير من الحاجيات العتيقة المحفوظة من زمان ، وبضمنها حاجيات نيكيتا رومانوف ابن عم القيصر ميخائيل فيودوروفيتش جد بطرس . وهو رجل محب للاستطلاع وكان يعتبر في حينه من المولعين بالقمصلات والعادات والمعارف الاجنبية . ومعروف ان البطريرك نفسه كان يلومه احيانا لانه يرتدى الثياب الاجنبية ويخرج الى الشارع فيثير دهشة اهالى موسكو بمظهره الغريب . ويبدو ان بطرس فيثير دهشة اهالى موسكو بمظهره بالشؤون الاجنبية قد ورث عن والد عمه شيئا من ذلك ايضا . وعندما رأى في المستودع قاربا بين سائر الحاجيات التفت الى تيميرمان :

\_ ما هذا ؟

هذا ، يا صاحب الجلالة ، قارب انجليزى ، يستخدم
 فى السفن الكبرى ، وميزته على القوارب الروسية انه يسير بالاشرعة
 مع الريح وضدها .

\_\_ هل هناك من يستطيع اصلاح هذا القارب ويعرض على سيره .

\_\_ نعم يا صاحب الجلالة ، يوجد شخص يستطيع \_\_ اصلاحه .

كان لا يزال يقيم في موسكو هولندى آخر اسمه كريستيان

براندت ، وهو من الذين عملوا قبل اكثر من عشرين عاما في بناء السفن بأمر من القيصر الكسى في قرية ديدينوفو على نهر اوكا . آنذاك بنوا اسطولا صغيرا مكونا من سفينة «اوريل» الكبرى وعدة سفن اخرى اصغر منها . وتم ايصالها الى الفولغا ، وقد احرقت جميعا في بداية انتفاضة ستيبان رازين (١٦٦٧) . وسرعان ما عثروا على نجار السفن براندت . فقد كان يمارس النجارة في العاصمة . واستطاع كارشتين ، هكذا حور بطرس السمه من كريستيان ، ان يرمم القارب وينصب عليه صارية واشرعة . وجرى تجريبه في نهر ياوزا . الا ان النهر ضيق ، وأشرعة . وجرى تجريبه في نهر ياوزا . الا ان النهر ضيق ، فكان القارب يرتطم بضفتيه . وبأمر من بطرس نقل القارب بحيرة بروسيانوى في اسماعيلوفو في بادىء الامر ، ثم الى بحيرة بيرياسلافل شمالي موسكو بعد ان اتضح ان البركة ايضا تضيق به . كانت دائرة البحيرة آكثر من ثلاثين كيلومترا ، وعمقها مناسب . وهنا ، في مصب نهر ترويبج انشأ بطرس وبراندت حوضا لبناء السفن ، وبدأ العمل في بناء سفن جديدة .

كان هذا القارب الذى نعته بطرس بالجد المؤسس للاسطول الروسى قد ايقظ فى نفسه ، وهو الفتى البرى ، حبا للملاحة البحرية . ومن ذلك الحين تفهم تقاليد اسلافه وصار يحلم باسطول لم تكن تمتلك مثله روسيا ذلك البلد الشاسع الذى تغسل البحار سواحله من الشمال . وكان ذلك بالمناسبة هو احد اسباب انقطاع الدولة عن البحار من الشمال الغربى والجنوب . وكان الاسلاف فى حينه يمتلكون منافذ الى تلك

ومهما يكن من امر فقد اتقن بطرس على ايدى المعلمين

الاجانب مبادئ الحساب والهندسة وعلوم المدفعية والتحصينات. واطلع على قواعد تشييد القلاع وتمكن من حساب مسار قنبلة المدفع والتحكم بالاسطرلاب . وكان ميله الشديد الى المعارف التقنية والتطبيقات العملية قد تعزز ونما بتأثير الاجانب الذين يتحلون بالجدية والشطارة . وقد افاده ذلك فيما بعد ، وظل يجمع تلك المعارف والمهارات طول عمره القصير ولكن الملىء لحد مدهش بالدراسة والعمل المتواصلين .

والى جانب الابحار على السفن فى الطرق المائية لم يكف بطرس عن «الالعاب المسلية» فى بريوبراجينسكويه وضواحيها . وكانت الحملات على قلعة بريسبورغ الترابية باستخدام المدافع والمناورات الحربية فى «سوح القتال» قد ربت الجنود وضباط الصف الروس على اجادة الشؤون العسكرية والرغبة فيها . ومما له دلالته ان بطرس قد عين اغلب ضباطه من الاجانب بوصفهم يتحلون بالخبرة اللازمة ، لكنه اناط منصب القائد العام لفوجى بريوبراجينسكى وسيميونوفسكى منصب القائد العام لفوجى بريوبراجينسكى وسيميونوفسكى بشخص روسى اسمه ارتامون غولوفين ، وهو ، على حد تعبير كوراكين ، «رجل غبسى جدا ، لكنه يجيد تمرين الجنود» . كوراكين ، «رجل غبسى جدا ، لكنه يجيد تمرين الجنود» . فهذا الامير الساخر الذى يفحم الآخرين كان يعرف ما يقول ، اذ انه خدم بنفسه فى فوج سيميونوفسكى وراقب وسمع مرارا بالطبع كلام ذاك القائد العام .

كانت صوفيا والمقربون اليها ينظرون بعين التسامح والسخرية الى العاب بطرس مع «المشاكسين» ، كما نعتت الاميرة النابهة عادة افراد فوجيه . واعتبرت تلك الالعاب العسكرية من مظاهر البلاهة والطيش عند اخيها القيصر الفتى العصبى . ثم ان الام المتيمة بابنها بطرس كانت تعتقد هى ايضا انه

مولع بتسلية فارغة تصرفه عن شؤون ومشاغل الدولة . اما صوفيا فقد كانت مرتاحة تماما لان اخاها لا يهتم بشؤون الدولة ، بل يتملص منها رغم مشاركته احيانا في مراسيم الكريملين السياسية والدينية وتردده مع الحاشية على الاديرة في ضواحي موسكو لاداء الصلاة . وكان أكثر ما يهمها هو السلطة ، فراحت تحلم بتعزيز مواقعها في شؤون الحكومة وتتخذ اجراءات كثيرة لهذا الغرض .

في عهد صوفيا سارت الامور في موسكو بانتظام لا خلل فيه . فالمديريات تعمل وتقام مراسيم استقبال السفراء ويجرى البت في القضايا اليومية في ميدان السياسة الداخلية والخارجية . كانت مديرية العلاقات الخارجية تدير السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الاجنبية . وترأس هذه المديرية محبوب الاميرة الحاكمة الامير فاسيلي غوليتسين . وهو رجل متعلم واسع الاطلاع يتكلم عدة لغات اوربية . وكان يستقبل الاجانب ويتباحث معهم في داره الواقعة في اوخوتني رياد (موسكو) والمؤثثة على الطريقة الاوربية ، ففيها لوحات فنية ومرايا . وافاد اولئك الاجانب في اقوال غير واضحة تماما وغير موثوق بها انه كان يتطرق الى ضرورة الاصلاحات والتعليم العام ، بل وبلغ حد الكلام عن عتق الفلاحين وتخليصهم من نير القنانة . ويصعب القول بمدى مطابقة هذه الافادات للحقيقة . وعلى اية حال فان هذا الشخص ، شأن غيره من معاصريه الأكبر والاصغر سنا (مثل اوردين-ناشوكين الذي كان لزمن ما «مستشارا» للقيصر الكسى ميخائيلوفيتش ، والمقربين اليه من امثال رتيشيف وغيره) يفهم ان روسيا المتخلفة لدرجة كبيرة عن البلدان المتقدمة في اوربا الغربية ، بحاجة الى النهوض وبلوغ ابعاد جديدة واستيعاب ما هو جديد وقيم مما يتوفر في اوربا الغربية في الصناعة والتجارة والحرف والفنون والتعليم والعلوم .

وبذل غوليتسين ، وهو من المثقفين الروس في اواخر القرن السابع عشر ، والساسة الاخرون كل ما في وسعهم لتوجيه البلاد على الطريق الجديد . وفي عهدهم ، وقبلهم ، بدأت في روسيا في الواقع تلك التجديدات والاصلاحات التي لم تكن حازمة ومتواصلة دوما ، لكن بطرس الاكبر استمر فيها بجرأة فيما بعد على نطاق اوسع واشمل بكثير. وفي عام ١٦٨٦ عقد «الصلح الابدى» مع بولونيا ، ورفع ذلك بشكل ملحوظ منزلة الحكومة الروسية والوصية على العرش . وبعد عام من توقيع الصلح صار اسمها يذكر في وثائق الدولة الرسمية جنب اسمى القيصرين ايفان وبطرس. وسرت في البلاد وخارجها اقاويل بان الاميرة تحلم بان تعلن عن نفسها قيصرة . وفي ١٦٨٧ نفذت روسيا التزاماتها كعضو في الائتلاف المناوئ للامبراطورية العثمانية فشنت حملة كبرى على امارة القرم لاول مرة خلال مائتي عام من العلاقات معها . ونزولا عند رغبة صوفيا قاد غوليتسين الانف الذكر القوات الروسية وتعدادها مائة الف رجل . وشنت تلك القوات الحملة في ايار (مايو) ، لكن القيظ الشديد الذي اجتاح سهوب اوكرانيا الجنوبية وشحة العلف للخيول وانعدام مياه الشرب وكثرة الحرائق (فقد اشعل اهالى القرم النار في الهشيم في مختلف اطراف السهوب) استنزفت واضعفت العساكر الروسية . ولقى الكثيرون منهم حتفهم بسبب المجاعة والعطش والامراض . وبعد عامين كرر غوليتسين الحملة ووصل الي

بيريكوب ، اى الى شبه جزيرة القرم نفسها . وكان استعراض العضلات هذه المرة اكثر تأثيرا ، فقد دحر الروس مرارا فصائل القرم فى السهوب وفى اسفل الدنيبر ، لكن ذلك لم يعد بنتائج جوهرية . ومن جديد سقط عدد كبير من القتلى بين الجند الروس . وعادت القوات الى موسكو بدون نصر يذكر . ومع ذلك ينبغى القول بان الجيوش الروسية شاغلت قوات القرم الكبيرة والحقت بها عدة هزائم ، لكنها غير حاسمة ، وعرضت قدرة روسيا (ففى تلك السنوات كانت الاستانة مذعورة : «الروس قادمون») وساعدت الحلفاء . وحاولت صوفيا ان تصور كلتا الحملتين على انهما نصوان مؤزران لمحبوبها ، فانهالت كلتا الحملتين على انهما نصوان مؤزران لمحبوبها ، فانهالت عليه الاوسمة والهبات وتلقى الكثير من الاحجار الكريمة والكؤوس والفراء والثياب ، واقيمت له اختفالات تكريمية ومهرجان بالنصر . ولم يرفض الامير ضيعات جديدة وهبت له مع فلاحيها الاقنان ، رغم ما يقال عن كلامه مع الاجانب بخصوص عتى الفلاحين .

... العلاقات بين بطرس وصوفيا تكاد تنفجر من زمان . فالقيصر الذي ترعرع اخذ ينظر الى افعال اخته الكبرى بتذمر سافر وانفعال صريح مع انه كان مشغولا بالتدريب و«الالعاب المسلية» . تلك هي طباعه ، فهو عنيد سليط اللسان معتمد على نفسه . زد على ذلك ان امه التي يحبها ، وكذلسك المقربين اليها واليه ، ليس فقط من آل ناريشكين المغضوب عليهم ، كانوا يلفتون انتباه القيصر الى اختلال ازدواجية السلطة في البلاد والى تسلط الوصية على العرش في الواقع والى ما تبيته من نوايا خطيرة . وعمل الامير بوريس غوليتسين ، ابن عم محبوب صوفيا ، وهو من اكثر المقربين الى بطرس

ولاء ، وغيره من افراد حاشية القيصر على تأجيج التذمر في نفسه واستثارة كبريائه وتوجيه تصرفاته .

وفي كانون الثاني (يناير) ١٦٨٩ زوجت والدة بطرس ابنها لتقيد نزواته كما كانت تأمل . وجدوا له خطيبة حسناء اسمها يفدوكيا لوبوخينا . ووفق مفاهيم ذاك الزمان يغدو القيصر، عندما يتزوج ، رجلا راشدا وحاكما كامل الحقوق ، ولا موجب للوصية على العرش . وفي عشية زفاف بطرس سرت في موسكو اقاويل عن انتقال زمام السلطة اليه . وفي آذار (مارس) زار مديرية العلاقات الخارجية التي يترأسها غوليتسين وطلب ان يجلبوا له وجبة جديدة من السلاح لفوجي «العابه» . ولم يكن مدير الدبلوماسية الروسية راضيا عن هذه الزيارة . وبعد ثلاثة اشهر اقيم موكب كنائسي شارك فيه كلا القيصرين ، وحملت الايقونة المقدسة . وخرجت صوفيا مع القيصرين ، وحملت منها بطرس ان تتركهما ، لان الاعراف لا تسمح للنساء بذلك . فرفضت ، واشتاط بطرس غضبا واسرع على ظهر بواده الى كولومنسكويه .

وسرعان ما عاد غوليتسين من حملة القرم الثانية . وكان يتعين على القيصرين ان يصادقا على بلاغ مكافأة المساهمين في الحملة . لكن بطرس رفض توقيعه . واقنعوه بشق الانفس بالعدول عن قراره . وعندما وصل غوليتسين ، القائد العسكرى الفاشل ، الى بريوبراجينسكويه ليشكر بطرس على المكافآت رفض هذا الاخير استقباله . وثارت ثائرة «حاكمة عموم روسيا» صوفيا ، كما امرت بان ينعتوها . واختمرت المعركة الحاسمة . «فالشخصية الثالثة الشائنة» صوفيا ، كما نعتها بطرس ، تدبر في اغلب الظن انقلابا حكوميا . وافاد بعض المعاصرين

41

ان مدير القوات الخاصة الجديد شاكلوفيتي ، وهو ، فضلا عن ذلك محبوب صوفيا الجديد ، حاول ان يعتمد على افراد تلك القوات لتنحية بطرس عن السلطة وتنصيب صوفيا على العرش . وقد استدعى آمرى افواج القوات الخاصة الى مقره في الضاحية واقترح عليهم ان يكتبوا التماسا بتنصيب الوصية قيصرة . وتردد الآمرون واعتذروا بانهم اميون ، فهم ينذكرون ، ولا بد ، احداث ١٦٨٦ والتنكيل بافراد القوات الخاصة بعد انتهاء «العصيان» . لكن شاكلوفيتي اصر ووضع امامهم التماسا اعده مسبقا باسم جميع اهالي موسكو ، وليس افراد القوات الخاصة وحدهم ::

- كتابة الالتماس ليست صعبة
  - ـــ واذا رفضه بطرس ؟
- اقبضوا على ليف ناريشكين (خال بطرس) وبوريس غوليتسين ، وعند ذاك لن يرفض .
  - والبطريرك ، والبويار ؟
- ـــ البطريرك يمكن استبداله ، اما البويار فهم شجرة يابسة عفنة .

لم يكن الامرون يميلون الى المؤامرة . فانصرفوا . الا ان بعض افراد القوات الخاصة كانوا ، على العكس ، يميلون الى الاجراءات الحازمة ، فقال احدهم :

- ـــ سأدخل على البطريرك واصرخ فيه وسيرتعب اشد الرعب . واضاف آخر :
  - ــ يجدر بنا ان نقتل الدبة ام القيصر ناتاليا .
    - -- سيدافع عنها ابنها بطرس .
    - سنلحقه بها . فما الذي يمنعنا ؟

ويقال ان احدهم اقترح القاء عبوة ناسفة على بطرس او وضعها في زحافته ، واقترح آخر طعنه بالسكين اثناء اطفاء الحرائق ، الحريق (فالقيصر يحب كثيرا المشاركة في اطفاء الحرائق ، وهي كثيرة في عاصمة كل مبانيها من الخشب) .

وسعت صوفيا واعصبتها الى تأليب افراد القوات الخاصة على بطرس وآل ناريشكين . ويقال ان الموظف ماتفى شوشين كان يرتدى قفطانا من الدمقس الابيض ليتخذ هيئة ليف ناريشكين ويتردد فى الليالى على خفراء القوات الخاصة ويضربهم دون رحمة متظاهرا بالثأر «لاقربائه» الذين قتلوا فى عام ١٦٨٧ :

ـــ قتلتم اخواني ، وانا أثأر لدمائهم منكم .

وكان احد المتآمرين من مرافقى شوشين «يهدئه» قائلا : — يا ليف كيريلوفيتش ، لماذا تضربهم حتى الموت ؟ فهم مسيحيون على اية حال .

وانتشرت في العاصمة الاشاعات عن التنكيل الذي يمارسه «اقرباء» بطرس .

وفى ليلة ٧ على ٨ آب (اغسطس) قام فى الكريملين هرج ومرج . فقد وصلت سرا رسالة تقول ان افراد فوجى العاب بطرس قادمون الى موسكو ليقتلوا صوفيا والقيصر ايفان وكثيرين غيرهما . وفى لمح البصر اغلقت كل بوابات الكريملين وهبت احدى فصائل القوات الخاصة حاملة السلاح فى الكريملين ، واستعدت فصيلة اخرى من ٣٠٠ شخص فى حارة لوبيانكا . ولا احد يعرف لماذا . ربما من اجل الحراسة ، وربما لغرض اخر . . .

واسرع اثنان من انصار بطرس السريين في القوات الخاصة تحت جنح الظلام من موسكو الى بريوبراجينسكويه . فقد

تصورا ان زملاءهما في موسكو يتأهبون لحملة على بطرس ولم يجتمعوا لمجرد الحراسة . واخبرا القيصر بذلك ، وكان قد نهض من النوم ومن خلال النعاس لم يفهم تماما ما حدث فارتعب اشد الرعب وفر بثيابه الداخلية الى اقرب غابة . واصاخ السمع متوقعا ان يسمع سنابك خيل افراد القوات الخاصة المعادية . ولم يسمع شيئا . لكن الخوف لم يزايله : فالى اين يهرب ؟ وما العمل ؟ وسرعان ما جلبوا له ثيابه وسرجه وحصانه . وقضى بطرس الليل في الطريق الى ملجأه وسرجه وحصانه . وقضى بطرس الليل في الطريق الى ملجأه دير الثالوث والقديس سيرغى يرافقه ثلاثة اشخصاص . ووصله في الصباح وهوى على السرير وراح يبلغ الارشمندريت ، والدموع تنهمر من عينيه ، بالخطر الرهيب الذي يتهدده كما تصور ، وطلب منه ان يأويه ويحميه .

يبدو ان القيصر كان صادقا في افكاره وخوفه وتصرفاته . لكن نبأ حملة القوات الخاصة على بريوبراجينسكويه كان كاذبا . . . كانت هناك بالطبع اقاويل واشاعات ، وربما لعبت في ذلك الجو المكهرب المتوتر في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) دور فتيل الاشعال فاثارت رد فعل متسلسلا وادت الى الانفجار . ولعل احدا قد مهد لتلك الاحداث واستفاد من الوضع . فليس من قبيل الصدفة ان يفكر البعض آنذاك ويتكلمون عن دهاء الامير بوريس غوليتسين . وثمة مسألة اخرى تلفت الانظار . فان بطرس لم يكن يتميز بالجبن لا في سن الفتوة ولا في سن الرشد . فقد شارك في المعارك وسط ازيز الرصاص ودوى القنابل ، وتشمم البارود كما يقال عادة . واصيب بجراح اكثر من مرة . ولم يكن يخشى اقتحام اللهيب اثناء الحرائق ودخول البحر في العواصف لانقاذ المستغيثين . اما

فى هذه الحادثة فقد ترك امه وزوجته الحامل وجميع اقاربه وافراد فوجيه الذين كان بوسعهم ان يدافعوا عنه ، ترك الجميع وفر بجلده . فماذا يعنى ذلك ؟ ربما ادى دوره بحذافيره وفق مخطط وضعه مع مستشار فطين ؟ لكن رعبه فى غرفة النوم وفى الاجمة كان حقيقيا . فقد كان بدنه كله يرتعش وهو بالقميص وحده ، والدموع تنهمر من عينيه وهو فى حجرة الدير . . .

وفى ٨ آب (اغسطس) بدأ الخوف يزايل بطرس فى الدير ، فقابل امه وافراد فوجيه من الجنود وفوج سوخاريف من القوات الخاصة ، وكانت اخته الوصية على العرش تقوم بجولة لتؤدى الصلاة دون ان تعلم بما حدث . وكان يرافقها عدد من افراد القوات الخاصة . فهى لم تكن تنوى مهاجمة اخيها ، وقد فوجئت بخبر فرار بطرس الى الدير ، واثار هذا الخبر قلقها . كما دهش محبوبها شاكلوفيتى وقال عن بطرس :

ـــ جن جنونه وفر هاربا .

وفى تلك الاثناء مارس بطرس نشاطا مسعورا . بعث الى موسكو امرا الى آمرى العساكر والقوات الخاصة بان يحضروا اليه فورا مع افواجهم . وزحفت تلك الافواج الى الدير واخفقت كل محاولات صوفيا وشاكلوفيتى لايقافها . وبعثت صوفيا البطريرك يواكيم الى اخيها لاقناعه وتهدئته ، الا ان البطريرك ظل فى الدير عندما وصله . وفعل الشيء ذاته الكثير من البويار والنبلاء .

وتشكت صوفيا الى قادة القوات الخاصة مدركة انها بدأت تفقد زمام الامور :

ـــ ارسلت البطريرك الى اخى لاتفق معه ، لكنه ظل

هناك ولا يريد العودة الى موسكو .

ولم يؤيد قادة القوات الخاصة صوفيا ، فتنازلت عن كبريائها وتوجهت الى بطرس بنفسها . وبلغ الدير نبأ قدومها ، فاستقبلها في مدخله البويار ترويكوروف ، فالقيصر منعها من دخول الدير . وإذا لم تذعن للمنع ستلقى جزاءها . ولم يبق امامها الا العودة الى العاصمة وانتظار ما يخبئه لها المصير . وسيطر بطرس على الموقف (فقد وصلته كل الافواج تقريبا ، والتزمت جانبه اغلبية النبلاء من العسكريين) . وفرض ارادته بتسليم شاكلوفيتي واشياعه بالدرجة الاولى . فقد بلغ القيصر نبأ الاجتماع السرى الذى عقد عند محبوب صوفيا وتفاصيل المؤامرة التي حيكت فيه . وتوسلت صوفيا من جديد الي افراد القوات الخاصة المتبقين في العاصمة بان يؤيدوها ولا يسلموا قائدهم المجرب لكنهم لم يؤيدوها هذه المرة ايضا . فاضطرت يائسة على القبول بمطلب اخيها . وجرى في ٧ ايلول (سبتمبر) نقل شاكلوفيتي والاخرين الى الدير ، وبعد تحقيق وتعذيب اعدموا بعد خمسة ايام . وبعث القيصر المنتصر رسالة الى اخيه ايفان في موسكو :

- من العار ، ياصاحب الجلالة ، ان تحكم هذه الشائنة الدولة بدلا منا ونحن راشدان .

وسرعان ما وصل بطرس الى موسكو ، وخرج افراد القوات الخاصة من موسكو ورقدوا على امتداد الطريق ووضعوا رؤوسهم على قرم مسالخ غرزت فيها فؤوس . بهذه الطريقة طلبوا الصفح والعفو من القيصر كيلا يعدمهم ، فعفا عنهم . اما صوفيا فقد نحيت عن البلاط فى اواخر ايلول (سبتمبر) وانتقلت الى صومعة فى دير نوفوديفيتشى جنوب موسكو واتخذت لنفسها

اسم الراهبة سوزان .

وبدأ حكم بطرس . وكان حسب الظاهر حكما مشتركا مع اخيه الاكبر ايفان الذي وعد بطرس في رسالته تلك بان يحترمه احترامه لابيه . الا ان ايفان المختل العقل ظل كالسابق غير مهتم بشؤون الدولة ولا يتدخل في شيء . وظل الحال على هذه الصورة حتى توفى في عام ١٦٩٦ . كان اسمه يذكر في كل الوثائق الرسمية ، وكان يحضر مراسيم الكريملين ولا شيء آخر .

وعندما استلم بطرس السلطة كاملة لم يعرها اهتماما ! فقد ظل كالسابق مولعا «بالعاب مارس» ، وانتقلت الادارة الفعلية في البلاد من الاخت المخلوعة الى ام القيصر ناتاليا ، والمقربين اليها .

## «العاب مارس» وحملتا آزوف

كان بطرس يشارك في مراسيم استقبال السفراء والمآدب في الكريملين نزولا عند رغبة امه ، لكنه يتملص منها كلما حانت الفرصة ويتذرع بمختلف الذرائع ليذهب الى اصحابه او الى الاجانب لكى يطلع على شيء ممتع او يصنع شيئا نافعا في الحال او فيما بعد . وكانت تثقل عليه الواجبات الرسمية المرتبطة بالمراسيم الموسكوبية القديمة الرزينة وبدلات السهرات والخطب الطنانة . ويقول المؤرخ الروسي كلوتشيفسكي : لم يكن «بطرس يطيق اى اثر للتقييد والرسميات . فهذا لم يكن «بطرس يطيق اى اثر للتقييد والرسميات . فهذا وزمان يرتبك ويتحير في المواقف الاحتفالية وتتعسر انفاسه ويحتقن وجهه ويتصبب العرق منه عندما يقف امام العرش في حلة القياصرة مضطرا الى سماع هذر رفيع اللهجة من مبعوث يقدم نفسه بحضور الحاشية»

كان القيصر في منتهى الحركة والعجلة والنشاط مندفعا بحب الاستطلاع وكأنه يخشى ان يتأخر ويفوت شيئا هاما للغاية . ولذا تراه يسرع على ظهر حصانه الى الاماكن التى يخبرونه فيها بشيء جديد عليه او يصنعون له ما ينفع ويفيد .

ويبدو انه ادرك آنذاك قصور تعليمه فراح يتعلم على يد الجميع في كل مكان . واثار ذلك انتباه معاصريه . بعضهم كان ينظر بخوف وحيرة الى تصرفات القيصر ونوازعه غير المفهومة . فهو بدلا من الحياة الوادعة وفقا للعادات المتبعة منذ القدم وطبقا لقواعد السلوك في بلاط موسكو ، وهي قواعد مهيبة رزينة ، تراه يتراكض كالمهووس ويلتقي باناس ما انزل الله بهم من سلطان ، وخصوصا الزنادقة «اللاتينيين» الاجانب ، ولا يستنكف عن الامساك بالفأس او الطبل بنفسه والمشاركة في بناء سفينة او اطلاق النفير داعيا الى القتال في ساحة العاب مارس او الانتماء الى شلة ممن لا حسب لهم ولا نسب فيحتسى معهم الخمر ويناقش الامور وسط الصخب والضجيج. والبعض الآخر ، من روس واجانب ، يقدرون الحاكم الشاب حق قدره ويحترمون قابلياته ومواهبه وميله الى الجديد وولعه بالاسطول والصنائع ونواياه التي تتجلى في جميع العاب التسلية التي علمت الجنود والضباط على الانضباط والفن العسكري . ولم يكن بطرس مهتما بقضاء اوقات الفراغ فقط واشباع حب الاستطلاع ، بل كان يتعلم من الآخرين ، ويعلمهم في الوقت ذاته ، يعلم الروس بالدرجة الاولى ، ويعدهم للمآثر والافعال المجيدة المنتظرة .

عندما يبدى البعض رأيهم فى بطرس الاكبر يقعون احيانا فى خطأ مزدوج بشأن وجهة نظره فيما يخص دور مواطنيه والاجانب فى كل ما اقدم عليه من اصلاحات . فهم من جهة يقولون بانه اعتمد على الاجانب فى كل شىء ووثق بهم وحدهم فيما يخص مخططاته ونواياه . وكان يأخذ عن الغرب كل ما يحتاج اليه دون تفريق ـــ الاسطوات والافكار

والتصاميم . ومن جهة اخرى بقولون ان القيصر كان يستهين بكل ما هو روسي ولا يثق بالروس ويعتبر كل ما هو محلي متحجرا جامدا متخلفا . اما في الواقع فالامور أكثر تعقيدا من ذلك بكثير . فكل الدلائل تشير الى ان هذا الانسان النشيط الموهوب كان منذ نعومة اظفاره يفكر في روسيا موطنه ويسعى الى السير بها في دروب جديدة بمعونة الروس قبل غيرهم ، كان يريد ان يحرك المجتمع الروسي بارادته وطاقاته ، وبالفلقة عند الاقتضاء . كان مستاء من جوانب كثيرة في هذا المجتمع ، ويريد تصحيح الكثير وتجديده ، ولكنه ما كان ينوى تحويل روسيا الى نسخة مشوهة لبلد آخر مثل السويد او هولندة او فرنسا او بريطانيا . ثم ان ذلك شيء مستحيل لا يمكن تحقيقه لا في ذلك الزمان ولا قبله ولا بعده . وتلك حقيقة فهمها ايضا الاجانب الذين تعاون معهم بطرس بدرجات متفاوتة . فهو عندما استعان بمعارفهم وخبرتهم التي لا تخلو مسن الشوائب (حيث جاء الى روسيا كثير من المغامرين والكسالي والطفيليين من الغرب ، ممن نعتهم كلوتشيفسكي «بالمشردين الاعاجم») لم يكن يثق بهم جميعا دون تفريق ، بل كان يأخذ كل ما هو قيم وضروري ممن يقدرهم رفيع التقدير ، وكان يرغم ابناء جلدته على القيام بالشيء ذاته ويهتم بجعل هؤلاء الاخيرين يتقنون كل ما هو ضرورى وينفعون روسيا ويعتمدون على انفسهم وليس على الاجانب . ومن بين الاجانب الكثيرين الذين عرفهم في تلك الحقبة كان يقدر اكبر التقدير ويحب، دون شك ، فرانس ليفورت ، ذلك السويسرى الحيوى المرح الطيب القلب الذي له تأثير كبير على بطرس . فقد قربه القيصر وجعله اميرالا (عندما لم يكن في البلد اسطول!) وانعم عليه بالهبات ، لكن ليفورت لم يخيب امل القيصر ولم يعمل ، مثلا ، على تقريب الاجانب والتضييق على الروس . بالعكس ، اوحى للقيصر الشاب انه بحاجة الى معاونين جيدين موهوبين من الروس قبل غيرهم . وكان بطرس في الحقيقة يعمل بهذه النصيحة دوما مع اقباله الشديد على الاستفادة من معارف ومواهب الاسطوات والخبراء والعلماء الاجانب .

وقد استولت هذه الافكار والمطامح على القيصر الشاب الذي تهيأت له اخيرا امكانية تحقيق ما يريد . لكن التحقيق الفعلى لا يزال بعيدا . وهو يتطلب عملا تمهيديا كبيرا . وكان المقيم الهولندى فون كيلر ، وهو احد الدبلوماسيين الاجانب الذين تواجدوا في موسكو اثناء الايام العاصفة التي حدثت فيها المناوشة السياسية بين بطرس واخته ، يراقب القيصر في اكتوبر ١٦٨٩ خلال عودته مع حاشية كبيرة من دير ترويتسا الي العاصمة . وسجل هذا الدبلوماسي النابه الشديد الملاحظة في تقريره الي وطنه : «ان القيصر بطرس يتحلى بذكاء نادر وعين ثاقبة ويتميز في الوقت ذاته بقدرة على كسب ود الآخرين . ويتحلى بميل شديد الي الشؤون العسكرية ، وينتظر الناس منه اعمالا بطولية ، ولذا يتصورون بانه حان الوقت لكي يحصل التتر على زعيم حقيقي لهم» (يطلق كيلر اسم التتر على جميع الروس من رعايا الدولة الموسكوبية) .

هذا التقييم صائب على العموم . وليس فيه غير تسرع واحد هو ان كيلر يعتقد ان بطرس «كزعيم حقيقي» سيبدأ حالا مع رعاياه «بالاعمال البطولية» . وانطلاقا من خبرة تحليل شخصية واعمال بطرس الاكبر طوال اكثر من قرنين

يقيم المؤرخ الروسى س . سولوفييف قابليات ومواهب القيصر الشاب تقييما اصح : «كان بطرس ، وهو فى السابعة عشرة من العمر ، غير مستعد بعد لادارة الدولة . كان يواصل التعلم والتربية بنفس الوسائل التى عثر عليها بنفسه والتى تناسب طباعه . كان القيصر الشاب لا يزال يفكر بالالعاب ، اما الرجل العظيم فقد ظهر فيما بعد ، وعند ذاك فقط بزغت في العاب الفتوة بذور الاعمال الجليلة» .

غدا زمام السلطة في يدى ناتاليا كيريلوفنا ، ام بطرس ، لكنها ، كما يقول كوراكين ، «لا تتحلى بعقل وفير ولا تجيد الحكم، ، ولذا عهدت بالامور الى اقربائها واقرباء ابنها والمقربين اليهما . وغدا شقيقها ليف ناريشكين البالغ من العمر ٢٥ عاما رئيسا لمديرية العلاقات الخارجية وللحكومة في الواقع . وهو رجل متكبر متهور لا يتحلى بالذكاء ومدمن على المسكرات . وكان الرجل المقرب الآخر هو البويار تيخون ستريشنيف ، وهو ايضا من رجال البلاط الذين لا يتحلون بالذكاء ، بل هو شرير مراوغ من «اصحاب الدسائس» كما يقول كوراكين . وكان من اذكى الحاكمين الجدد الامير بوريس غوليتسين الذى ظل كما كان رئيسا لمديرية قصر قازان يتولى شؤون منطقة الفولغا ، وقد تدهورت الامور فيها حتى كادت تصل الى خراب مطبق . ثم ان كل هذه الشلة التي انضوى تحت لوائها كذلك آل لوبوخين ، اقرباء بطرس من جهة زوجته قد انهمكت في اختلاس اموال الدولة والناس . وحذا حذوها سائر البويار والنبلاء وموظفى المديريات في العاصمة والاطراف ، وبدأ «حكم غير نزيه» و«نهب فظيع واختلاس رهيب لاموال الدولة» .

وتحلقت حول بطرس «شلة» خاصة به في بريوبراجينسكويه و«حي العجم» الذي اخذ يتردد عليه اكثر فاكثر . ففيه يقيم الجنرالات والضباط الذين اشركهم في «العاب التسلية» ، بالاضافة الى مختلف الاسطوات والصناع . وكان بطرس معجبا بالجنرال باتريك غوردون الخبير بالشؤون العسكرية وتنظيم الجيوش الاوربية وهو رجل مطواع قليل الكلام ومخلص وامين. وكان القيصر يتردد عليه كثيرا ويتناول طعام الغداء او العشاء في منزله ، ويبيت الليل فيه مع اصحابه . وكان «وزير الولائم واللهوا محبوب القيصر ليفورت مستعدا دوما لاعداد مستلزمات اللهو والتسلية ، حيث يقيم الولائم والحفلات الراقصة وينظم اللقاءات مع آنا مونس ، وهي من نساء «حي العجم» ، امرأة مرحة ذكية ، نشيطة حادة اللسان ، بالاضافة الى ما تتحلى به من جاذبية ، خلافا لسائر الحسناوات الروسيات. ، حتى زوجة بطرس ، اللواتي يتميزن بالتحجر والوساوس والخنوع والملل والحقد والحماقات . وكان ولع القيصر الشديد قد ابعده نهائيا عن زوجته يفدوكيا مع انها ولدت له ابنه الكسي . وكان مينشيكوف اقرب الروس الى القيصر ، وهو من اصل وضيع ، لكنه شاطر يجيد الخدمة ، ومع انه امي جاهل (لا يجيد حتى كتابة اسمه) فانه مخلص اخلاص الكلب لصاحبه ، وقد بدأ الخدمة من منصب بسيط ، مراسل ضابط ، حتى وصل الى منصب القائد العام للجيش و«الحاكم الذى يضاهي القيصر» . ويأتي بعده ابراكسين الذي صار اميرالا فيما بعد ، وغولوفين قائد «قوات التسلية» ، وغولوفكين الذي صار مستشارا فيما بعد . وشغل مكانة خاصة الامير فيودور رومودانوفسكى القائد العام لفوجى الجند والملقب «بملك بريسبورغ والقائد العام فريدريك» ، وفيما بعد لقب «بالامير المحاكم» ، وكان بطرس يسميه مازحا «بالسير» ، و«الكونغ» اى الملك ويقدم له تقاريره عن سير الامور بوصفه واحدا من مرؤوسيه . ذات مرة صادف بطرس «الامير الحاكم» في الطريق ونسى ان يخلع قبعته بحضوره ، ولذا تلقى توبيخا شديدا . استدعى رومودانوفسكى «ومظهره كالغول الرهيب وطباعه طباع الطاغية المستبد» حسب اقوال كوراكين ، القيصر وظل جالسا بحضوره وانهال بالتوبيخ والتقريع على المدفعى بطرس ميخائيلوف (هكذا كانوا يسمون بطرس في «الشلة») :

ـــ یا الهی ، ما هذه الکبریاء ، منذ متی صار بطرس میخائیلوف لا یخلع القبعة بحضوری ؟

وبالاضافة الى هذه الواجبات الهزلية كان رومودانوفسكى يؤدى واجبات اخرى اكثر جدية ، فهو رئيس مسديرية بريوبراجينسكويه (مقر القيصر في البداية) ومدير التحريات السياسية . كان «وزير السياط والتعذيب وغياهب السجون» هذا يثير رعب كل الذين تقع عليهم يده ، فهو يحب بنفسه ان يستجوب ويتحرى ويعاقب «العصاة» وهواة الكلام الطليق عن السياسة وشؤون البلاط وسلوك القيصر . وكتب فيبر ، سفير براونشويه في بلاط موسكو ، عن رومودانوفسكي بانه «كان يعاقب المحكومين دون ان يأخذ رخصة من احد ، ولا جدوى من الشكوى من الشكوى من احكامه» . وكان بطرس يثق به بالكامل في هذا المجال من احكامه» . وكان بطرس يثق به بالكامل في هذا المجال البخلالة» ، زد على ذلك ان نزاهته وصفاء ذمته يميزانه عن البحلالة» ، زد على ذلك ان نزاهته وصفاء ذمته يميزانه عن البحلالة» ، زد على ذلك ان نزاهته وصفاء ذمته يميزانه عن وغيره من الذين قربهم بطرس واحبهم .

وفي «سوح القتال» في بريوبراجينسكويه كان «القائد العام فريدريك» يواجه آمر افواج القوات الخاصة بوتورلين ، وهو ايضا «قائد عام» و«ملك» لبولونيا تارة وسيميونوفسكويه تارة اخرى (فان مقر قيادته او «عاصمته» في سيميونوفسكويه). وهو «رجل شرير سكير مرتش» . وكان مع عساكره لا يطيقون جند بريسبورغ . فان مناوراتهم ومعاركهم الاستعراضية التي تستخدم فيها ، بالمناسبة ، البنادق والمدافع والعبوات الناسفة والقنابل ، غالبا ما تتحول الى عراك فعلى . وكان كلا القائدين العامين قبيل المعركة يقفان عادة على ضفتى نهر ياوزا وينهالان على بعضهما البعض بالشتائم والسباب والاهانات «لاجل تأليب» جنودهم واستثارتهم بالشكل اللازم ، وبعد ذلك تبدأ التدريبات العسكرية ـــ تحرك القوات واحتلال المواقع وحفر الخنادق والاخاديد والقصف المدفعي واطلاق نيران البنادق واخيرا الهجوم والاقتحام او المعركة العامة . وينتهى القتال عادة بانتصار جيش «القائد العام فريدريك» وهزيمة القوات الخاصة وتأسير ملك سيميونوفسكويه واقامة مأدبة مشتركة للغالبين والمغلوبين .

كان بطرس من انشط افراد «الشلة» واكثرهم مرحا . وكان يعامل سائر افرادها ببساطة وود بدون ذكر المراتب والالقاب ، ويطالبهم بان يعاملوه بالمثل . كانت حاشية بطرس تتكلم خلط لغات ولهجات . فالى جانب الروسية كانوا يتكلمون ويكتبون بالالمانية والهولندية والفرنسية والانجليزية . وحتى مينشيكوف الذى لا يكاد يجيد كتابة اسمه بالروسية كان يتلفظ بعض الكلمات الاجنبية في مخاطبة بطرس . ثم ان ليفورت الذى يجيد عدة لغات اوربية تعلم الروسية

بعض الشيء وصار يكتب الى القيصر كلمات روسية باحرف فرنسية .

كان القيصر في حركة دائمة ، في جده وهزله ، يقيم الاستعراضات وينظم الالعاب العسكرية والالعاب النارية التي يعد متفجراتها بنفسه ، ويشارك في بناء السفن والقوارب ويقوم بتدشينها وبتجريب المدافع الجديدة ، ويتعلم على ايدى المهندسين والمدفعيين واساتذة الرياضيات والنجارين ، ويستعير الكتب من غوردون وغيره ويبعث في طلبها من الخارج . وفي الفرص بين الاعمال والدروس يقيم مع شلته مآدب عند غوردون او لیفورت ، او غولیتسین او عند خاله ناریشکین . وامر بانشاء قصر على نهر ياوزا من اجل ليفورت المقرب اليه . وفي هذا القصر كانت الشلة تنزوى ثلاثة ايام ، كما يقول كوراكين المقرب الى القيصر والى الشلة المذكورة ، «الاجل سكر وعربدة يفوقان الوصف حتى ان البعض ماتوا بسببهما». ويبقى الآخرون يثنون ويتضورون الما عدة ايام ، اما بطرس فكان في اليوم التالي يمارس اشغاله وكأن شيئا لم يحدث . وعندما كان بطرس يتحدث ببساطة مع اصدقائه وانصاره المقربين اثناء الولائم لم يكن ينسى ابدا انه قيصر ، واذا تفوه احد افراد «الشلة» بكلمة غير لائقة فانه يشتاط غضبا في الحال . وعندما تستولي عليه نوبات الغضب يغدو رهيبا بالنسبة للآخرين الذين ينتابهم الرعب فترتعد فرائصهم . وكان يهدئه عادة ليفورت ، ثم ، فيما بعد ، مينشيكوف ويكاترينا زوجته الثانية .

وكان بطرس مولعا اشد الولع بالعاب نبتون (اله البحر) ومارس (اله الحرب) . ولكى يغادر الكريملين ويذهب الى

اصحابه واسطواته كان يتذرع بضرورة الرحيل الى دير ترويتسا لحضور الصلاة (وذلك عذر مشروع في رأى امه والبطريرك) او يتحجج بحجة اخرى . ذات مرة غادر البلاط وتسبب رحيله في توتر الوضع . فقد وصل سفير بلاد فارس وكان يتعين على القيصر ان يستقبله ، في حين لم يكن القيصر هناك . بحثوا عنه حتى وجدوه في بحيرة بيرياسلافل ، وتوجه الى هناك كل اعضاء الحكومة تقريبا ليقنعوه بالعودة الى العاصمة ، والا سيزعل السفير كما قالوا .

حاولت ناتاليا كيريلوفنا والبطريرك يواكيم وسواهما من الغيارى على الاعراف القديمة ونقاوة الدين ان ينصحوا القيصر بالتعقل ويجعلوه يلازم الكريملين قريبا من الاسرة ويلتزم بالواجبات الرسمية ، ويقنعوه بتقليل الاختلاط مع الاجانب . وفي عام ١٦٩٠ ، في السنة التالية من تنحية صوفيا ولدت زوجة القيصر يفدوكيا ابنها الكسى ، وبهذه المناسبة اعد الاب الشاب في الصالة المضلعة في الكريملين «مأدبة المسرات» ودعا اليها كثيرا من الضيوف ، وبينهم غوردون . وطلب البطريرك بلهجة حادة عدم دعوة هذا «الزنديق» ، فتنازل له بطرس على مضض كيلا يغيظه ويغيظ امه . لكنه فتنازل له بطرس على مضض كيلا يغيظه ويغيظ امه . لكنه اقام في اليوم التالي وليمة جديدة في مقره خارج المدينة ، وكانت في الواقع خصيصا من اجل غوردون ، حيث ابدى وكانت في الواقع خصيصا من اجل غوردون ، حيث ابدى

وفى نفس تلك السنة توفى يواكيم فى اذار (مارس) . وتوسل يواكيم فى وصيته الى القيصرين ، باسم الاله الواحد القهار ، بألا يخالطا الاجانب الزنادقة ولا ينيطا بهما مناصب قيادية فى الجيش الروسى . «ولا يستخدما العادات الاجنبية

ولا يجريا تعديلا على الثياب وفقا للاذواق الاجنبية». فالبطريرك كان مرتعبا لان هؤلاء الزنادقة الملاعين يأكلون الحشيش «الزلطة مثل الدواب» ويتكلمون بلغات لا يفهمها الارثوذكس (وهذا ما جعل الناس من امثال يواكيم يعتبرون الاجانب الغربيين «اعاجم» لا يجيدون التكلم بلغتهم الروسية).

ظل بطرس يتحمل هذه الامور لحين من الوقت . لكنه اخذ يتصرف على هواه بالتدريج ويطبق المستحدثات الضرورية بمزيد من السرعة . في البداية تجلى ذلك في تصرفاته الخارقة للعادة . كان يقدم عليها تارة ويتنازل عنها تارة اخرى منتهزا الفرصة الملائمة . فبعد شهر من وفاة يواكيم بعث في طلب بزة اجنبية مريحة في الحياة المنزلية ، وهي عبارة عن قمصلة المانية وجوارب وحذاء ، بالاضافة الى شعر مستعار وسيف معلق بسير مطرز بالذهب . لكنه كان يرتدى ذلك اثناء التردد على حي العجم فقط .

وسرعان ما دعت الحاجة الى انتخاب بطريرك جديد فى المجمع الكنائسى . وبدأ البحث عن مرشح مناسب . واقترح بطرس ترشيح ماركيل مطران بسكوف ، وهو رجل ذكى متعلم . الا ان والدة القيصر والمقربين اليها اعترضوا على ترشيحه ، وجاء اعتراضهم بروحية يواكيم ، فان ماركيل هذا يتكلم باثنتين من «لغات البرابرة» — اللاتينية والفرنسية ، وهو متعلم بلغاية ، زد على ذلك ان لحيته قصيرة جدا . . . وتنازل بطرس هذه المرة ايضا ، فانتخبوا ادريان مطران قازان الذى يتصف بخصال يريدها الغيارى على الاعراف القديمة .

اما في بريوبراجينسكويه وبحيرة بيرياسلافل فقد جعل بطرس كل الامور تسير على ذوقه وهواه . وكان قد صمم على

اجتياز كل درجات الخدمة العسكرية ابتداء من ادنى الرتب. وشارك في معارك التسلية وهو في تلك الرتب. وفي احدى تلك المعارك انفجرت عبوة ناسفة قربه فاصيب وجهه بحروق شديدة

وفي ٤ ايلول (سبتمبر) ١٦٩٠ وقع في معركة اخرى عدد كبير من الجرحي . واصيب غوردون هذه المرة بحروق في الوجه وكدمات في الساق ، فلازم الفراش حوالي اسبوع . وشارك في «معارك» ايلول افراد قوات التسلية وخيالة النبلاء من جهة ، وفوج من القوات الخاصة من جهة اخرى . وفي السنة التالية جرى «القتال» بين قوات اكبر ، بين جيشين احدهما من القوات الخاصة والآخر من فوجي التسلية والجند . ووقع «القائد العام» بوتورلين اسيرا في يد «القائد العام فريدريك» ، وكان عدد الجرحي اكبر ، بل وقتل الامير ايفان دولغوروكي ، وهو من المقربين الي القيص .

كان غوردون الذى يقدره القيصر رفيع التقدير ، وهو انسان واسع الاطلاع بارد الاعصاب حسن التنفيذ ، ينظر الى «العاب التسلية» بعين ساخرة ، وقد نعتها في مذكراته بانها باليه عسكرى . لكن المعارك الاستعراضية في البر ومناورات الاسطول الوليد قد فولذت كوادر الجنود والبحارة والضباط والجنرالات والاميرالات ، وربت المهارات والخصال القتالية .

وفى بحيرة بيرياسلافل انشأ براندت فرقاطتين صغيرتين وثلاثة يخوت ، وبنى بطرس بنفسه فى نهر موسكو سفنا مجذافية غير كبيرة . وفى نهاية صيف ١٦٩١ وضع القيصر فى بحيرة بيرياسلافل اساس بناء اول سفينة حربية روسية . وكلف ببنائها رومودانوفسكى الذى منحه القيصر رتبة الاميرال . ونقلت الى

هناك المواد والاغذية اللازمة . وساهم بطرس بنفسه في بناء السفينة برغبة كبيرة . وفرغوا من انشاء السفينة وانزلوها الى الماء . الا ان سعة البحيرة لم تكن كافية للمناورات . وفي عام ١٦٩٣ سافر القيصر مع حاشية كبيرة الى ارخانجلسك التي كانت انذاك الميناء البحرى الوحيد في روسيا . ورأى لاول مرة البحر والسفن الحقيقية الكبرى . فقد كانت في المرفأ سفن انجليزية وهولندية والمانية جاءت بالجوخ والاصباغ والخردوات . وكانت البضائع الروسية (الاخشاب والفراء والكافيار وتيل القنب والجلود) تشحن الى سفن اخرى . وتفقد بطرس المرفأ باهتمام كبير وسأل عن كل التفاصيل وراح يفكر في بناء الاسطول الروسي وتوسيع التجارة . وبواسطة ليفورت طلب سفينة كبيرة من الخارج وكلف مدير بلدية امستردام فيتزين بتجهيزها . وبناء على امر القيصر بدأ في ارخابجلسك انشاء سفينتين . وقام القيصر لاول مرة في حياته برحلة في البحر الابيض البارد المكفهر . وعاد الى موسكو في الخريف . وفي كانون الثاني (يناير) من العام التالي توفيت والدة القيصر التي يكن لها الحب والحنان والاحترام . وتحمل مصيبته في وحدة وألم وصمت . ولم يحضر مراسيم التشييع . كما لم يحضر مراسيم دفن ابنه الثاني الكسندر الذي توفي قبل ذلك ولم يتجاوز شهره السابع . ولعل القيصر لا يريد ان يكشف عن ضعفه امام الناس عندما يفقد احدا من اهله الاعزاء عليه . وفي اليوم الثالث بعد الدفن جاء الى قبر امه وبكى عليها وحيدا .

لكن الحياة تسير ، ونرى بطرس يتوجه من جديد الى الخانجلسك في نيسان (ابريل) . وقد ارسل الى هناك ذخيرة

وسلاحا ـــ أكثر من ثلاثين الف كيلوغرام من البارود والف بندقية . وكتب الى متصرفه في ارخانجلسك واصدر اليه الاوامر باسم «القائد العام» و«الاميرال» رومودانوفسكي . ورافقه ٤٠٠ شخص . واستقل السفن النهرية في دفينا الشمالي وهو يعلل نفسه بالامال وينعتها بالاسطول . واستحدث له علما بثلاثة خطوط احمر وازرق وابيض . وفرح القيصر عندما وجد في الميناء السفينة جاهزة ، فانزلوها الى الماء في ٢٠ ايار (مايو) . وبعد شهر انجزوا بناء السفينة الثانية وانزلوها الى الماء ايضا (فی ۲۸ حزیران ـــ یونیو) . وفی ۲۱ تموز (یولیو) وصلت من هولندة السفينة التي بنيت حسب طلبه . وركب البحر مرتين ، في ايار وآب (اغسطس) في البداية على يخت «القديس بطرس» ثم على السفن . وفي كلتا الحالتين تعرض للخطر بسبب الزوابع وسوء قيادة السفن . لكنه لم يصب بمكروه . ورغم الخوف والمعاناة (في المرة الاولي استعد بطرس ومرافقوه للموت وقدموا قربان الاسرار امام الشماس الذى رافقهم) احب بطرس البحر والاسطول مدى الحياة . وكان انزال السفينتين الى الماء والنجاة من مخاطر البحر مدعاة لفرحة عامة ، حيث اقيمت الولائم والافراح ، وكان القيصر مغتبطا سعيدا كطفل صغير .

وبعد كل الاختبارات والاحتفالات في الاسطول الروسي الذي كان في طور البناء ، ظهر اميرال آخر هو ليفورت ابن سويسرا الراثعة الخالية من البحار . . . وفي الخريف عاد بطرس الى موسكو وغرق في الاشغال من جديد . ففي قرية كوجوخوفو بضواحي موسكو انشأ استحكامات مع كوى للرماية وحولها سد ترابى بارتفاع ٣٥٥ امتار وخندق . واعتصم فيها جيش

القوات الخاصة بقيادة بوتورلين . وحاصرتها واقتحمتها افواج جديدة بقيادة رومودانوفسكي (٧,٥ آلاف شخص) .

وقبل بدء تلك المعركة اقام بطرس استعراضا عسكريا فريدا من نوعه . فقد اجتاز العاصمة بمسيرة احتفالية جيشا رومودانوفسكى وبوتورلين . وقرعت الطبول والنقاريات وتعالت اصوات النايات . ومرت امام «القائد العام فريدريك» سرية بأمرة بهلوان القيصر ياكوف تورغينيف وعلى رايتها صورة عنز ووراءها اقزام . وبين مدفعيمى فوج بريوبراجينسكى فى الامام يسير القيصر بطرس برتبة جندى اول مدفعية . وقد شارك فى المعركة فيما بعد بنفس هذه الرتبة .

واستخدمت كل اساليب خوض الحرب ، واعدت خطتها مسبقا من قبل غوردون وغيره . وكان هناك سجل لمخططات المواقع والقوافل والقتال . في البداية عقدوا جلسة للمجلس الحربي ناقشوا فيها العمليات الحربية المرتقبة . واستمرت تلك العمليات ثلاثة اسابيع وشارك فيها على العموم ، كما افاد كوراكين ، ٣٠ الف شخص ، ١٥ الفا من كل جهة . ويقول هذا المؤرخ ان من المستبعد ان يستطيع احد من ملوك اوربا ان يعد مناورات افضل من مناورات بطرس . واثناء تلك المناورات تفاوض الطرفان وحفر المحاربون خنادق واحاديد الغام وشنوا هجمات عديدة .

. . . وبعد تبادل الشتائم بين «القائدين العامين» الواقفين على ضفتى نهر موسكو ، جرى نزال بين عملاقين من الابطال . وبعد ذلك هجم جيش «فريدريك» واحتل القلعة بسرعة نسبيا . لكن الاحتلال لم يكن حسب الخطة المسبقة ، وسرعان ما سحب الجيش من القلعة ، واستمر حصارها بلا

استعجال وباقرب صورة الى ظروف المعركة الحقيقية . وكان البجند وافراد القوات الخاصة يطلقون النار من المدافع والبنادق ويقذفون العبوات الناسفة ويزرعون الالغام ويفجرونها . باختصار كان الحصار والدفاع حقيقيين . ويقول كوراكين «ان ٢٤ شخصا قتلوا وجرح حوالى خمسين شخصا» اثناء المعارك . وقد ساعدت تلك المناورات على تدريب الجنود والضباط . وفي اعقاب المعركة اجتمع كل المشاركين فيها في وليمة في مخيسم رومودانوفسكى دفع تجار موسكو تكاليفها .

. . . وفي تشرين الاول (اكتوبر) ١٦٩١ طلب القيصر ان يجلبوا له ميثاق الكنيسة . فطالع نصه وعمل بعض الوقت في صياغة ميثاق «لشلته» باسم «مجمع السكر والعربدة والمرح». وقد قلد القوانين والاعراف الكنسية بسخرية بالغة زكان بطرس مؤمنا بالطبع لكنه يكره اشد الكره القساوسة وآباء الكنيسة بما يتميزون به من تحجر ورياء ورجعية) . وجاء «الميثاق» وثيقة هجاء للمراتب الكنسية والقساوسة والكهان وما اعتادو عليه من سكر ونهم وجشع وخشوع مفتعل وغير ذلك من العيوب . لكن بطرس عندما اسس «مجمع السكر والعربدة» ليرص صفوف «شلته» من خلاله قد كرر بشكل ساخر نفس التسلسل الهرمى الكنائسي واستخدم الشكل المطلق الطراز لتنظيه «المجمع» ، وقام بذلك ، كما يفعل احيانا ، بخشونة وتعسف . وعين معلمه السابق زوتوف رئيسا للمجمع . وترأس زوتوف هذا مجلس الكرادلة المكون من ١٢ كردينالا وجرى في الأول من كانون الثاني (يناير) ١٦٩٢ تنصيبه بمثابة الأمير--الاب الروحي ـــــ «سماحة الكير ايانيكيتا مطران بريسبورغ وبطريرك عموم ياوزا وعموم حي العجم» . وهكذا جمعت هذه التسمية الهزلية بين المنظمة الجديدة لاصحاب بطرس في ياوزا وبين اصدقائه الاجانب في حي العجم . وعندما ينتسب عضو جديد الى المجمع يسألونه على الطريقة الكنسية («تؤمن بالله ؟») :

ــ تشرب الخمر ؟

. نعم .

وكانوا يقبلون من يتعاطى المسكرات ويعلنون من لا يتعطاها ويطردونه من الحانات وفقا لميثاق المجمع . وتنص الوصية الرئيسية في الميثاق على تعاطى المسكرات يوميا ، ويمنع منعا باتا النوم بذهن صاح . وتنتخب كل المناصب في المجمع وفقا لاجراءات معينة وصارمة للغاية . فبالاضافة الى الامير الاب الروحى والكرادلة توجد مناصب اخرى كالاسقـف والارشمندريت وغيرهما . وشغل بطرس مرتبة متواضعة في سلم «السكر» المعقد . فهو شماس اول المجمع . وهدف المجمع هو تمجيد باخوس بالافراط في الشراب المتواصل . وكان هناك نظام صارم لتعاطى المسكرات ، «لخدمة باخوص والحرص النزيه على الشراب المسكرات ، «لخدمة باخوص خاصة للصلوات والانشاد وثياب خاصة وكذلك قديسات خاصة الموريسات اديرة للهزل والتنكيت .

وقد شاهد اهالى موسكو ، واهالى بطرسبورغ فيما بعد ، حفلات المجون والسكر والعربدة التى اقامها المجمع . ففى فترة الاعياد من ميلاد المسيح حتى التعميد كان مائتا عضو من اعضاء «المجمع» يستقلون عشرات الزحافات ويجوبون شوارع المدينة طول الليل منشدين صافرين ويترددون على المنازل «يباركون» اهاليها الذين يطعمونهم ويسقونهم ويدفعون

لهم النقود مقابل «التبريك» . ويشربون كثيراً . وفي الصوم الكبير ، على العكس ، يقيم الامير ــ الاب المهرج موكب التوبة ، حيث يمتطى اعضاء «المجمع» الحمير والثيران ويركبون الزحافات التي تجرها الخنازير والماعز والدببة ، ويجوبون الشوارع والساحات في معاطف فرائية مقلوبة على بطانتها . وكان تحقير الكنيسة بهذه الصورة لا بد وان يثير حفيظة المؤمنين ورجال الدين . وكانت تصرفات القيصر هذه قد خلقت له سمعة سيئة في انظار الكثيرين ، ومن ذلك الحين انتشرت بين الناس شائعات تقول ان القيصر هو المسيح الدجال. وإخذ بعض البويار ورجال الدين ينشرون الاقاويل عن القيصر ويستفظعون اختلاطه بالاجانب ويشجبون مستحدثاته واستهانته بالاعراف والعادات الروسية القديمة . فبعد وفاة امه شارك في ٨ نيسان (ابريل) في مراسيم عيد الفصح ، وبعد ذلك لم يره احد في هذا النوع من المراسيم في الكريملين . وكان الكثيرون يعتقدون بان «لمجمع المرح» تأثيرا فتاكا على نفسية القيصر وحاشيته ، فهو كفر وارتداد عن الدين ، شأن «مغازلته» للزنادقة من الكاثوليك واللوثريين .

عندما سخر بطرس من عيوب ونواقص رجال الكنيسة «جعل سلطته الشخصية موضوعا للسخرية» على حد تعبير كلوتشيفسكى . وقد اطلق على رومودانوفسكى نعت القيصر والملك وصاحب الجلالة ، بينما نعت نفسه «بالعبد الحقير بطرس» . على هذه الصورة كان يمزح القيصر الواثق من نفسه ومن حاشيته ومن سلطته الوطيدة .

كانت تهجمات بطرس على الافكار والشخصيات التى ولى زمانها ، والعاب مارس ونبتون التى كان يمارسها انما

تخفى ، وراء حجاب من التنكيت والحدة والوقاحة الفظة ، نواياه الجادة وافعاله البطولية المرتقبة التي كتب عنها فون كيلر . وفيما بعد تذكر بطرس نفسه آخر لعبة عسكرية ، وهي اطول العابه واوسعها من حيث عدد المشاركين فيها فقال : «عندما كنا آنذاك نمارس العاب مارس في ضواحي كوجوخوفو لم يكن في اذهاننا شيء سوى اللهو والتسلية ، لكن تلك للعاب غدت مقدمة لافعال حقيقية» .

فى تلك الفترة كان القيصر فى الثالثة والعشرين . وقد وجرب الصالح وجرب الكثير حتى ذلك الحياة وتفولذ فيه سواء فى عام والطالح معا . دخل معترك الحياة وتفولذ فيه سواء فى عام عندما اثناء الانتفاضة فى موسكو ، او بعد سبع سنوات عندما انتهت المناوشة مع اخته واشياعها بانتصاره عليهم . وقد استفاد من الامكانيات المرتبطة بسلطة القيصر المطلقة ركان القيصر ايفان الذى اقتصر دوره فى الكريملين على حضور المراسيم الرسمية يقضى سنواته الاخيرة بهدوء دون ان يتدخل فى شىء) وانتفع منها بالقدر الكامل لصالحه ولصالح القضية التي كرس نفسه لها دون رجعة ، الا وهى قضية تجديد روسيا وتعزيزها ورفع منزلتها وعظمتها ، ورفع منزلته وعظمته معها . ومما لا شك فيه ان هذا الرجل القوى المتسلط الذى بذل جهده واجهد نفسه فى سبيل وطنه لم يكن يخلو من الزهو والكبرياء ولا ينفر من بلوغ المجد بين معاصريه واحفاده .

البطل الشاب الذى يلوح امامنا ، عملاقا من حيث البدن والروح ، فى اوصاف معاصريه وصور الرسامين ، يوسع كتفيه ويشرع «بفعل حقيقى» ، لاسيما وان «بذور الافعال الجليلة»

اخذت تنمو وتبزغ . وحان الوقت لرعاية السنابل وجنى المحصول . . . فى ارخانجلسك ، اثناء الاحاديث مع ليفورت وغيره من افراد «الشلة» ، ناقش بطرس موضوع البحر وضرورته القصوى بالنسبة لروسيا . وقال اصحاب بطرس ان بحر الشمال غير مناسب تماما للتجارة الواسعة والعلاقات الثقافية مع العالم الغربى . والطريق اليه بعيد وصعب بسبب طول المسافة والبرد الشديد . وبحر قزوين ، رغم سعته ، ما هو فى الحقيقة والواقع الا بحيرة ليس لها منفذ الى البحار الاخرى والمحيطات . ولم يبق الا بحر البلطيق والبحر الاسود ، مع ان بحر الشمال وقزوين لا يجوز اهمالهما . لكن بطرس فى تلك الفترة ، فى اواسط تسعينات القرن السابع عشر ، قرر ان يؤجل قضية بحر البلطيق . اما البحر الاسود فقد تصوره هو وحاشيته مكانا بحر البلطيق . اما البحر الاسود فقد تصوره هو وحاشيته مكانا مناسبا تماما للاعمال الجادة .

كان بطرس في فتوته قد قرأ «قصة الزمان» ، وهي سجل تاريخي وضعه كاهن من كييف اسمه نسطور في بداية القرن الثاني عشر . وقد ادهشته واعجبته اخبار حملة الامير اولين على تسارغراد (الاستانة) في بداية القرن العاشر الميلادي فهذا الحاكم بالذات قاتل قبل بطرس منذ ثمانية قرون تقريب في تلك الاماكن التي احتلها العثمانيون فيما بعد ، في اواسط القرن الخامس عشر . وقد عاث هؤلاء مع تتر القرم فسادا في الارض الروسية . وراح بطرس يفكر في «الثأر من الاتراك والتتر على كل ما الحقوه من اضرار بروسيا» ويحلم بتكرار مأثرة اوليغ وجنده . والاهم انه ظلت معلقة قضية العلاقات مع امارة القرم التي استولت على الاراضي الروسية العريقة في سواحل البحر الاسود واستمرت في غزواتها وحملاتها على الاقضية

الحدودية في روسيا واوكرانيا . ودأبت عساكر القرم على اقتياد آلاف مؤلفة من الاسرى الروس ، وكانت موسكو ترسل الى باخشى سراى جزية بالمال والفراء . وكانت امارة القرم تعيق تطوير التجارة الروسية في منطقة البحر الاسود الذي كان يسمى بالبحر الروسي في قديم الزمان . . .

. . . كان اوار حملتي القرم قد خفت ، والقائد العام غوليتسين الذى لم يعد بالامجاد يرزح في غياهب المنفى . اما بطرس الذي نفاه الى هناك فهو يخطط لحملة في نفس ذلك الاتجاه الجنوبي ، ولكن ليس في اتجاه القرم مباشرة ، من خلال السهوب المترامية الاطراف ، بل بانحراف نحو اليسار ، على نهر الدون ، الى مصبه ، حيث تقع قلعة آزوف العثمانية . وفي شتاء ١٦٩٤ — ١٦٩٥ كان القيصر ليل نهار يناقش خطة الحملة المرتقبة مع اصدقائه وانصاره . وبالاضافة الى الملابسات المذكورة اعلاه كان القيصر مدفوعا بالمطالب الملحة من جانب النمسا وبولونيا شريكتي روسيا في «الحلف, المقدس» المناهض للاستانة والذى تشكل في ثمانينات القرن السابع عشر . وكان البطاركة الارثوذكس اليونانيون الذين اضطهدهم العثمانيون ينادون ايضا بمكافحة الكفرة . وكتب بطريـرك اورشليم دوسيفيوس يلوم مموسكو قائلا : «التتر زمرة تتباهي باستلام الجزية منكم ، ولما كان التتر من الرعايا العثمانيين ، فانتم ايضا ، والحال هذه ، من الرعايا العثمانيين» .

وترتبط بالحملة على قلعة آزوف العثمانية التى تسد منفذ الدون الى بحر آزوف والبحر الاسود مطامح بطرس الشخصية . فان انتصاره فيها يمكنه ، كما تصور ، من السفر الى بلدان اوربا الغربية مكللا بامجاد النصر الحربي المؤزر وبهالة القائد

المنتصر . وكان ليفورت يلح عليه دوما بالسفر ، فهو يريد الخير لروسيا ولقيصرها الموهوب الرائع صديقه العزيز . وقد تمكن ليفورت من اقناع القيصر بضرورة السفر الى اوربا ، فقد تحمس بطرس لهذه الفكرة لانه سيرى الكثير مما هو نافع لوطنه وله شخصيا ، كى يستخدم فيما بعد كل ما له قيمة فى الوطن . ولكن هل يجوز ان يسافر خالى الوفاض ؟ سيجد صعوبة والحال هذه فى التعامل مع ذوى الشأن فى اوربا . ثم ان الحملة يجب ان تبين بان العاب مارس فى بريوبراجينسكويه وكوجوخوفو لم تكن دون جدوى ولم ينظمها بريوبراجينسكويه وكوجوخوفو لم تكن دون جدوى ولم ينظمها هو ، قيصر روسيا ، عبثا . لقد حان الوقت لكى يسطر الجيش هو ، قيصر روسيا ، عبثا . لقد حان الوقت لكى يسطر الجيش آيات البطولة فى معارك حقيقية .

وفى ٢٠ كانون الثانى (يناير) ١٦٩٥ صدر لكل العسكريين امر بالتجمع من اجل حملة على القرم بقيادة البويار بوريس شيريميتيف . واعلن ابان هذه الحملة تكرار للطريق التقليدى الذى سلكته العساكر في عهد صوفيا وغوليتسين . لكن هذا كان مجرد حيلة او ، كما يقال الآن عادة ، مجرد مناورة دعائية لستر الهدف الحقيقى ، وهو الحملة على سعد الاسلام ، وذلك هو الاسم العثماني لقلعة آزوف . وكان يتعين تدمير معقل السيطرة العثمانية هذا في مصب الدون .

تحركت عساكر شيريميتيف على امتداد الدنيبر نحو اسفله باتجاه القرم . وكانت لعملياتها اهمية ثانوية ، ومع ذلك استولى شيريميتيف الذى غدا فيلدمارشالا فيما بعد على اربع قلاع عثمانية على الدنيبر ، حيث دمر قلعتين وترك حاميتين روسيتين في القلعتين الاخريين .

لكن الاحداث الرئيسية جرت شرقى المنطقة ، على نهر

الدون . وقد خصص للحملة على آزوف ٣١ الف رجل من الافواج الروسية المختارة . نصفهم توجهوا من موسكو في ٣٠ نيسان (ابريل) بالطريق المائي بقيادة غولوفين وليفورت . واستقلت العساكر السفن في انهار موسكو واوكا والفولغا . ووصلت الى تساريتسين في ٨ حزيران (يونيو) . ومن هناك سارت ماشية حتى بلدة بانشين القوزاقية على الدون . وحمل الجنود وسحبوا بانفسهم المدافع والذخيرة ، لان الوقت لم يتسع لتحضير العدد الكافي من الخيل . وحدث الشيء ذاته لاحتياطيات الاغذية التي تقرر ان تجمع في بلدة بانشين . فالمقاولون لم يجلبوا الاغذية في الموعد المحدد ولم يحضروا بانفسهم ، فدعت الحاجة الى البحث عنهم في مدن اخرى . ولم يكن هناك ملح طعام . واجتمعت العساكر في بانشين بعد جهد جهيد . وكان القيصر ينتظر في هذه البلدة . وانحدرت مع مجری النهر حتی وصلت آزوف فی ۲۹ حزیران (یونیو) . ووصلت كذلك عساكر غوردون بالطريق البرى . وكانت قد تأخرت كثيرا ، بسبب ضرورة مد جسور على الانهار وقمع عصيان افراد القوات الخاصة .

وبدأ حصار آزوف . استمر الحصار ثلاثة شهور ولم يعد على السلاح الروسى بالامجاد . فان تنظيم الحملة من البداية فيه عيوب خطيرة . كان هناك امام اسوار القلعة العثمانية ثلاثة قادة ، فلم يكن للجيش الروسى قائد واحد . وكان الثلاثة - غولوفين وغوردون وليفورت - على خلاف فيما بينهم . وانعدم التنسيق بنفس الصورة في العساكر نفسها ، وتجلى ذلك ، مثلا ، في اختلاف مواعيد عملياتهم اثناء الحصار . وفقد صبر «الجندى اول مدفعية بطرس» كما كان حاله عادة

في العاب ضواحي موسكو . لكن الجيش الروسي يواجه قلعة عثمانية ممتازة وليس قلعة العاب في بريسبورغ . فالقلعة العثمانية مطوقة بصفين من الاسوار الحجرية وبسد ترابسي وخندق . وامامها ، على ضفتي الدون برجان تمتد بينهما ثلاث سلاسل حديدية تمنع الحركة في مجرى النهر وتقف حاجزا امام السفن . ولم يكن هناك اسطول روسي بالمعنى الحرفي للكلمة اثناء حصار آزوف ، ولذا وصلت الامدادات والاغذية العثمانية عن طريق البحر دون عائق . وقد عزز العثمانيون حامية القلعة بعد ان عرفوا بالحملة مسبقا . ولم تكن ضربات المدفعية الروسية شديدة . فالقصف الذي شارك فيه جندي المدفعية الروسية شديدة . فالقصف الذي شارك يذكر بالعثمانيين وتحصيناتهم . وزرع الروس الغاما تحت تلك التحصينات ، لكن انفجارها الحق بالروس انفسهم اضرارا اكثر مما لحق بالعدو .

صحيح ان الروس استولوا على كلا البرجين . ونظموا هجومين على القلعة في ٥ آب (اغسطس) وفي اواخر ايلول (سبتمبر) ، لكنهم لم يحققوا نصرا . وتكبدوا خسائر كبيرة . ذات مرة فر الى العثمانيين من المعسكر الروسى بحار هولندى اسمه ياكوب يانسين وحدثهم ، فيما حدثهم ، عن عادة الروس في النوم بعد الغداء . فدبر العثمانيون اثناء ذلك هجوما على مقر ليفورت وقتلوا عدة مئات من الجنود الروس النائمين ولم ينسحبوا الا بضغط عساكر غوردون الذين وجدوا منفذا من ولم أقى . وسقط عدد كبير من الخسائر اثناء الهجمات وحفر الانفاق والتفجيرات . بينما كان بطرس يبعث رسائل مهدئة الى موسكو . الا ان سوء التحضير للحملة والاستعجال في

الهجمات وقلة الحذر وعدم المهارة في بعض الحالات (في الاسطول وزرع الالغام وادارة القوات) كل ذلك ارغم بطرس على اصدار امر بالانسحاب في بداية تشرين الاول (اكتوبر) . واقترن الانسحاب ايضا بخسائر كبيرة بالارواح ، فقد غرق الكثيرون في فيضان الدون ، ومات آخرون من الجوع والبرد عندما اجتازوا السهب حتى فالويكي ، اول مدينة روسية في الجنوب . وبدأ الشتاء مبكرا ، ولم يكن الجنود يرتدون بزة الشتاء . وتبدلت لهجة القيصر في رسائله الى موسكو ، ونعت صراحة الحملة الحربية الفاشلة «بحملة عدم فتح آزوف». ومن ذلك الحين لم يكن من عادات بطرس ان ينساق وراء اليأس والقنوط بعد اول هزيمة . فقد تضاعفت طاقاته واتخذ اجراءات فورية ، حيث اناط قيادة القوات البرية بالقائد العام شين ، واناط قيادة الاسطول الذي كان يتعين بناؤه بالاميرال ليفورت . وفي تشرين الثاني (نوفمبر) اعلن عن تجمع المتطوعين من النبلاء ، وفي كانون الثاني (يناير) دعى جميع الراغبين ، بمن فيهم الاقنان من خدم القصور ، الى الانخراط في الجيش للمشاركة في الحملة الثانية على آزوف . وحصل هؤلاء الاخيرون على الانعتاق فورا . واستفاد عدد كبير منهم من مرسوم القيصر .

وبعد ذلك أنشأ بطرس احواض بناء السفن في فورونيج وضواحيها . ولم يأت اختياره لهذه الاماكن من قبيل الصدفة . فعلى ضفاف نهرى الدون وفورونا كانوا من قديم الزمان يبنون القوارب النهرية المسطحة القاع ويستخدمونها في نقل الحبوب وغيرها من الاحتياطيات الى قوزاق الدون ، ويقيمون الاتصالات معهم طوال القرن السابع عشر بكامله . ونمت حول فورونيج

اشجار صنوبر جيدة صالحة لبناء السفن ، لكن الكثير منها قد اقتطع . واستخدمت تلك الاشجار هذه المرة ايضا . وفي الشناء توجه بطرس الى فورونيج وتابع بناء السفن عدة اشهر واستخدم الفأس بنفسه أكثر من مرة . واقتيد الى هذه المنطقة من المدن القريبة ٢٦ الف نجار . وكان من معوقات البناء صعوبة العمل والاستعجال وبرد الشتاء والحرائق . وفي ٢٩ كانون الثاني (يناير) توفي فجأة القيصر ايفان ، الاخ الاكبر ، فارتحل بطرس لحضور التشييع . لكنه عاد في الحال ، مع ان قدمه تؤلمه بشدة . واعطت الجهود والالام النتيجة المطلوبة ، ففي مطلع نيسان (ابريل) اخذوا ينزلون السفن الى الماء ، ولم يكن عددها قليلا : ٢٣ زورقا مجذافيا وسفينتين و٤ صنادل اعتراضية و١٣٠٠ قارب مسطح . ووصلت الى فورونيج قوات باربعين الف رجل . وفي ٣ آيار (مايو) تقدمت كوكبة طويلة من السفن هابطة مع مجرى الدون . وركب الزورق المجذافي «برينتسبيوم» الكابتن بطرس ألكسييف (القيصر) الذي بناه بنفسه . وبالاضافة الى قوات بطرس كان من المقرر ان يحارب في معركة آزوف قوزاق الدون وزابوروجيه. وفي اواخر ايار (مايو) بلغ الجيش الروسي مواقع العام الفائت . فجددها وبدأ قصف قلعة آزوف . وانهمك ١٢ الف شخص ليل نهار في تشييد سد ترابىي ليكون اعلى من اسوار القلعة . وحاول العثمانيون المحاصرون ان يعيقوا بناء هذا السد الذي اقترح بناءه غوردون ، لكنهم صدوا واعيدوا على اعقابهم . وتم تطويق المدينة من جميع الجهات وفي النهر قاتل الاسيطيل الروسى . في البداية كان القوزاق في سفن غير كبيرة يدمرون السفن العثمانية التي تفرغ حمولتها

قرب اسوار القلعة ، ثم خرجت عمارة روسية الى عرض البحر ، حيث تقف سفن عثمانية كبيرة تقل ٤ آلاف من المشاة واحتياطيات الاغذية والذخيرة ، فمنعتها من دخول مصب الدون والوصول الى القلعة المحاصرة .

وكان بطرس يجول ويصول في كل مكان . فقد رأى الناس «جندى المدفعية الاول» هذا على متون السفن وجنب اسوار القلعة يقصفها بنفسه من المدافع . عرفت شقيقته ناتاليا بذلك وكتبت له عن قلقها عليه فاجابها : «اقول لك اننى شخصيا لا اقترب من القنابل والرصاص ، فهى نفسها تقترب منى ، فاطلبى منها الا تفعل ذلك . ولكن مع انها تقترب منى ، فهى حتى الان تفعل ذلك برفق وتأدب» .

واستسلمت الحامية العثمانية بعد ان يئست من الخلاص . واشترطت قيادتها الحفاظ على حياة جنودها وعوائلهم ومغادرة القلعة بسلاحهم الشخصى . لكن بطرس اصر على تسليم «الخائن ياكوب» يانسين وبعض المنشقين الفارين . وكسب المنتصرون ١٣٦ مدفعا .

وبعد مأدبة فخمة وألعاب نارية بهيجة امر بطرس بترميم القلعة المدمرة التي دخلها الروس في ١٩ حزيران (يونيو) . وسرعان ما وجدوا مرفأ صالحا للاسطول في تاغانروغ . وكتب القيصر فرحا الى الامير رومودانوفسكي والحاشية في موسكو عن انباء النصر . وفي رسالة الى فينيوس اعرب عن رغبته في اقامة قوس النصر اثناء عودة القوات الى موسكو «لتكريم القائد العام شين وسائر السادة الذين بذلوا جهدا كبيرا للغاية طوال عامين» . وكان ذلك شيئا جديدا على الروس وغير معتاد بالنسبة لهم . اما القيصر فيتدخل في كل تفاصيل الاحتفالات المرتقبة ،

حيث يقرر بناء قوس النصر ويحدد موقعه وكيفية سير المنتصرين وغير ذلك .

ترك القيصر حامية في آزوف وغادرها مع قواته في آب (اغسطس) . لكنه تأخر في الطريق . فلم يكن مستعجلا ، لان قوس النصر في العاصمة لم يكتمل بناؤه بعد . كان القيصر يتوقف في ضيعات اشياعه تارة ، ويزور مصانع التعدين في تولا تارة اخرى . وفي احد تلك المصانع ، في الطريق الى فورونيج ، اخذ معه مسدسا اجنبيا رائع الصنع ، لكن ترباسه مكسور ، وبحث عن نيكيتا ديميدوف الذي قيل له انه اسطى ماهر . وتعرف عليه وترك عنده المسدس المكسور . والآن في طريق العودة الى موسكو جاء بطرس من جديد الى ذاك المصنع وسلمه الاسطى المسدس الانف الذكر . تفحصه القيصر وقال بمنتهى الارتياح :

— ما اروع هذا المسدس ، هل سیطول بی العمر حتی یصنع رعایای فی روسیا مثله ؟

فاعترض ديميدوف قائلا :

ــ ربما نحن افضل من الاعاجم .

لم يعجب بطرس بهذا التباهي ، كما ظن ، وصفع الاسطى بشدة :

ـــ فى البداية افهم الحقيقة يا صاحب الجلالة ثم يمكنك ان تتباهى !

-- في البداية افهم الحقيقة ، يا صاحب الجلالة ، ثم يمكنك ان تصفعني . المسدس الذي في يد جلالتك من صنعي انا . اما المسدس الاجنبي فهذا هو -- ومد يده الى بطرس بالمسدس الاجنبي المكسور .

ــ اعذرنی یا اخی . اری انك ماهر حقا .

ومن هذا المشهد المتميز الذى كثيرا ما نصادف مثله فى العلاقات بين الحاكم الروسى المطلق ورعاياه بدأ كما تقول الروايات علو منزلة آل ديميدوف الذين غدوا فيما بعد من اصحاب المصانع فى الاورال ومن اغنى الصناعيين فى روسيا ، ومنحوا القاب البارونات . فبعد ذاك الحديث والصفعة امر بطرس بان يدفعوا الى الاسطى من الخزينة خمسة آلاف روبل لبناء مصنع للسلاح ، وفيما بعد برر ديميدوف الآمال التى علقها عليه القيصر ، فكان على مستوى متطلبات البلد السريع التطور .

... وفي اواخر ايلول (سبتمبر) وصل القيصر الى كولومنسكويه بضواحي موسكو ، كما وصلتها القوات المنتصرة . واخبروه بان قوس النصر جاهز ، فدخل جيش بطرس العاصمة ، ولكن ليس وسط رنين نواقيس الكنائس ، كما في الماضي . سارت الارتال عبر موسكو والكرملين ممتدة كيلومترات عديدة . ومرت تحت قوس النصر الذي يبلغ ارتفاعه عشرة امتار ، وهو مزين بمنحوتات ونصوص في مواضيع من الادب الاغريقي (مارس وهرقل) ومن الانجيل ، ولوحات وكتابات بخصوص حصار ودخول آزوف . وتقدم الموكب الامير—الاب الروحي نيكيتا زوتوف في عربة فخمة . وتبعه ليفورت الذي لسم يحقق المآثر في الحملة ، فقد اشتد عليه المرض ولم يترك يحقق المآثر في الحملة ، فقد اشتد عليه المرض ولم يترك له مجالا كبيرا للقتال . وقد وصل الى آزوف ، كمسا لاحظ الجميع ، في آخر الناس ، وتركها قبل الاخرين . لكن تأييده الاخوى للقيصر ومشاركته وتفاؤله الدائم كسل ذلك لا يقل اهمية عما سواه . وسار بطرس نفسسه

فى بدلة المانية سوداء وقبعة بريشة بيضاء خلف ليفورت الذى يرتدى اثمن الثياب . واثار بطرس بمظهره هذا دهشة اهالى موسكو . فالروس لم يتعودوا على رؤية قيصرهم بمثل هذه الهيئة قبل اعتلاء بطرس العرش . كانوا يرون القيصر بصورة شخص مهيب يضاهى الاله يخيم عليه الصمت وتحيطه الاسرار . اما الان فالقيصر يسير ماشيا كجندى بسيط . ثم يأتى الجنود يجرجرون ١٦ راية عثمانية استولوا عليها

في آزوف . وكانوا يقودون عربة مكشوفة عليها ياكوب يانسين بثياب عثمانية وجنبه مشنقة وفأسان مغروزتان في قرمة . وعلى رقبة الخائن انشوطة ، وعلى صدره رقعة كتب عليها «مجرم». انتهت الاحتفالات والولائم . واعدم يانسين على مرأى من الناس . وكان من اللازم تثبيت الانجازات ، فاتخذت الاجراءات لاستيطان آزوف وتاغانروغ . ونزحت الى هناك عوائل بكاملها من بسطاء الناس للاقامة الدائمية ، كما توجه الجنود لتعزيز الحاميات . وعقد القيصر جلسة لمجلس دوما (البويار) في ۲۰ تشرین الاول (اکتوبر) ، وقرر المجلس ارسال ۲۰ الف شخص لبناء تاغانروغ . واصدر المجلس قرارا موجزا وهاما للغاية «ببناء السفن البحرية» . صحيح ان الخزينة خاوية ، ولذا تقرر في جلسة الدوما في ٤ تشرين الثاني (نوفمبر) تشكيل شركات من ملاك الاراضى واصحاب الفلاحين ، اى من الاقطاعيين الاهليين والدينيين والتجار الاثرياء . وكان عليهم ان يؤمنوا بصورة مشتركة مستلزمات بناء ٥٢ سفينة حربية في غضون عامين ، ولا يمكن لروسيا ان تثبت اقدامها عند البحار الا بهذا العدد من السفن .

كان بناء الاسطول المتكامل الكبير الذى يحول روسيا

الى دولة بحرية لا يزال بعيدا ، لكن الاستيلاء على آزوف كان هو البداية ، وها هم الان يواصلون السير بنفس تلك الوتائر السريعة جدا . لقد صدر القرار وبدأ تأسيس الشركات وراحوا يسجلون انتساب الاثرياء والوجهاء اليها . وبعث بطرس طلبيات الى البندقية واماكن بحرية اخرى واخذ اسطوات بناء السفن يتقاطرون منها مندفعين باغراءات الرواتب الضخمة . وبعد عامین ، فی تشرین الاول (اکتوبر) ۱۶۹۸ توجه بامر من القيصر الى ايطاليا (البندقية خصوصا) وبريطانيا وهولندة ٦١ شابا روسيا ، عشرون منهم من عوائل الامراء ، لدراسة قيادة السفن «في حالة القتال وفي الرحلات العادية» . ونصبح المتفوقون في الدراسة والراغبون في تحقيق المزيد بان يصبحوا كذلك اسطوات في بناء السفن . وخصص لكل من اولئك الطلبة جندى او عریف یتعین علیه ایضا ان یدرس الشؤون البحریة ويتضلع فيها على حساب الخزينة وليس على حسابه الخاص مثل سيده . وعندما املى القيصر امره تصور طبعا دموع الطلبة وخوف واعتراض الوالدين المفجوعين . ولذا املي بندا خاصا نص على رحيل هؤلاء الاشخاص من كل بد دون اية مماطلة . ويعاقب العاصى بحرمانه من الاراضى والاموال والرتب والالقاب. وتذمر الوجهاء وتذمر بسطاء الناس الذين تقع على كاهلهم بالدرجة الاولى اعباء مستجدات بطرس .

وفى عام ١٦٩٨ دشنت السفن التى نصت على بنائها قرارات الدوما واوامر القيصر . واستمر انشاء مرفأ تاغانروغ . وفكر القيصر بشق قناة تربط بين الفولغا والدون من خلال نهرى ايلوفلا وكاميشينكا . لكن هذا المشروع ظل دون ان ينفذ ، فقد غطت عليه مشاريع وخطط اخرى ، وكان عددها في

ذهن القيصر بطرس كبيرا جدا . . .

وانخرط عدد متزاید من الناس فی تنفیذ افکار ومبادرات بطرس واشياعه . وبارادة القيصر عمل الآلاف من عامة الناس والكثيرون من ابناء الوجهاء في مختلف الاماكن داخل البلد الشاسع وخارجه . ولكن كان هناك متذمرون اهتم بتهدئتهم «الغول» رومودانوفسكي وازلامه ورجاله . ولم يقتصر الامر على «الغول» وازلامه ، فقد اضطر القيصر نفسه الى مواجهة هؤلاء العاصين والمتآمرين . ففي بداية عام ١٦٩٧ حرر الراهب العجوز ابراهام ، وهو من رهبان دير اندريفسكي في ضواحي موسكو ، رسالة انتقد فيها سوء سلوك القيصر وسلمها الى القيصر نفسه . وتناولت الرسالة «العاب القيصر المعظم التي لا موجب لها، ، وعدم سماعه لنصائح امه وزوجته واقاربه والبويار. وطلب الراهب العجوز مقابلة شخصية مع القيصر ليوضح له وجها لوجه تصرفاته الشائنة ويدله على الصراط المستقيم . وبدلا من ذلك وجد العجوز نفسه في براثن الامير رومودانوفسكي . واعترف تحت التعذيب بانه يجتمع في حجرته بالدير مع ما يشبه العصبة من المتذمرين الذين يتناولون بالشجب والتحليل احداث البلاط وسلوك القيصر الذي يلتقي بالاجانب ، في حين لا يليق بالشعب الروسي ان يفعل ذلك . ويقولون ان القيصر يحضر التعذيب ويشارك فيه شخصيا . ويشجب المتذمرون زيارات القيصر الكثيرة الى حي العجم وولعه ببناء السفن ومشاركته في استعراض القوات . فلا يليق ببطرس ان يفعل ذلك ، فهو قيصر على اية حال . وكانت عقوبة افراد العصبة خفيفة نسبيا ، فقد ضربوهم بالسياط ونفوهم .

وكانت هناك عصبة اخرى من المتذمرين لم يكن نصيب

افرادها عقوبة خفيفة كهذه . وافراد العصبة هذه المرة من المدنيين الذين يحتلون مناصب كبيرة نسبيا . وقد تزعمهم مقدم من القوات الخاصة اسمه تسيكلر ، وهو اجنبى متروس التزم في احداث ١٦٨٢ جانب صوفيا وآل ميلوسلافسكي ، وبعد سبع سنوات انتقل الى صف بطرس على امل الحصول على ترقية سريعة في الخدمة . وبالفعل حصل على رتبة عالية وصار آمرا لفوج من القوات الخاصة . وخدم فترة في قرية سيبيرية نائية ، ثم في آزوف وفي مشروع بناء مرفأ تاغانروغ . وكان ذلك قليلا على هذا الانسان الطموح الذى يحلم في ترقية سريعة في العاصمة . وكان يعتبر تعيينه في المناصب التي خدم فيها عقوبة . زد على ذلك ان اثنين من ابنائه ارسلوا للدراسة في الخارج مع سائر الذين ارغموا على ذلك . لكن القيصر على ما يبدو لم ينس صلاته القديمة بـــآل ميلوسلافسكي ، ولذا فضل ابعاده عن موسكو ، فاضمر تسيكلر غيظا تحول الى حقد على القيصر . وبمر السنين اشتد هذا الحقد فدفعه الى وضع خطة لقتل بطرس . وراح يقنع افراد القوات الخاصة :

-- عندما يغادر القيصر مديرية العلاقات الخارجية يمكنكم ان تتربصوا به وتقتلوه .

وبالاضافة الى بعض آمرى القوات الخاصة وممثلى قوزاق الدون الذين يحلمون بالانتفاضة على بويار موسكو شارك في المؤامرة سوكوفنين ، وهو من انسباء تسيكلر ، والبويار بوشكين وكذلك اقرباؤهما .

وتسرب نبأ المؤامرة الى بريوبراجينسكويه . وكان بطرس يتهيأ للسفر الى الخارج ، فأجل سفره وراح يشارك في التحريات

وفي استجواب المذنبين الذين تعرضوا لتعذيب لا رحمة فيه على مرأى منه . ويبدو ان ذكريات انتفاضة القوات الخاصة وآل ميلوسلافسكي وآلام عهد الطفولة قد اثارت غضبه . واعدم في بريوبراجينسكويه المتآمرون الرئيسيون تسيكلر وسوكوفنين وبوشكين واثنان من آمرى القوات الخاصة واحد القوزاق . وصدر حكم مجلس الدوما بهذا الخصوص في ٢ آذار (مارس) ، ونفذ حكم الاعدام في اليوم التالي . وقد حدد القيصر نفسه حكم الاعدام وكيفية تنفيذه . في البداية استخرجوا من القبر تابوت ميلوسلافسكي الذي يعتبره بطرس ، الي جانب صوفيا ، زعيما لعصيان افراد القوات الخاصة في عام ١٦٨٢ ، كما يعتبره الان ملهما فكريا لمؤامرة تسيكلر . ووضعوا التابوت على زحافة تجرها الخنازير واوصلوه الي بريوبراجينسكويه ووضعوه على زحافة تجرها الخنازير واوصلوه الي بريوبراجينسكويه ووضعوه تحت منصة الاعدام . وسالت دماء المتآمرين على رفات ميلوسلافسكي . وفي اليوم التالي عرضت رؤوسهم مغروزة على ميلوسلافسكي . وفي اليوم التالي عرضت رؤوسهم مغروزة على اعواد في العاصمة ليراها الناس وترتعد اوصالهم .

ظل شبح عصيان القوات الخاصة ودسائس صوفيا والخصوم الآخرين يلاحق بطرس امدا طويلا . وظل هذا الرجل الذكى الفذ حتى آخر عمره دون ان يفهم ان هناك فارقا بين اخته المتسلطة واشياعها الوصوليين المتكابرين وبين سائر افراد القوات الخاصة وغيرهم ممن تعرضوا للاهانات ولم تكن لهم ، في اوضاعهم العصيبة التي لا تطاق احيانا اية صلة بسائر آل ميلوسلافسكي وخوفانسكي وغيرهم من الوجهاء . فان تذمر هؤلاء واولئك من النظام القائم ومن سير الاحداث له اسباب مختلفة مثل اختلاف مطامح ومطالب الطرفين . ان لقوانين السلطة والصراع من اجلها اشكالا خاصة تتجلى فيها وغالبا

ما لا تسر الاخرين . وهذا ما شعر به الروس بالكامل على اختلاف مراتبهم ، من وجهاء و«وضعاء» ، في بداية عهد بطرس الذي نعته المؤرخ الروسي المعروف م . بوكروفسكي ذات مرة بانه اقسى ابناء آل رومانوف ، كما شعروا به في السنوات الاخيرة من حكمه .

## «البعثة الكبرى»

قال بوشكين في ملحمته «بولتافا» عن بطرس الاكبر انه «فتح نافذة على اوربا» . وكان يقصد معركة بولتافا التي حددت سير حرب الشمال ونتائجها النهائية بالنسبة لروسيا ، اى وصولها الى بحر البلطيق وتوسيع صلاتها مع اوربا الغربية . كل ذلك صحيح . الا ان بطرس حاول ان يفتح هذه «النافذة» من قبل . ويمكن حساب البداية من العاب مارس ونبتون وحملتي آزوف (فقد كان هدفها هي الاخرى «فتح النافذة» والوصول الى البحار ، الى اوربا نفسها في آخر المطاف) ، وكذلك «البعثة الكبرى» الشهيرة في ١٦٩٧ ــ ١٦٩٨ . كان التحضير لها بشكل او بآخر قد بدأ من زمان في الاحاديث مع الاصدقاء الروس والاجانب في البداية . ويمكن الافتراض بان الكلام عنها دار مرارا في حي العجم . الذي هو عبارة عن اوربا الغربية مصغرة على ضفة ياوزا في ضواحي موسكو . وكان ليفورت من أكثر المتحمسين لفكرة رحلات القيصر الى البلدان الاوربية الاكثر تقدما من اجل الاطلاع عليها شخصيا لصالح روسيا . وكان بطرس يحب الخوض معه في هذا الموضوع . والمهم هنا ليس فقط نوايا القيصر الشخصية ، مع انها لعبت دورا جوهريا . المهم هو الحاجات الموضوعية لروسيا . وكان ٧٣

يدرك هذه الحقيقة الكثيرون من اسلاف بطرس ، مثل والده الكسى ومعاونيه رتيشيف واوردين—ناشوكين وماتفييف ، وكذلك فيودور شقيق بطرس واخته صوفيا والامير فاسيلى غوليتسين وغيره من ذوى السمعة والنفوذ . كانت براعم الجديد قبل بطرس تنبجس من خلال طبقات العادات والمعتقدات الروسية القديمة . فقد كان في روسيا قبله اناس لا يعانون من التعصب القومي . فبين عامة الروس الذين يتهمون احيانا بشكل اعتباطى خاطئ بالنزعة الظلامية المحافظة كثير من المهتمين بالعادات والمنجزات بالنزعة الظلامية المحافظة كثير من المهتمين بالعادات والمنجزات

ووفق النظام المتبع من زمان كان قد وضع في مديرية العلاقات الخارجية توجيه الى السفراء تضمن بمنتهى التفصيل القواعد التى يتعين على الدبلوماسيين الروس ان يلتزموا بها اثناء المفاوضات مع الممثلين الاجانب ، وتلزمهم تلك القواعد بان يتذكروا متى وكيف يدخلون ، وينحنون تحية ويقفون او يجلسون ويخلعون القبعة او يرتدونها ويذكرون ألقابهم ومراتبهم وألقاب ومراتب المسؤولين الاجانب . وقد جرت العادة على اتباع تلك القواعد دوما ليس في روسيا وحدها ، بل وفي البلدان الاخرى ايضا ، بما فيها بلدان اوربا الغربيسة . الملدان الاخرى ايضا ، بما فيها بلدان اوربا الغربيسة . الما بطرس الذي حطم التقاليد والعادات المتبعة فقد وضع توجيها خاصا به ، وهو توجيه موجز وعملي يتضمن عدد العسكريين الضباط البحريين والبحارة الذين ينبغي استئجارهم من اوربا الغربية ، وبعد ذلك تأتى قائمة الاسلحة والمواد المستخدمة في صنع السلاح وغير ذلك من المستلزمات الى حد اعلام السفن البحرية .

وفي ٦ كانون الاول (ديسمبر) امر بطرس بان يترأس

البعثة الكبرى الجنرال الاميرال ليفورت بوصفه رجلا مهذبا مؤدبا مطلعا على العادات الاوربية ، والجنرال المفوض غولوفين رئيس مديرية العلاقات الخارجية ، وهو دبلوماسى محنك رهيف يتحلى بالحكمة وحسن المعاشرة ، واخيرا عضو مجلس الدوما فوزنيتسين ، وهو ايضا من كبار المسؤولين في مديرية العلاقات الخارجية ، ويتحلى بسعة الاطلاع والحكمة والتمرس الوظيفى . واضطلع الاول بدور الشخصية المرموقة الممثلة للبعثة ، وكان الثانى هو مدير البعثة ، والثالث معاونه الرئيسى . وكان غولوفين قد تشرف باجراء المفاوضات مع الصين وتوقيع معاهدة نرتشينسك ١٦٨٩ . وقام فوزنيتسين بعدة مهمات دبلوماسية في الخارج (الامبراطورية العثمانية والبندقية والنمسا وبولونيا) . وكان هؤلاء الزعماء الثلاثة يتحلون بقابليات وطباع مختلفة فيكملون بعضهم بعضا . وقال عنهم احد الدبلوماسيين البولونيين : «ان هؤلاء السفراء اذكياء للغاية ومطلعون جيدا على الاحوال في اوربا ويتميزون بمنتهى التهذيب» .

وبمرسوم صدر في ٢٧ كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه الغي بطرس لقب القيصر المستفيض الطويل وغير المفهوم تماما والمستخدم في الوثائق الدبلوماسية . فهو يتضمن عرضا تفصيليا للمعتقدات المسيحية ومفاهيم الخالق وسلطته وجبروته . وبدلا من ذاك اللقب صاروا يستخدمون صيغة موجزة : «الحاكم باسم الله» .

وفى ٢ آذار (مارس) ١٦٩٧ غادرت موسكو المجموعة الاولى من البعثة ، وبعد اسبوع غادرتها المجموعة الاساسية ، وهى تضم الحاشية والخدم (الاطباء والقسس والطباخين والخدم والمهرجين الاقزام وغيرهم) ويتجاوز عددهم مائتين وخمسين

شخصا ، منهم ٣٥ طالبا ، وبين طلبة البعثة بطرس ميخائيلوف العريف في فوج بريوبراجينسكي ، وهو القبصر بطرس الاكبر نفسه ، حيث قرر السفر مع البعثة خفية . وكما هو حال الطلبة الآخرين كان عليه ان يدرس شؤون بناء السفن والعلوم البحرية في الغرب . وكان في الواقع يدير البعثة من البداية حتى النهاية ويوجه كل اعمالها .

ولاول مرة في التاريخ توجه قيصر روسيا الى بلدان اجنبية . والهدف الرسمي من البعثة ، كما قال الموظف في مديرية العلاقات الخارجية اوكراينتسيف ، هو «تأكيد الصداقة القديمة والتمسك بالقضايا المشتركة للمسيحية كلها واضعاف اعداء الصليب المقدس والسلطان العثماني وخان القرم وجميع جحافل الكفرة» ، اى تأكيد التحالف المناوئ للاستانة والقرم التابعة لها . وفي اواخر كانون الثاني (يناير) ١٦٩٦ تمكن كوزما نيفيمونوف المبعوث الروسي الذي اجرى مباحثات طويلة صعبة في فينا والبندقية من توقيع معاهدة التحالف الدفاعي والهجومي لمدة ثلاث سنوات بين روسيا والامبراطورية الرومانية المقدسة والبندقية ضد الباب العالى . وفي بولونيا توفي الملك يان سوبيسكى في صيف العام ذاته وبدأ عهد «غياب الملك» وما يلازمه عادة من صراع بين الجماعات والتكتلات ، ومن فوضى واضطراب . ولذا لم يكن مقررا زيارة بولونيا لتوقيع معاهدة مماثلة . ولم يكن بالامكان طبعا استمالة فرنسا ، حليفة الامبراطورية العثمانية آنذاك ، الى مقاومة الباب العالى . وابدت بريطانيا وهولندة اهتماما بالتجارة مع الاستانة . زد على ذلك ان هذه البلدان الثلاثة كانت تستعد للحرب من اجل التركة الاسبانية . ذلك هو الموقف في ميدان السياسة

الخارجية ، وهو يوضح السبب الذي يجعل الاهداف الدبلوماسية ثانوية في نشاط بعثة بطرس الكبرى . وقال شافيروف الدبلوماسي المعروف في «تأملاته» في اسباب حرب الشمال (وكان بطرس قد قرأ «تأملاته» واضاف عليها) ــ قال عن تلك الاهداف بوضوح لا لبس فيه : الاطلاع على الحياة السياسية في اوربا وبناء الانظمة العسكرية والسياسية في روسيا على النمط الاوربي وحث رعايا بطرس ، بقدوته الشخصية ، على زيارة البلدان وحث رعايا بطرس ، بقدوته الشخصية ، على زيارة البلدان الاجنبية لدراسة اللغات والاخلاق الطيبة ومختلف المهارات والصنائع والفن العسكرى . ويبدو ان القيصر انطلق من القاعدة المعروفة : الرؤية مرة افضل من السماع مائة مرة .

وانطلقت البعثة من موسكو الى ريغا ممتدة عدة كيلومترات . الزحافات تحمل احتياطى الاطعمة والاشربة وكثيرا من النقود والفراء الثمينة ، وهذه الاخيرة هدايا «للمسؤولين» (كانت «طرق التعامل» هذه تستخدم على نطاق واسع فى الدبلوماسية العالمية آنذاك) . وكان القيصر ينام فى الزحافة وهى سائرة ، او يسبق القافلة الضخمة . كانت تحدوه الآمال والمشاريع المنشودة . وقد اخذ معه ختما من الشمع كتب عليه «انا طالب ابحث عن معلمين» . ولم يكن القيصر يخشى القول صراحة بانه شخصيا والبلد الذى يتزعمه قد تخلفا كثيرا عن البلدان المتقدمة فى اوربا ويريدان ان يتعلما منها ويلحقا بها . ولاسباب تاريخية خطيرة (وبالدرجة الاولى النير المغولى الذى استمر حوالى قرنين ونصف) لم تتمكن روسيا من تحقيق منجزات كالتى حققتها اوربا الغربية فى الميادين الاقتصادى منجزات كالتى حققتها اوربا الغربية فى الميادين الاقتصادى والسياسى والثقافى . كان الانتاج الرأسمالى يتطور بسرعة هناك . والمياسى والثقافى . كان الانتاج الرأسمالى يتطور بسرعة هناك .

النهضة عن كوكبة من العمالقة والعباقرة في الادب والفن . وكان يعمل العلماء الفيزياويون والفلاسفة العظام ، وازدهر الفكر السياسي . اما في روسيا فلم يكن فيها شيء من هذا القبيل ، مع ان النهضة الثقافية بدأت من اواخر القرن الرابع عشر ، من عهد معركة كوليكوفو ، واستمرت في القرن الخامس عشر (لوحات فيوفان غريك واندري روبليف ، ولوحات ديونيسي وغيره بعد مائة عام ، والسجلات الضخمة والقصص والحكايات وسير القديسين والمعابد والاديرة والفكر السياسي الذي انتعش في القرنين السادس عشر والسابع عشر وهلمجرا) . الا ان ازدهارها كان سيأتي في القرن الثامن عشر ، وخصوصا في القرن التاسع عشر .

وفى بداية عهد بطرس وقبله بقليل ولدت فى روبييها المانوفاتورات ، وارتسمت بعض التطورات فى الميدان الثقافى (تأسيس الاكاديمية السلافية اليونانية اللاتينية فى عهد القيصر فيودور الكسيفيتش ، والميل الى الكتب واللغات الاجنبية فى الاوساط العليا من المجتمع) لكن تلك كانت هى الخطوات الخجولة الاولى ، والمسافة حتى اوربا الغربية هاثلة . . .

وفى اواخر آذار (مارس) اجتازت قافلة البعثة حدود الدولة ، ودخل الروس الممتلكات السويدية فى البلطيق والتى اخفق والد بطرس القيصر الكسى ميخائيلوفيتش فى تثبيت اقدام الروس فيها . وبدأ تحرك الجليد وذوبانه فى نهر دفينا الغربى ، واضطر بطرس ومرافقوه الى الانتظار ١١ يوما ليدخلوا ريغا . واستقبل السويديون هناك البعثة ببرود وارتياب رغم اطلاق التحية المدفعية اثناء وصولها ومغادرتها . ومنعوا القيصر ومرافقيه حتى من تفقد القلعة ، اذ هددهم الخفراء بالسلاح عندما

اقتربوا من اسوارها . ودهش الروس لان تبجار ريغا المتزنين المحترمين حسب الظاهر ابدوا طمعا كبيرا في المال عندما واجه الروس صعوبات وعرضوا زحافاتهم للبيع (فقد بدأ الربيع) وطلبوا شراء عربات ، فقد خدعوهم في هذه الصفقة . ورغب بطرس في الذهاب الى المرفأ الذي تقف فيه سفن هولندية ، لكن السويديين لم يسمحوا له بالذهاب الى هناك . وكتب القيصر الى موسكو صادقا «عشنا هنا كالعبيد ولم نشبع وكتب النظر . والتجار هنا في احسن ثياب وهم حقانيون جدا حسب الظاهر ، لكنهم عندما بعنا لهم زحافاتنا اخذوا يتشاتمون مع حوذيتنا ، ويبيعون علينا باغلى الاثمان» .

ترك القيصر ريغا التي لم تستقبله بحسن ضيافة ، وقد حزر اهلها بسره . وفي ٨ نيسان (ابريل) وصل الى ميتاوا عاصمة دوقية كورلانديا ، وهي دوقية تابعة الى الدولة البولونية . واستقبلوه هنا بحفاوة وترحاب . فظل في ضيافة الدوق فريدريك كازيمير حتى ٢ ايار (مايو) . وتقابل الدوق المهذب المضياف مع بطرس اثناء المراسيم الرسمية واثناء اللقاءات الشخصية . وبالمناسبة فلم تجر بينهما مباحثات سياسية جدية .

وفى ٢ آيار استقل بطرس السفينة «القديس غيورغى» الى كينيغسبيرغ ، ورأى لاول مرة بحر البلطيق الذى شغل باله بعد عدة سنين . وبعد خمسة ايام وصل طلبة البعثة وبضمنهم القيصر الى كينيغسبيرغ . اما باقى اعضائها فقد ساروا برا ولحقوا بالقيصر بعد عشرة ايام . وبعد يومين من وصول القيصر الروسى التقاه فريدريك الثالث ، حاكم براندينبورغ وبروسيا الذى له مصلحة في التقارب مع روسيا ، وابدى منتهى الحفاوة به . فقد توالت الولائم المهيبة والسهرات وحفلات التسلية .

لكن القيصر لم ينس امرا آخر . فقد استعان بكبير اخصائيسى براندينبورغ فى المدفعية فون شتيرنفيلد فتعلم على يده ليزيد من معارفه فى هذا الميدان ، وادهشه بقابلياته وحصل منه على شهادة تفيد بان القيصر العريف مدفعى ماهر .

وجرت مباحثات في الوقت ذاته . كان فريدريك الثالث ، وهو من سلالة الهوهنسوليرن التي حكمت براندينبورغ من عام ١٤١٥ ، يسعى ، شأن اسلافه ، من وراء الدبلوماسية الماهرة وغير المبدئية الى توسيع ممتلكاته وتعزيز دولته التي انضمت اليها بروسيا ، بعد ان كانت تابعة لبولونيا ، في اعقاب الحرب الليفونية (١٥٥٨ ـــ ١٥٨٣) التي خسرتها روسيا . وكان حاكم براندينبورغ بحاجة الى تأييد روسيا لسياسته التوسعية ، ولذا حاول ان يترك انطباعا حسنا عند بطرس من خلال التبجية المدفعية والالعاب النارية والولائم الضخمة والمعانقة والود . وتقبل بطرس ومبعوثوه حسن الضيافة وشكروا الحاكم على ارسال المهندسين والضباط الذين كانت روسيا بأمس الحاجة اليهم في الحرب ضد العثمانيين أثناء حملتي آزوف . لكن المبعوثين رفضوا تقبيل يد الحاكم ، اى رفضوا تقديم آيات الاحترام التي تقدم للملوك . واكد الطرفان على «الصداقة القديمة» بين الدولتين وعلى هدفهما المشترك ــ الكفاح ضد العثمانيين (وكان فريدريك الثالث يستخدم هذا الكفاح لاضعاف جارته بولونيا)

وفى ٢٤ آيار (مايو) استلم المبعوثون الروس مسودة معاهدة التحالف . لم يعترضوا على اربع مواد منها ، وهى المواد الخاصة بتأكيد الصداقة الابدية وتسليم العصاة ووصول الروس للدراسة وحق تجار براندينبورغ فى السفر من خلال روسيا الى

بلدان الشرق لبيع الكهرمان . لكن المواد الثلاث المتبقية قوبلت بموقف مغاير تماما . فقد تناولت المادة الثانية من المسودة عقد تحالف دفاعي بين الدولتين وتبادل المساعدة اثناء الاعتداء على كل منهما . وتناولت المادة الثالثة الضمانات الروسية لسلطة حاكم براندينبورغ في بروسيا . فالموافقة على هاتين الصيغتين تدفع روسيا الى الصدام مع بولونيا والسويد. ونصت المادة السابعة على استقبال مبعوثي فريدريك الثالث على مستوى مبعوثي الملوك (شأن مبعوثي النمسا وفرنسا والسويد وغيرها) ، الامر الذي يمكن ان يثير سخط فينا عاصمـة الامبراطورية الرومانية المقدسة التي تضم براندينبورغ وبروسيا . وكان هذا الحاكم ينافس في الواقع حليفه الاعلى ــ الامبراطور. وهذا امر لا يمكن ان يحظى طبعا بتأييد بطرس ودبلوماسييه الذين ينطلقون من كون الامبراطورية المذكورة هي حليفة روسيا في الحرب ضد الاستانة . ولذا رفض الروس هذه المواد الثلاث . ومع ذلك اتفق بطرس مع حاكم براندينبورغ اثناء المباحثات في ٩ حزيران (يونيو) على اتفاقية التحالف والتعاون ضد الخصوم ، ولكن بشكل غير تحريري . ووثق كلا الحاكمين هذا الاتفاق الشفوي بان تصافحا واقسما وتبادلا القبل. وانطلق القيصر من ان الضمانة الوحيدة للالتزام بالاتفاقيات هي ضمير الحاكمين ، ولا احد ، سوى الخالق ، يستطيع ان يحكم على تصرفاتهما ، بما فيها توقيع المعاهدات والحنث بها او فسخها . وقد اعرب بطرس الاكبر عن رأيه هذا الى فريدريك الثالث .

وعندما اقدم بطرس على هذه الخطوة كان يحس بالريبة والتردد ، ومن تلك الفترة ، على ما يبدو ، مهد التربة لتغيير

وجهة السياسة الخارجية في روسيا وتوجيه الاهتمام والجهود من الجنوب نحو الشمال الغربى . تكرم بطرس على حاكم براندينبورغ بياقوتة ضخمة وغادر في ٢٧ حزيران (يـــونيو) الى ميناء بيلاو حيث يتعين عليه ان يبحر الى هولندة مشغول البال بتلك الافكار والمخططات . لكنه تأخر في الرحيل . ففي الجارة بولونيا ، وهي ثاني دولة في اوربا بعد روسيا من حيث المساحة ، يجرى منذ عام كامل الصراع على عرش الملك . وتفوقت في هذا الصراع مجموعة الاقطاعيين والماليين والموالين لفرنسا ، فان مرشحها الامير دى كونتي كان يمكن ان يغدو ملكا لبولونيا . ويعنى ذلك ان بولونيا ، الحليفة الحالية لروسيا في الرابطة المناهضة للاستانة ، ستخرج من هذه الرابطة وتحذو حذو فرنسا حليفة الباب العالي . وقد اثار سير الاحداث هذا قلق روسيا ، وكذلك النمسا . فقد ارسل الامبراطور ليوبولد الاول ومستشاره الدوق كينسكى الى بولونيا مبعوثا مع مبلغ كبير من النقود لشراء الذمم ، ونصحا القيصر الروسي ان يفعل الشيء ذاته ويستخدم الوسيلة المجربة : «فالبولونيون يحبون فراء السمور المسكوبية أكثر من النقود» . وتصرف بطرس بمزيد من الحزم وبعث الى حدود بولونيا قوات الامير رومودانوفسكي (وكان دى كونتي قد اعتمد هو الآخر على قوات بلاده) ودعم ترشيح حاكم سكسونيا فريدريك-أغسطس الأول ملكا لبولونيا . كما بعث القيصر رسالة الى مجلس السيم في بولونيا اكد فيها ان انتخاب دي كونتي يؤدى الى الاخلال بالتزاماتها كحليف لروسيا والنمسا والبندقية: «ولذا فنحن اذ نكن لدولتكم مشاعر الصداقة الدائمة لا نرغب في رؤية مثل هذا الملك الموالي لفرنسا وللاستانة في بولونيا ، بل نتمنى ان تختاروا لانفسكم ملكا من اى قوم على الا يكون من الجهة المعادية ، بل يكون في صداقة طيبة وتحالف وثيق معنا ومع الامبراطور الروماني ضد خصوم الصليب المقدس المشتركين... وتأزم الموقف في بولونيا . فقد التزم كبير الكرادلة جانب دى كونتى ، وهدد انصاره المقيم الروسى نيكيتين بالقتل ، كما هدد قادتهم بمحاربة روسيا : «حالما يأتي الامير سنتقدم لاحتلال سمولينسك» . الا ان وصول رسالة بطرس الاولى والثانية ونشرهما قد اثر على امزجة الوجهاء البولونيين ، وتفوقت كتلتهم الموالية لروسيا ، وانتخب اغسطس ملكا ، فوصل الى بولونيا مع قوات سكسونية واعتنق الكاثوليكية . ووعد الملك الجديد القيصر بطرس الذى هنأه بانتخابه بان ينفذ التزامات التحالف ازاء روسيا وسائر اعضاء الحلف المناهض للاستانة . وهدأ روع بطرس من تسوية الوضع في بولونيا ، فشد الرحال الى هولندة بحرا . لكنه اضطر الى قطع رحلته البحرية ، اذ ظهر قراصنة استأجرهم الفرنسيون . فنزل القيصر في المانيا ليواصل رحلته برا . سارت البعثة بسرعة ، لكنها توقفت في قرية كوبنبروغه في ضواحي هانوفر ، لان صوفيا-شارلوتا عقيلة حاكم براندينبورغ وبروسيا رغبت في رؤية قيصر موسكو ومرافقيه «الهمج» ولم تتمكن من رؤيتهم عندما كانوا في كينيغسبيرغ ، لانها كانت في برلين . ولم يعرج بطرس على عــاصمة براندينبورغ . ولذا فان هذه المرأة المتعلمة ، تلميذة ليبنتز الشهير والتي اقامت عدة سنوات في فرساي قد اسرعت الي قصر امها صوفيا عقيلة حاكم هانوفر . وفي هذا القصر ، غير بعيد عن كوبنبروغه ، التقت المرأتان الرفيعتا المنزلة ببطرس اثناء العشاء . وكانوا قد صرفوا أكثر من ساعة لاقناعه بقبول

هذا اللقاء . واستمرت المأدبة والاحاديث أكثر من اربع ساعات . ودهشت المرأتان لعدم تكلف القيصر الروسي وصراحته ولاحاديثه عن نفسه وعن عاداته واهتماماته . وقد انهالتا عليه بوابل من الاسئلة والاستفسارات . وقالت الابنة : «جلس وراء الطاولة بيني وبين امي ، وكنا نتجاذب معه اطــراف الحديث . وكان يجيب بنفسه تارة وبمساعدة اثنين من المترجمين تارة اخرى ، واؤكد لكم انه كان يتكلم في صلب الموضوع في كل الامور التي تطرق اليها الحديث . وطرحت عليه ماما بحيوية اسئلة كثيرة اجاب عليها بنفس الحيوية ، وقد ادهشني انه لم يتعب من الحديث لان هذه الاحاديث ، كما يقال ، ليست من عادات اهل بلاده . اما تعابير وجهه فكنت اتصورها اسوأ مما رأيتها ، وهو لا يستطيع ان يسيطر على بعضها . وواضح كذلك انهم لم يعودوه على تناول الطعام بعناية (فالقيصر لم يكن يجيد استخدام فوطة الطعام ـــ ملاحظة المؤلف) ، لكن ما اعجبني فيه هو صراحته وعدم تكلفه ، فقد تصرف وكأنه في بيته» .

وكررت الام ما قالته ابنتها واضافت : «القيصر طويل القامة جدا ، وجهه جميل للغاية ، وقامته معتدلة تماما . ويتحلى بذهن ثاقب ، واحكامه ومحاججاته سريعة وصائبة ، ولكن الى جانب الخصال الممتازة التى منحته اياه الطبيعة ، حبذا لو كان ذوقه اقل خشونة . . . وقد شعرنا بارتياح كبير اثناء التحدث معه . فهو انسان غير عادى اطلاقا . ومن المستحيل وصفه بل وحتى اخذ فكرة عنه غيابيا . . . واخبرنا بانه يعمل شخصيا في بناء السفن وعرض علينا يديه الجاسئتين بسبب العمل وجعلنا نلمسهما لنتأكد من ذلك» . وكتبت

فى رسالة اخرى تقول : «هذا القيصر رجل طيب للغاية وشرير جدا فى الوقت ذاته ، وطباعه نسخة طبق الاصل من طباع بلاده . ولو كان قد حصل على تربية افضل لكان انسانا رائعا لانه يتحلى بكثير من الخصال وبذكاء طبيعى لا نهاية له» . لقد ترك بطرس فى الاوربيين المتعلمين انطباعا مزدوجا ، لكنه على العموم انطباع جيد . وفى الطريق عبر المانيا كان يتراسل مع موسكو . فقد كتب ، مثلا ، فى رسائله السى أ . فينيوس الذى يترأس مديرية سيبيريا بالاضافة الى مديريات اخرى عن استثجار اخصائيمى التعدين من اوربا . ففى الاورال اكتشفوا قبل رحيل القيصر فلزات حديد جيدة ، وكان القيصر مشغول البال ببناء الافران وصهر الفلزات وصب المدافع وغير ذلك . وكتب بطرس الى فينيوس يقول : «حالما نصل الى هولندة نتخذ الاجراءات لاستخدام الاخصائيين الذين نحن بحاجة اليهم» .

كان بطرس يريد الوصول الى هولندة باسرع ما يمكن . فامتنع عن لقاء آخر مع عقيلة وابنة حاكم هانوفر ، ولم يخجل من الاعتراف بانه لا يحب الموسيقى والصيد ويفضل بناء السفن . وهناك ، فى هولندة ، كانت تنتظره الاعمال فى احواض بناء السفن واللقاءات مع الاخصائيين الذين يعرفهم منذ ان كانوا فى موسكو . زد على ذلك ان اللغة الوحيدة التى يعرفها بطرس على اية حال هى الهولندية .

هولندة بلد ذو صناعة متطورة ، وهى دولة بحرية واستعمارية وتجارية عظيمة . وفيها صناعات مانوفاتورية واسطول تجارى هائل (١٦ الف سفينة ـــ اربعة اخماس الاسطول التجارى العالمى) وليس فيها من السكان سوى مليونين . ولكنها كانت

اغنى بلد فى اوربا . ففى ذلك الزمان ظهرت فيها البنوك البرجوازية الطراز وبورصات العملة وشركات التأمين . وكان غليوم او ولهلم الثالث الاورانى حاكم هولندة فى الوقت ذاته ملكا لبريطانيا (من عام ١٦٨٨) . وكان رئيسا لائتلافى الدول الاوربية (رابطة اوغسبورغ وحلف فينا الكبير) المناهضين لتوسع فرنسا ولاطماع «ملك الشمس» لويس الرابع عشر . وواجهت هولندة الصغيرة بنجاح اقوى جيش فى اوربا هو الجيش الفرنسى بقيادة تورين وكوندى .

في مدينة ريسويك الهولندية ، قريبا من لاهاى ، اجتمع دبلوماسيو هولندة وحلفاؤها في مفاوضات الصلح مع ممثلي فرنسا . وكان بطرس مع ١٨ طالبا من طلبة البعثة يقترب من هولندة في تلك الفترة عن طريق الراين وقنواته . وفي ٧ آب (اغسطس) ١٦٩٧ وصلوا الى امستردام . ولم تكن البعثة قد وصلت بعد . فترك بطرس ١٢ شخصا في المدينة واسرع مع باقى الطلبة الى البحر . وفي اليوم التالي وصل الى ساردام ، وهي بلدة صغيرة على ساحل البحر . وهنا التقي بحداد يعرفه ممن عملوا في روسيا ، ودهش الحداد عندما رأى القيصر الروسى . وحذره بطرس بانه وصل خفية ، ونزل مع رفاقه في منزل الحداد الصغير . وفي الحال ارتدى القيصر الثياب المحلية واشتغل اجيرا في حوض بناء السفن . اقتنى الادوات اللازمة وحمل فأسه وبدأ يتعلم مهارات بناء السفن . وكما هو شأن ساثر الصناع ارتدى قمصلة حمراء من البازة وسروالا قطنيا وراح يعمل بالفأس بمهارة . وكان يقود اليخت بنفس المهارة . ويقول شاهد عيان هولندى : «كان في كل مكان يبدى حب استطلاع غير معتاد وغالبا ما يسأل عن امور تفوق مستوى معارف الذين يسأل منهم . كان حاد الملاحظة يتمتع بموهبة نادرة للفهم ، كما يتمتع بنفس القدر بذاكرة فائقة . كان الكثيرون يدهشون لمهارته في العمل ، فهو يتفوق احيانا حتى على آكثر العاملين حنكة . ويقال انه زار معملا للورق وتفقد كل ما يثير اهتمامه ثم اخذ قالبا من يد احد الاسطوات ، كان هذا الاخير يغترف به معجون الورق ، وصب ورقة رائعة لا يستطيع احد ان يصب افضل منها» .

الا أن المشاكل بدأت . فسرعان ما عرف الجميع ان القيصر الروسى يعمل في حوض بناء السفن ، وصارت حشود الفضوليين تضايقه . وجاء للتفرج عليه ليس اهالي ساردام فقط ، بل وكثير من الاشخاص الذين وصلوا خصيصا من مدن اخرى . ثم ان بطرس فهم رأسا ان ساردام ليست المركز الرئيسي لبناء السفن كما اكد له الهولنديون في موسكو . فهنا تبني فقط سفن للتجارة وقوارب صغيرة ، اما السفن الكبيرة فتبني في امستردام . ولذا رغب في الرحيل اليها . وفي تلك الاثناء وصلت البعثة الكبرى الي هولندة . وفي وفي تلك الاثناء وصلت البعثة الكبرى الي هولندة . وفي بين الحاشية بطرس الذي وصل من ساردام في قفطان وقميص بين الحاشية بطرس الذي وصل من ساردام في قفطان وقميص احمر وقبعة لبادية . واستقبلت البعثة بتحية مدفعية ، ووقفت القوات وحشود المتفرجين على طول طريقها . وخصص لها افضل فندق في المدينة .

وفى اليوم ذاته تعرف بطرس على نيكولاى فيتزين محافظ المستردام ، وهو احد مدراء شركة الهند الشرقية . وكان قد زار روسيا سابقا وتعلم اللغة الروسية ، وله مؤلفات عن روسيا ودراسات فى بناء السفن . وغدا هذا الادارى والعالم الكبير

بمثابة الوصى على البعثة الكبرى . فقد هيأ لبطرس وساثر الطلبة عملا في حوض بناء السفن التابع لشركة الهند الشرقية ، وقرر مدراء الشركة وضع اساس بناء سفينة جديدة «التتمكن الشخصية البارزة التي وصلت الى هنا خفية» من دراسة جميع مراحل بنائها وتجهيزها . وعرف بطرس بذلك في المأدبة التي اقيمت تكريما للبعثة . حل الظلام ، لكن الليل لم يمنع القيصر من السفر فورا الى ساردام ليجلب حاجياته وادواته وينقلها الى حوض بناء السفن في امستردام ، ولم يفلح الآخرون في اقناعه بالعدول عن ذلك . ودعت الحاجة ليلا الى طلب المفاتيح من خفر الميناء وانزال الجسر المفتوح وايقاظ اهل المنزل الذي كان يقيم فيه القيصر . وفي ساعة مبكرة من صباح ۲۰ آب (اغسطس) عاد من ساردام فی قارب شراعی صغير وتوجه في الحال الى حوض الشركة ليباشر عمله . واقام هنا في منزل اسطة الحبال مع عشرة من الطلبة الروس . وفي اليوم التالي ، يوم الاحد ، اقامت السلطات استعراضا حربيا بحريا تكريما للبعثة . وشاركت فيه ٤٠ سفينة حربية . وانساق بطرس وراء الاحداث اثناء القتال حتى اخذ على عاتقه

ووجه جل اهتمامه لواجبات نجار السفن . وفي ٩ ايلول (سبتمبر) ارسى القيصر والطلبة اساس بناء فرقاطة ليبنوها بانفسهم بالكامل تحت اشراف الاسطى الهولندى بول . كان ذلك العمل صعبا جدا ، لكن بطرس لم يلتفت الى الصعوبات ، فهو متواضع في اللباس والطعام ولا يهتم بوسائل الراحة . ويمكن قول الشيء ذاته عن مينشيكوف وغولوفكين والآخرين . الا ان باقى الطلبة لم يكونوا كهؤلاء ، فالبعض منهم لم

قيادة يخت حربسي .

يتحملوا توتر العمل وسرعته وحاولوا ان يعودوا الى الوطن ولاموا القيصر لانه يعمل بنفسه فى حوض بناء السفن . وبلغ بطرس هذا الخبر فأمر دون تردد بتقييدهم بالسلاسل لاعدامهم فيما بعد بقطع رقابهم . الا ان محافظ امستردام تدخل واوضح للقيصر الروسى ان اعدام المرء فى هذا البلد بدون محاكمة غير جائز ، ولذا رأف بطرس بالطلبة العاصين ، وبدلا من الاعدام امر بنفيهم الى المستعمرات الهولندية .

ظل بطرس يعمل في حوض بناء السفن ويوجه اعمال البعثة الكبرى في الوقت ذاته ، ويتابع نشاط مؤتمر ريسويك والاحداث في بولونيا ويطالب معاونيه بانباء تلك الاحداث. ويقول المقيم النمساوي بلير : «ان القيصر يوجه كل شيء على هواه» . وفي الاول من ايلول (سبتمبر) التقي مع ولهلم . كان هذا السياسي الذكي القوي البعيد النظر قد اقترح منذ دخول البعثة الكبرى الى هولندة تنظيم لقاء مع قيصر روسيا دون ان يعلم بان القيصر موجود في هولندة يعمل بالفأس في حوض بناء السفن . تباحثا وجها لوجه دون شهود . ولا احد يعلم بمضمون الحديث الذي دار بينهما . واهم ما في الامر ان كلا الحاكمين تعرفا على بعضهما البعض شخصيا . فقد رأى بطرس اخيرا ذلك الحاكم الذي يحترمه اشد الاحترام، ويعتبره بطلا استنادا الى احاديث الاجانب في حي العجم في موسكو . اما الحاكم الهولندى المحنك والبارد الاعصاب فقد تطلع باهتمام ، في اغلب الظن ، الى الحاكم الشاب المتحمس ، قيصر موسكو «البربرية»

وكان بطرس ودبلوماسيوه يتلقون التقارير من نيكيتين في بولونيا ، حيث كان الصراع لا يزال مستمرا بين انصار اغسطس

ودى كونتى ، ويتراسلون مع ملكى الدانمرك والسويد اللذين ايدا ترشيح اغسطس ملكا على بولونيا . وفى هولندة تصدر جرائد منتظمة يشتريها الروس ويقرأونها بحذافيرها .

واقترن العمل في حوض بناء السفن والمراسلة الدبلوماسية بزيارة المتاحف والمسرح وحديقة النبات ومختبر التشريح والمانوفاتورات وهلمجرا . وتعاقد الروس مع اخصائيين في مختلف الميادين وبعثوهم الى روسيا .

وفي ١٧ ايلول (سبتمبر) جرى الاحتفال بدخول البعثة الكبرى الى لاهاى ، حيث تتواجد هيئات السلطة العليا ، بما فيها الهيئات العامة للجمهورية ونوابها المنتخبون . ولم يكن المبعوثون الروس يفهمون تماما خصائص النظام الجمهورى ووظائف النواب . وهذا واضح على الاقل من كون المبعوثين الكبار قد طالبوا ، وفقا للاصول الدبلوماسية الموسكوبية ، بان يستقبلهم النواب ، اثناء المقابلة الرسمية ، وقوفا عند ابواب العربات . واوضح لهم فيتزين ان النواب ليسوا خدما للملك . . . (فهم مستقلون وهم اصحاب السلطة العليا) . لملك . . . (فهم مستقلون وهم اصحاب السلطة العليا) . وفي ٢٥ ايلول (سبتمبر) جرت المقابلة الرسمية . والقي المبعوثون الكبار خطبا وسلموا الهدايا — فراء السمور الثمينة .

ورد رئيس الهيئات العامة بكلمة جوابية ووقف بطرس بين حاشية البعثة يراقب المراسيم . وفي الايام التالية ، بعد مراسيم افتتاح الممثلية او السفارة ، زاره رسميا سفراء بريطانيا وبراندينبورغ والدانمرك والسويد وبلدان اخرى . ولم يحضر السفير الفرنسي ، وهذا مفهوم ، لان السفارة الروسية تجاهلته كممثل لبلد معاد لروسيا وصديق للعثمانيين .

وكانت نهاية ايلول (سبتمبر) ومنتصف تشرين الاول (اكتوبر)

فترة اللقاءات والمباحثات بين المبعوثين الروس واللجنة الخاصة التي عينتها الهيئات العامة . وتابع بطرس باهتمام سير الاعمال وحرر التوجيهات اللازمة . وطرح الجانب الروسي مسألة المساعدة الهولندية لروسيا في حربها ضد الاستانة بالعتاد وذخيرة السفن وبالاموال لبناء الاسطول . وعرض على الهولنديين حق المتاجرة مع بلاد فارس وبلدان الشرق الاخرى من خلال روسيا . لكن المندوبين الهولنديين رفضوا ذلك كله . فليس لهولندة مصلحة كبيرة في المتاجرة مع روسيا ، فالتجارة معها تشكل وبعد توقيع الصلح مع فرنسا لم تعد هولندة راغبة في تأزيم العلاقات معها بتقديم المساعدة الى بلد يحارب العثمانيين . ويعد زد على ذلك ان السلطات المحلية مهتمة بحالة التجارة في البحر الابيض المتوسط ، ويمكن للعثمانيين ان يعيقوا تلك التجارة .

بهذه الصورة دفعت روسيا ثمن تخلفها وعدم وجود اسطول وتجارة متطورة على نطاق واسع . اما اقوال المبعوثين الروس بشأن ضرورة توحيد جهود الدول المسيحية في مكافحة الباب العالى الاسلامي فقد بدت في انظار الساسة المحنكين النفعيين في اوربا الغربية ساذجة تماما . فان اختلاف المعتقدات الدينية لم يمنع نشوء مختلف الائتلافات والاتحادات والكيانات السياسية الخارجية مثل الائتلاف المعسادي لفسرنسا الكاثوليكية والذي دخلته الدول البروتستانتية (بريطانيا وهولندة والسويد) بل وكذلك الدول الكاثوليكية (النمسا واسبانيا وبافاريا) وتحالف فرنسا المسيحية مع تركيا الاسلامية .

وبعد المقابلة التوديعية وتقديم الهدايا من الحلى الذهبية

(وكان ثمنها يطابق تماما قيمة الهدايا التي قدمها الجانب الروسى في المقابلة الاولى) انتهت المهمة الرسمية للبعثة الكبرى فى هولندة . وانفقت الهيئات المسؤولة الهولندية على البعثة مبلغا كبيرا هو ١٠٠ الف غولدين ، اى أكثر مما انفقته على اية بعثة اخرى . ودعت الحاجة الى توضيح سبب هذا السخاء للمندوبين الاجانب : ففي البعثة الروسية ثلاثة نواب عن القيصر ، وفي الحاشية ربما كان القيصر نفسه موجودا . . . ظل المبعوثون الروس في امستردام يمارسون اعمالهم ويمرحون وكأنما هم في موسكو . ومع ان الهيئات المسؤولة لم تعد تنفق عليهم فان المبانى التي شغلوها ظلت تحت تصرفهم . وكانوا احيانا يتصرفون بمنتهى الحرية ، لكنهم لم يقترفوا خطايا خطيرة ، فسارت الامور على ما يرام . وفي اواخر تشرين الاول (اكتوبر) قابل بطرس الاكبر ولهلم من جديد . ففي نهاية مكوث بطرس في هولندة دعى لحضور «تسلية» فريدة هي اعدام مجرمين . واعدت مدرجات خاصة بهذه المناسبة . وفي اثناء ذلك لم يعد العمل في حوض بناء السفن التابع لشركة الهند الشرقية يرضى بطرس . فبعد ان اتقن المهارات العملية في هذا المجال صار يحلم بالتضلع في نظرية بناء السفن . الا ان الاسطوات الهولنديين الذين يطلب العون منهم لا يستطيعون ان يعينوه بهذا الخصوص . وتشكى القيصر من ذلك ذات مرة في منزل التاجر يان تيسينغ وكان في ضيافته . وجرى بين صاحب البيت وضيفه حديث كالآتي : -- ما الذي يحزنك ؟

- يؤسفني جدا اني قطعت طريقا طويلا ولم احصل على النتيجة المنشودة . وحضر الحديث رجل انجليزى عقب قائلا : ــ فى بريطانيا هذه الامور متطورة جدا ، ويمكن تعلمها باقصر وقت .

فانتعش بطرس واستعاد حماسه وتكلم مع ولهلم الثالث بهذا الخصوص فدعاه هذا الاخير الى بريطانيا .

وفى ٢٣ تشرين. الثانى (نوفمبر) وصلت من لندن على عنوان ليفورت رسالة من الاميرال اللورد كارمارتن افاد فيها ان ملك بريطانيا اهدى لقيصر روسيا يخت «ترانسبورت رويال» الذى فرغوا من بنائه توا حسب تصميم كارمارتن نفسه . وقدم اللورد كابتنا لقيادة اليخت . وارتاح بطرس اشد الارتياح للهدية الثمينة واراد ان يراها بأسرع وقت . وبعث الميجر ادام فيدى الى لندن ليبلغ الملك بانتصار روسيا على الاتراك في معركة تاوان على الدنيبر . ولمح الملك الى ان موقفه من بطرس لا يزال طيبا رغم فشل المباحثات في هولندة .

وفي اواخر العام المذكور بذل افراد البعثة الكبرى قصارى الجهود للتعاقد مع اخصائيسى الاسطول وصنع السلاح والتطبيب والخ لارسالهم للخدمة في روسيا . وتمكنوا من استئجار اكثر من ٨٠٠ شخص من الهولنديين والانجليز والالمان واهالى البندقية واليونانيين من ضباط وبحارة ومهندسين واطباء وغيرهم . وبعثوا الى روسيا عشرات الآلاف من البنادق الجديدة وكميات من المواد العسكرية والاجهزة البحرية . وظل بطرس ومبعوثوه مهتمين بالوضع في بولونيا . فلا يزال قائما هناك الصراع بين اغسطس ودى كونتى . وكان هذا الاخير يعتمد على قوات من ١١ الفا . وطلب السفير البولوني بوزى ، وهو سكسوني الاصل ، من بطرس ان يقيم استعراضا عسكريا ، والح

في الطلب حتى اشار بطرس في آخر المطاف على رومودانوفسكى بان ينجد ملك بولونيا ، اذا طلب النجدة ، في الصراع ضد دى كونتى وضد المستشار اللتواني سابيغا وعصبة الوجهاء البولونيين الموالين لفرنسا . وطلب بطرس من الدانمرك الا تسمح للاسطول الفرنسي بالمرور الى البلطيق لنجدة دى كونتى . وفي ٢٦ كانون الاول (ديسمبر) عاد فيدى ترافقه ، بأمر من الملك ثلاث سفن ويختان من بريطانيا لايصال بطرس وطلبته الى لندن . وبدأت التحضيرات العاجلة للسفر عياطة

من الملك الرب سفن ويحتان من بريطانيا لا يصان بطرس وطلبته الى لندن . وبدأت التحضيرات العاجلة للسفر - نحياطة بزة جديدة واقامة مأدبة توديعية عند ليفورت , وفي ٩ كانون الثاني (يناير) ١٦٩٨ توجه بطرس مع الطائبة الى الجزر البريطانية ، بينما ظلت البعثة الكبرى في امستردام .

استمرت الرحلة ثلاثة ايام في بحر مضطرب بارد . وفي صباح ١١ كانون الثاني (يناير) وصل بطرس الى لندن . كان معه ٢٧ شخصا (من طلبة البعثة والخدم) . وفي الطريق صرف القيصر اكثر وقته على متن السفينة وهو في بزة ملاح هولندى . وانهال على الاميرال ميتشيل الذي رافقه بوابل من الاسئلة بخصوص الملاحة وتصميم السفن . ذات مرة صعد الى الصارية ودعا الاميرال ليتبعه . لكن هذا الاخير اعتذر بأدب متحججا ببدانته .

وتحدث ولهلم الثالث بارتياح مع رجال بلاطه والدبلوماسيين الاجانب عن القيصر الروسى الغريب الاطوار . ويقول المقيم النمساوى هوفمان : «بالاضافة الى هذه التفاصيل عن مكوث بطرس هنا قال الملك ان هذا القيصر لا يتسلى الا بالسفن والملاحة البحرية ، وهو لا يهتم مطلقا بجمال الطبيعة وبالمبانى الرائعة والحدائق المدهشة ، وهو لا يتكلم ولا يفهم بالهولندية

الا ما يتعلق بالملاحة البحرية» .

ووصل القيصر الروسى الى مدينة من أكبر مدن العالم ، يبلغ سكانها ٧٠٠ الف نسمة . وهي ميناء عالمي زارتــه في عام ١٦٩٨ ، اى في سنة وجود بطرس هناك ، ١٣٤٤٤ سفينة . كانت بريطانيا بلدا متقدما يسير بسرعة على طريق التطور البرجوازى ، وفيها انتاج صناعى وتجارة ينموان بشكل عاصف . وقد تركزت فيها اعظم القيم الثقافية والمؤسسات العلمية التي يعمل فيها علماء طبقت شهرتهم الآفاق. ويمكن ان نتصور مشاعر التفوق والسخرية التي احس بها الملك ولهلم الثالث اثناء لقاءاته بحاكم روسيا الشاب . فهذا الاخير كان يتكلم بحماس ، على الاغلب ، عن مخططاته لبناء اسطول والوصول الى البحار . وكانت اوربا الغربية قد استقبلت هذه التصريحات بارتياب واستهانة وسخرية . وكان بطرس يحاول بشق الانفس ان يخفي انفعاله وحياءه في الحديث مع الاجانب. ولم يرغمهم على تغيير موقفهم من روسيا وبطرس الا الانتصارات التي احرزها الروس برا وبحرا بعد عشرة او خمسة عشر عاما . كان ملك بريطانيا يعامل بطرس ، مثلما في هولندة ، بمنتهى الاهتمام واللياقة . وكلف غوتفريد كيلر ، تلميذ رمبرانت بان يرسم صورة نصفية للقيصر ، فجلس هذا الاخير في الهيئة المطلوبة ، ورسم الرسام صورة رائعة للحاكم الشاب بوجه يتحلى بالرجولة والالهام والانفة والاعتداد بالنفس والثقة بالمستقبل . وقال احد معاصريه الذي رآه في تلك السنة : «كان القيصر بطرس بن الكسى فارع القامة اقرب الى النحافة ، شعره قصير كثيف كستنائى غامق ، عيناه واسعتان ، سوداوان بأهداب طويلة ، وفمه معتدل ، الا ان شفته السفلي فيها

عيب طفيف ، تعابير وجهه رائعة ، تجعل الرائى يحترمه من اول نظرة . وبسبب طول قامته خيل الى ان ساقيه رقيقتان ، ورأسه غالبا ما يهتز متشنجا نحو اليمين» .

كان القيصر يصرف القسم الاكبر من الوقت الذى قضاه فى بريطانيا (اربعة اشهر) فى احواض بناء السفن وهو يدرس النظرية . ففى ديبتفورد بضواحى لندن تلقى منهجا نظريا فى بناء السفن باشراف مفتش الاسطول الملوكى السير انطونى دين . كما ساعده اللورد كارمارتن الذى ربطته به علاقة صداقة . فهذا اللورد رجل مرح واسع الاطلاع ، فشعر القيصر بالارتياح من مخالطته . وتلبية لدعوة الملك وصل بطرس الى بورتسموث القاعدة الرئيسية للاسطول، البريطانى . وراقب مناورات السفن الحربية التى هى اضخم السفن فى العالم مناورات السفن الحربية التى هى اضخم السفن فى العالم اعجابه ودهشته :

— حياة الاميرال في بريطانيا اكثر مرحا بكثير من حياة القيصر في روسيا .

لكن اهتمام بطرس لم يقتصر على شؤون الاسطول . فقد اطلع على امور كثيرة اخرى . وقد تقابل بطرس مرارا مع الاسقف غلبرت بارنيت وتحدث معه عن شؤون الكنيسة . وكان هذا المسؤول في الكنيسة الانجليكانية الذي بعثه اسقف كنتربرى نفسه للتحدث مع بطرس يتصور على ما يبدو في فترة ما ان بالامكان استمالة القيصر الروسي وبلاده الى اعتناق البروتستانتية بشكلها الانجليكاني . فقد وصلت الى اوربا الغربية اخبار استهانة بطرس بالكنيسة الارثوذكسية في روسيا . وبعد اخبار استهانة على الكنيسة الارثوذكسية في روسيا . وبعد عدة محادثات طويلة نسبيا مع القيصر اخذ عنه الاسقف

انطباعا جيدا: فالقيصر «يتحلى بمستوى من المعارف لم آكن اتوقعه لديه . . . فهو اما ان يهلك او ان يغدو رجلا عظيما» . لكن بارنيت سرعان ما فهم بان آماله في استمالة بطرس والدولة الموسكوبية الى جانبه لا مبرر لها . فقد اهتم القيصر بنقطتين في الكنيسة الانجليكانية ضروريتين له في روسيا : العلاقة بينها وبين سلطة الملك الدنيوية واوضاعها المادية . وكان لا بد وان يعجب بما عرفه بهذا الخصوص: فالكنيسة الانجليكانية خاضعة بالكامل للدولة وليست لديها ممتلكات عقارية . اما في روسيا فالكنيسة بشخص رجالها (البطاركة وغيرهم) غالبا ما تعارض السلطة الدنيوية . ويكفى ان نتذكر هنا البطريرك نيكون الذي كافحه القيصر الكسى والد بطرس ، او البطريرك يواكيم الذي عارض بشدة الاختلاط بالاجانب. والاهم ان الكنيسة الروسية تمتلك عقارات كبيرة مع الكثير من الفلاحين الاقنان ، مما يشكل اساسا اقتصاديا لادعاءاتها وطموحاتها السياسية . ولم يخف بطرس موقفه السلبى من الرهبان الروس الطفيليين .

وعندما فهم بارنيت ان الحاكم الروسي لا يميل اطلاقا الى اعتناق الى البروتستانتية غير موقفه منه بصورة جوهرية . فقد اشار الى خشونته وقساوته وغير ذلك من صفات «الموسكوبي البربري» . والحال فان بطرس ، بالاضافة الى الاطلاع على الكنيسة الانجليكانية زار باهتمام واضح ، في ديبتفورد نفسها ، مصليات الكواكر ، وفي ٣ نيسان (ابريل) ١٦٩٨ تقابل وتحدث مع وليم بان ، الشخصية المعروفة في حركة الكواكر ومؤسس مستوطناتهم في اميركا الشمالية . (وتدل على ذلك تسمية احدى ولايات الشمال الشرقي في اميركا التي ظلت باقية حتى

الان) . واعجب القيصر ببعض جوانب تعاليم الكواكر— الدعوة للوئام والانحوة الشاملة وطهارة الانسان الاخلاقية ورفض الطقوس الكنسية . وقال بطرس بعد مرور ١٦ عاما ، في اعقاب زيارة لمصلى الكواكر في هولشتين (شمال المانيا) : «من يعش وفقا لهذه التعاليم يذق طعم السعادة» .

واهتم بطرس بالنظام البولماني البريطاني . ففي ٢ نيسان (ابريل) زار مبني البرلمان ، لكنه رفض حضور جلسته . فقد استمع من كوة السقف الى المناقشات في الجلسة المشتركة لمجلس اللوردات ومجلس العموم . ولم يبق ذلك سرا . فقد قال احد الدبلوماسيين «ان ذلك قدم الحجة لشخص ما كي يقول انه رأى اندر حالة في الدنيا ، وأي ملكا على العرش وامبراطورا على السطح» .

ويبدو ان القيصر اهتم بكون اعضاء البرلمان يعربون عن آرائهم بحرية بحضور الملك : «من المفرح ان تسمع الرعايا يقولون الحقيقة لملكهم صراحة . وهذا ما يتعين ان نتعلمه من الانجليزة . وكان القيصر قد طبق هذه القاعدة في «شلته» ، حيث كان افرادها يعربون للقيصر بجرأة احيانا عما يفكرون فيه . فان رومودانوفسكي ، مثلا ، لامه في رسالة بعثها الي لندن على التشويش في قضية ما . وفيما بعد ، عندما شكل القيصر مجلس السينات (الشيوخ) والهيئات التي حلت محل المديريات ، طبق في عملها مبادئ المناقشة العامة الصريحة لجميع المسائل والشؤون واتخاذ القرارات بشأنها . الا ان ذلك لجميع المسائل والشؤون واتخاذ القرارات بشأنها . الا ان ذلك كله كان بعيدا جدا عن النظام البرلماني والديمقراطية بالمعنى الاورسي الغربي للكلمة . فقد ظل بطرس طوال حياته حاكما مطلقا مستبدا ، قاسيا لا يعرف الرحمة احيانا . ويقسول

كلوتشيفسكى : «كان بطرس طيبا بالفطرة كانسان ، لكنه قاس كقيصر» .

وامضى الضيف الروسي الكبير وقتا طويلا في المعامل ، وزار الجمعية الملوكية البريطانية وجامعة اوكسفورد . وزار مرارا مرصد غرينويتش ودار سك النقود . وربما تكلم مع اسحق نيوتن الشهير الذي كان آنذاك يدير دار سك النقود . واسفر اللقاء مع العالم الرياضي فيرغارسن عن اتفاق حول مجيئه الى روسيا . وفيما بعد لعب هذا العالم دورا هاما في تدريس الرياضيات في مدرسة الملاحة والاكاديمية البحرية في روسيا . وزار القيصر ذات مرة ورشة الساعاتي الشهير كارتيه ، واولع بعمله للرجة جعلته ينشغل في تركيب وتفكيك الساعات . كانت البعثة الكبرى قد انفقت كل نقودها وهي في هولندة . فان نفقات المعيشة والتعاقد مع الاخصائيين وارسالهم الى روسيا وشراء الكثير من الادوات والمواد الضرورية قد ابتلعت اموال البعثة بسرعة . واقترض القيصر اموالا من التجار الانجليز للصرف على البعثة ، وتكبل بالديون . وخرج من الورطة بصفقة التبغ . فاللورد المرح الماجن كارمارتن الذي اعجب به القيصر الروسى اشد الاعجاب كان رجلا عمليا للغاية . فبناء على اقتراحه منحه بطرس حق احتكار تجارة التبغ في السوق الروسية ، وهي المادة التي اعتبرها بطريرك روسيا وغيره من الملتزمين بالاعراف القديمة من «العقاقير الممقوتة من الخالق» . وكان البطريرك ادريان الذى حل محل يواكيم في رئاسة الكنيسة الارثوذكسية الروسية قد اصدر قبيل رحيل بطرس الى اوربا الغربية لعنة (يخشاها الروس اكثر من الاعدام) على التجار وابنائهم واحفادهم بسبب المتاجرة بالتبغ . اما مجموعة قوانين الفه المراقب المدنب وجلده بالسوط ، وللمرة الالولى الفه . ولم يمض على صدور تلك القوانين سوى خمسين الفه . ولم يمض على صدور تلك القوانين سوى خمسين عاما ، اما ابن واضع تلك القواعد الصارمة (القيصر الكسى ميخائيلوفيتش والد بطرس) فقد تغاضى عن المدخنين بل ودخن بنفسه . والاكثر من ذلك ان ملاحقة مستخدمي العقاقير الممقوتة من الخالق، توقفت واعتبرت تجارة التبغ احتكارا للخزينة . وحصل على هذا الحق كذلك التجار الروس الذين عادوا على الخزينة بارباح غير قليلة . اما الآن فقد ازدادت الارباح ثلاث مرات دفعة واحدة بتسليم احتكار التبغ الى اللورد كارمارتن . زد على ذلك ان القيصر استلم من اللورد سلفة قدرها ١٢ الف جنيه وسدد ديونه واقتنسي مشتريات جديدة .

وكان من اللازم ان تصاغ صفقة التبغ في عقد . وما كان يحق لبطرس نفسه ان يوقع العقد لانه مجرد «طالب بعثة» . فارسل نص العقد الى المبعوثين الكبار في هولندة ومنعهم منعا باتا من فتح الظرف الا بعد ان يحتسوا ثلاث كؤوس من النبيذ . ونفذ الثلاثة امر القيصر المعظم بمنتهسي الارتياح . ثم فتحوا ظرف الرسالة وقرأوا العقد وفرحوا اشد الفرح . فلا بد من الترحيب بهذه الصفقة الرابحة الكاسبة كما قال فوزنيتسين ، وهو رجل يخاف الله وقد تربى على التقاليد القديمة . ولذا تناول كل من المبعوثين ثلاث كؤوس اخرى من النبيذ حتى «ألم بهم السكر اكثر» كما اعتسرف اخرى من الثاني غولوفين فيما بعد . كان المبعوثون الثلاثة راضين مسرودين فلم يبدوا اى اعتراض على الوثيقة المقترحة ، وتوجه مسرودين فلم يبدوا اى اعتراض على الوثيقة المقترحة ، وتوجه

غولوفين من امستردام الى لندن لتوقيع عقد التبغ .

وفى ١٨ نيسان (ابريل) قام بطرس وغولوفين بزيارة وداعية الى الملك . واهدى له القيصر الروسى ماسة عظيمة فى ختام اللقاء والحديث ، وفى ختام المكوث فى بريطانيا المضيافة . وبعد اسبوع غادر بطرس هذا البلد .

وقد عرضوا على بطرس في الغالب كل ما كان مهتما به ، فامضى الوقت هنا بنفع كبير له ولروسيا . وكتب احد معاصريه بهذا الخصوص يقول : «كان ميل القيصر الشديد الى الامور الجدية يبعده دوما عن المسرات والتسلية المعروفة . وكان يتحاشاها بشطارة رغم كل جهود حسناوات البلاط اللواتي حاولن اثارة اعجابه وكن على استعداد لمنح الحب كله للقيصر العظيم الذي وصل من بلد بعيد . وبالمناسبة ، يقال ان احدى الحسناوات استطاعت ان تبلغ هدفها» . كان شغف القيصر بالممثلة ليتيتسيا كروس قصيرا جدا ، وقد فارقها ومنحها ، ه جنيه . سلمها المبلغ مينشيكوف بتكليف من القيصر . وابلغ مينشيكوف القيصر بان المعشوقة لم تكن راضية على هذه الهبة . فاعترض بطرس قائلا :

-- تتصور یا مینشیکوف انی مبذر مثلك ؟ مقابل خمسمائة جنیه یخدمنی شیوخ اذکی وافضل . اما هذه فقد خدمتنی اسوأ منهم .

\_ الاجرة على قدر العمل (وافقه مينشبكوف) .

وفى معرض تقييم زيارة بطرس الاكبر الى بريطانيا قال ماكولى المؤرخ الانجليزى المعروف فى القرن التاسع عشر : «ان رحلته حقبة كاملة ليس فى تاريخ بلاده فقط ، بل وفى تاريخنا وتاريخ البشرية جمعاء» . ويخص هذا القول

البجانب الايبجابى النافع الذى عرفه ودرسه بطرس فى بريطانيا ، وكذلك البجانب السلبية التى رافقت مكوئه فى البجزر البريطانية الغائمة . فلم يكن جو رحلته تلك صافيا دوما . كتب السفير النمساوى فى لندن اويرسبيرغ الى الامبراطور ليوبولد الاول بخصوص زيارة بطرس الوداعية الى الملك : «انحنى القيصر الملك ولهلم وعبر له برقة عن صداقته الدائمة . الا انه عرف بان سكرتير اللورد باجيت (السفير البريطانى فى الاستانة بان سكرتير اللورد باجيت (السفير البريطانى فى الاستانة ملاحظة المؤلف) وصل حاملا بعض اقتراحات الصلح فعبر عن استيائه لان الملك لم يخبره بذلك . ويرى القيصر ان اوان الصلح لم يحن بعد ، وسيعارض توقيعه فى الاغلب عندما يصل الى بلاط جلالتكم» .

والمقصود هنا هو الحلف المقدس بين النمسا وبولونيا والبندقية وروسيا ضد الباب العالى والقرم والذى تهدده الخطر، كما علم بطرس ومبعوثوه الكبار على حين غرة . فمن وراء ظهر روسيا اجرت النمسا بتأييد من بريطانيا والبلدين الآخرين مفاوضات مع الباب العالى بشأن الصلح . ولم يخبروا بطرس بذلك اطلاقا ، وهو مشغول بسفنه ومونوفاتوراته . وكان واضحا أن مكانة روسيا فى المسرح الدبلوماسى الاوربى ليست رفيعة . . . .

وكان يتعين على بطرس ان يتعلم كثيرا في هذا الميدان ايضا . عليه ان يتعلم النفعية واسرار الاحابيل الدبلوماسية والحساب الدقيق . وقد عرف غدر وكذب ورياء الدبلوماسيين المحنكين . وارتسم في اوربا توزيع جديد للقوى ، وكانت حرب جديدة تقترب ، هي الحرب لاقتسام التركة الاسبانية . وانتهت الحرب بين فرنسا ورابطة اوغسبورغ التي ضمت بريطانيا

وهولندة واسبانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة والسويد وسافوى والامارات الايطالية والالمانية الصغيرة . وسجلت معاهدة صلح ريسويك تنازل فرنسا عن جزء من الاراضى التى احتلتها في اسبانيا والمانيا وجنوب هولندة . الا ان قرب وفاة الملك الاسباني كارل الثاني الذى لم ينجب اطفالا قد قرب الصراع من اجل اقتسام ممتلكاته الشاسعة جدا ، وهي اضخم الممتلكات في عالم ذلك الزمان . فبالاضافة الى اسبانيا ضمت دولته قسما كبيرا من ايطاليا وجنوب هولندة ومساحات شاسعة في اميركا الجنوبية والوسطى وقسما من اميركا الشمالية ، في افريقيا وفي البحار والمحيطات (الفليبين ، جزر الكنارى ، جزر الكنارى ،

ولم تكن فرنسا والنمسا تستنكف من قبول هذه التركة . كان لويس الرابع عشر متزوجا من مارى ـ تيريزا ، اخت كارل الثانى الكبرى ، اما امبراطور النمسا ليوبولد الاول فهو متزوج من اخت كارل الثانى الاخرى مارغريت ـ تيريزا ، ولدى كل منهما ابناء ادعوا بعرش خالهم الاسبانى . وكانت فى بلاط كارل الثانى عصبتان احداهما موالية لفرنسا والاخرى للنمسا . واقترن الصراع بين الهبزبورغ والبوربون من اجل عرش اسبانيا بمناوشات من اجل مستعمرات الدولتين البحريتين بريطانيا وهولندة . ولما كان الصراع الدبلوماسى المعقد دائرا الاحداث الجارية امام انظارهم . وفى رسالة الى أ . فينيوس فى هولندة وبريطانيا مغزى الاحداث الجارية امام انظارهم . وفى رسالة الى أ . فينيوس فى ١٦٩٧ قيم القيصر بدقة كبيرة المعاهدة التى وقعت توا فى ريسويك وما كان سيعقبها :

لاهاى قبل ثلاثة ايام بألعاب نارية . الحمقى فرحون جدا ، والاذكياء يتوجسون خيفة من ان الفرنسيين خدعوهم ويتوقعون حربا جديدة في القريب العاجل ، وسأكتب عن ذلك بمزيد من التفصيل» .

كان بطرس في ذلك الموقف مهتما بالقضية الرئيسية بالنسبة لروسيا آنذاك ، وهي مواصلة الحرب ضد الاستانة والانتصار فيها . وقبل بداية البعثة الكبرى بقليل ، في كانون الثاني (يناير) ١٦٩٧ ، اكدت روسيا والنمسا والبندقية شروط تحالفها . الا ان كل ذلك مهدد بالخطر الآن . فالبلدان الاوربية ، بما فيها النمسا والبندقية حليفتا روسيا ، وكذلك حكام بريطانيا وهولندة الذين استقبلوا بطرس بحفاوة وترحاب ، مارسوا من خلف ظهره لعبة دبلوماسية نشيطة موجهة في الواقع ضد روسيا ، فقد ارادوا ان يتركوها تواجه لوحدها الاستانة لتشاغل قواتها الحربية ، حتى يستطيع جيش النمسا ان ينتقل بالكامل لمقاتلة فرنسا من اجل الاستثنار بالتركة الاسبانية . وهذا هو سبب «الوساطة السلمية» لبريطانيا وهولندة من اجل وقف الحرب بين النمسا والعثمانيين . ولم تسفر مقاومة فرنسا في الاستانة عن نتيجة .

لقد عرفت البعثة الكبرى بالاحبولة التى خصص لروسيا فيها دور البيدق لا اكثر في كانون الاول (ديسمبر) ١٦٩٧ في امستردام . فان مخبرا سريا من فينا فضح نية السلطان العثمانى في ارسال مبعوثين لمفاوضات الصلح مع الامبراطور . واخذ بطرس يتابع تطور الاحداث ، وفهم بان اتجاه تلك الاحداث يحكم بالفشل مسبقا على محاولاته لعرقلتها والتأثير عليها . ولذا ظل يدرس نظرية بناء السفن وغير ذلك من

الامور الضرورية . ففيما بعد ستنفعه هذه المعارف وتنفع روسيا لدرجة كبيرة في بلوغ اهدافها ، بما في ذلك اهداف السياسة الخارجية .

وفي ٢٥ ابريل (نيسان) غادر بريطانيا . كان البحر مضطربا ، والسفن تتقاذفها الامواج . وكانت تنتظره في هولندة امور هامة ونافعة كثيرة . فقد تفقد القيصر مع ليفورت قصر آل اوران وجامعة ليدن ، ومختبر التشريح فيها . وعرض ليفينغوك عليه مجهرا اثار دهشة اوربا كلها . واشبع بطرس فضوله وتوقه الى المعرفة ، لكن اخبارا غير سارة ازعجته كثيرا .

فقد بلغه من روسيا نبأ انتفاضة افراد القوات الخاصة ، خصومه القدامي كما كان يتصور . كانت افواج القوات الخاصة في موسكو قد شاركت في كلتا حملتي آزوف ، وساهمت في الهجوم وحفر اسوار المدينة ـــ القلعة ودخولها . ولعبـت في جميع العمليات الحربية دورا كبيرا وتكبدت خسائر جسيمة . وبعد دخول آزوف ظل قسم من الافواج هناك في خدمة الحامية . وكان افرادها يحلمون بالعودة الى الديار ، الى عوائلهم وتجارتهم وصنائعهم التي كانت تساعد في اطعام زوجاتهم واطفالهم ، فالرواتب قليلة . وفي خريف ١٦٩٧ وصل امر بترك آزوف ، ولكن ليس الى موسكو ، بل الى الحدود اللتوانية . فقد ادرجت القوات الخاصة ضمن جيش رومودانوفسكي الذي تحرك صوب حدود بولونيا بسبب انتخاب الملك الجديد . وفي الطريق ، في اوحال الطرق والبرد الشديد عانــــت تلك القوات من بؤس فظيع ، فقد كان افرادها يموتون جوعا ويسحبون المدافع بانفسهم (فقد نفقت الخيول لانعدام العلف). وبلغ بهم الامر الى حد الاستجداء وتوسل الصدقة في قرى

وضواحي فيليكيه لوكي . وقد تأخرت رواتبهم فلم يستلموها في الوقت اللازم .

وفي ربيع العام التالي جاء الى العاصمة عنوة ١٧٥ شخصا يمثلون افواج القوات الخاصة . قدموا الشكاوى وطالبوا بانقاذهم من الموت جوعا . وارادوا ان يلتقوا بعوائلهم . وبدأ غليان في موسكو . فالمتذمرون بين اهاليها كثيرون . وبعد عدة مناوشات اتخذت السلطات الاجراءات اللازمة بسرعة ، حيث دفعت رواتب افراد القوات الخاصة واخرجتهم من المدينة . فعادوا الى افواجهم وهدأت الامور حسب الظاهر . الا ان اشاعات انتشرت في العاصمة وفي البلاد وزعمت بان القيصر بطرس قتل في الخارج ولا تصل اية اخبار عنه . . . وكان التفسير بسيطا للغاية . فالبريد من امستردام الئ موسكو يستغرق امدا طويلا ، اكثر من شهر ونصف . وبعث رومودانوفسكى تقريرا الى بطرس عن قلاقل القوات الخاصة في ٨ نيسان (ابريل) ، واستلم القيصر التقرير في ٢٥ ايار (مايو) . وكان تأخر وصول اخبار القيصر يثير البلبلة والحيرة حتى عند الذين تركهم بطرس في العاصمة لتصريف شؤون الدولة . واستاء القيصر اشد الاستياء من سير الامور على هذا النحو فكتب الى الامير رومودانفسكي يلومه في الحال : کفاکم تفکیرا باننا هلکنا (لتأخر وصول البرید) ،

-- كفاكم تفكيرا باننا هلكنا (لتاخر وصول البريد) ، فانتم بسبب خوفكم لا تباشرون العمل . . . ولا ادرى من اين جاءكم هذا الخوف الذى يلازم النساء .

لقد لام بطرس دون تردد معاونيه الموسكوبيين واتهمهم بالارتباك والجبن . وفي رسالة اخرى بعثها الى فينيوس ، ومطلع على العادات وهو رجل محنك ، كما يتصور بطرس ، ومطلع على العادات

الاجنبية وعلى امور البريد (فهو مدير دائرة البريد اضافة الى دوائر اخرى) قال القيصر مؤنبا :

— كنت آمل بانك ستقنع الآخرين بالعدول عن رأيهم انطلاقا من معرفتك بالامور ، بينما تقودهم انت الى الهلاك . سنرحل غدا من هنا الى فينا .

وبعد ان بت القيصر ، باوامر تحريرية فقط ، في قضية مؤذية هي «عصبان القوات الخاصة» انتقل الى قضية اخرى لعلها أكثر أيلاما من الاولى ، ونعنى تقوض التحالف المناهض لتركيا . ففي ١٥ آيار (مايو) ، في المقابلة الوداعية مع الممثلين الرسميين الهولنديين ، بعد تبادل المجاملات ، لم يتمالك بطرس نفسه ، كما في لندن ، فقال ان الهولنديين الذين هنأوه بالانتصارات في الحرب ضد العثمانيين يجهدون لشق تحالف الدول الذى يضم روسيا ايضا . واجابوه بانهـم لا يعرفون شيئا عن ذلك . وكان واضحا ان هذا الجواب حيلة لا أكثر . وفي اليوم التالي توجهت البعثة عائدة . ترك بطرس رفاقه يمخرون القنوات والانهار وتقدم بسرعة في البر. وسرعان ما وصل الى درزدن ، الى اغسطس الاول حاكم سكسونيا الذي صار ملكا لبولونيا بمساعدة بطرس . وبدأت الاحتفالات والمراسيم من جديد . وتفقد الضيف القلاع وترسانات الاسلحة ومجموعات التحف الغنية في درزدن . واهتم خصوصا بادوات العلوم الرياضية وتجهيزات الحرف ودار الصهر . وادهش القيصر الخبراء من جديد بمعارفه في ميدان المدفعية .

واسرع بطرس في طريقه الى فينا مستخدما جياد البريد . المضى القيصر النهار والليل في الطريق . وكان حماسه ونفاد

صبره امرا مفهوما . فان مفاوضات الصلح جارية بين فينا والاستانة . وهو يفهم طبعا انه لا امل في تصحيح الاوضاع وتغيير الموقف . فهو عصيب للغاية ، ولا امل فيه بالنسبة لروسيا وللقيصر . الا ان طبيعة بطرس تنطوى على واحدة من الخصائص الرئيسية ، الا وهي عدم الانسياق وراء اليأس والقنوط حتى في الحالات التي لا مخرج منها ، وحتى بعد الهزائم الماحقة . ولذا بدأ يعمل بشكل عنيد محموم وبنفاد صس .

وفى ١١ حزيران (يونيو) اقترب من فينا . وجرى اول لقاء مع ممثلى النمسا فى شتوكيراو ، وهى بلدة بضواحى فينا . ولم يتمالك بطرس نفسه بسبب المماطلة والرسميات وصغائر المراسيم الدبلوماسية ، والاكثر من ذلك بسبب الاستهانة بالمبعوثين الروس . فطلب لقاء شخصيا مع الامبراطور . ومن جديد جرت مباحثات مملة بشأن مراسيم اللقاء والترتيبات الدبلوماسية . وفى ١٩ حزيران (يونيو) تقابل ليوبولد الاول ، حاكم الامبراطورية المترامية الاطراف البالغ الثامنة والخمسين ، وهو رجل محنك حدر متباه متمهل ، مع القيصر الروسى وهو رجل محنك حدر متباه متمهل ، مع القيصر الروسى النشيط المتحمس البالغ السادسة والعشرين من العمر . بطرس يرتدى قفطانا هولنديا قاتما وربطة عنق مستهلكة . وبدأ الامبراطور ومستشاره الدوق كينسكى الذى يشبه سيده فى كل شيء حديثهما مع بطرس بتخوف وحذر .

ورغم مخاوف الامبراطور ابدى بطرس احتراما وتأدبا في الحديث مع «اعظم حاكم للعالم المسيحى» (هكذا نعت القيصر محدثه) . وبعد الحديث تنفس ليوبولد الاول الصعداء ، فقد سمع الكثير عن غرابة اطوار بطرس وتصرفاته غير المعتادة .

اما بطرس فقد كلفته رباطة الجأش والهدوء غاليا . وبعد المقابلة التي استغرقت ربع ساعة ودع بطرس الامبراطور وخرج الى المنتزه ورأى زورقا في البركة فقفز اليه في الحال والتقط المجذافين واخذ يجذف نترا وبسرعة . وهدأت اعصابه بعد عدة دورات في الماء . فقد وجد اخيرا منفذا للطاقة التي قيدها طويلا حتى طفحت كأسها .

ولم يبق مسلك القيصر المتأدب اثناء الاستقبالات الرسمية دون ان يلاحظه احد . فقد افاد مبعوث اسبانيا في بلاط فينا ان بطرس «لم يبد هنا ابدا مثلما يصفونه في البلاطات الاخرى ، بل هو اكثر تمدنا وتعقلا وتأدبا وتواضعا» .

استمرت المفاوضات بين الحلفاء والاستانة ، علما بانهم ابعدوا روسيا عنها بوقاحة واستهانوا بمصالحها . وحاول بطرس ان يؤثر على سيرها ويطرح على بلاط فينا مسألة الالتزام بمعاهدة التحالف . وانطلق في ذلك من مبادىء العدالة والعقل والحق الاخلاقي . ولم يراع بطرس بالقدر الكافي في خطواته الدبلوماسية النوبية . . .

وطرح بطرس في التذكرة التي بعثها الى المستشار كينسكي ثلاثة اسئلة :

ــ ما الذى ينوى الامبراطور ان يفعله : هل سيواصل الحرب ضد العثمانيين ام يقدم على الصلح ؟

— اذا وقع الصلح فما هي شروطه بالنسبة للامبراطور ؟ — ما هي الشروط التي يطرحها السلطان العثماني على الامبراطور والحلفاء ؟

وفی ۲۶ حزیران (یونیو) ، فی الیوم ۱۰ التالی بعد استلام تذکرة بطرس ، سلمه کینسکی جوابا خطیا جاء فیه ان

الامبراطور يفضل «السلام المشرف الوطيد» ، وان الطرفين يحتفظان بالاراضى التى تحتلها قواتهما حتى اليوم . ومع الجواب نسخة من رسالة الصدر الاعظم العثمانى والرد على الاستانة بتوقيع كينسكى ورودزينى سفير البندقية فى فينا (تاريخ الرد مزور وكأنما ارسل قبل وصول البعثة الروسية الكبرى) .

لقد فهم بطرس كل تلك الاحابيل وتحدث مع كينسكى وطالبه بمواصلة الحرب ضد الباب العالى حتى نهاية مدة التحالف (ثلاثة اعوام ، اى حتى عام ١٧٠١) ، لكى تتمكن روسيا من تأمين سلامتها بشكل افضل دون الهجمات العثمانية وهجمات عساكر القرم ، ولذا فهى بحاجة الى قلعة كيرتش في المضيق الواقع بين بحر آزوف والبحر الاسود . وردا على ذلك اعلن الحليف عن نيته الثابتة في توقيع الصلح برسياما ذلك اعلن الحليف عن نيته الثابتة في توقيع الصلح برسياما كيرتش «فمن الاسهل اقناع» الاستانة بالتنازل عنها لروسيا «عندما تحتلها القوات الروسية» . وبعد الانتصارات الرائعة التي حققها الامير اوجين القائد النمساوي وحاكم سافوي على العثمانيين صار بوسع بلاط فينا ان يسمح لنفسه بمثل هذه النصيحة التي هي تحرش لا اكثر . اما بطرس فقد احتاج النصيحة التي هي تحرش لا اكثر . اما بطرس فقد احتاج الى عشر سنوات اخرى ليشعر بالثقة اللازمة .

وانتهت خطوات بطرس الدبلوماسية بالفشل عموما . لكنه فهم امورا كثيرة . فان الاتصالات مع البلاطات الاوربية وقادتها المحنكين ومع الدبلوماسيين المتفننين قد اسهمت بقسط كبير في تعليم بطرس واشياعه .

وظلت هناك البندقية حليفة روسيا الاخرى ، وهى ايضا حليفة غير امينة تماما . ومع ذلك . . . فلربما يتمكن بطرس من القيام بشيء هناك ، او تغيير شيء . او على اية حال قد

يتمكن من القيام بمحاولة . زد على ذلك ان بناء السفن منطور في هذه الجمهورية ، وتوجد فيها ترسانات للسلاح واسطول مجذافي كبير . ويمكن الاطلاع على ذلك والاستفادة منه . ومن هناك يمكن الرحيل الى روما والى فرنسا . . . . . . في الخامس عشر من تموز (يوليو) استعد بطرس لركوب العربة كي يسافر الى البندقية . الا ان رسالة جديدة وصلته من الامير الحاكم رومودانوفسكي في موسكو وشوشت عليه خططه . فقد كتب الامير عن عصيان اربعة افواج من القوات الخاصة في موسكو . في الربيع جاء الـــى موسكو ١٧٥ من «مشعلي الفتن» اما الآن ، في الصيف ، فان اربعة افواج كاملة توجهت اليها «متمردة» . ودارت في رأس بطرس كالعاصفة ذكريات احداث ١٦٨٢ و١٦٨٩ ، فثارت ثائرته وانفعل اشد الانفعال . ولم يعد يطيق المماطلات الدبلوماسية ومجادلات دبلوماسيسي فينا وموسكو بشأن تفاصيل مراسيم المقابلة الوداعية التي كادت تخفق . وجرى بعدها تبادل الزيارات بين الامبراطور وبطرس ، وفي ١٩ تموز (يوليو) استقبل القيصر ولى العهد النمساوى ، وبعد ظهر ذلك اليوم استقل مع حاشيته خمس عربات اسرعت بهم الى روسيا وليس الى البندقية ، فاثار بذلك دهشة فينا كلها .

العربات تنهب الدرب ليل نهار في اراضي بولونيا صوب الحدود الروسية . وبعد كراكوف لحق بالقيصر رسول جاء من فينا واخبره بدحر القوات الخاصة المتمردة عند نهر ايسترا غربي موسكو ، جنب دير فوسكريسينسكي (القيامة) في نوفواورشليم (اورشليم الجديدة) . وخفف بطرس من سرعته . وسار موكبه دون استعجال . وفي رافا روسكايا تقابل بطرس مع اغسطس حاكم

سكسونيا وملك بولونيا . ومكث هنا فترة طويلة . كان الحاكمان يشبهان بعضهما البعض . فهما شابان ضخمان بقامة فارعة وطاقات نشيطة ومبادرات لا تنضب . الا ان اغسطس يفضل اللهو والمجون . كان يتحلى بجاذبية كبيرة خلافا للدب الروسى الذى بوسعه طبعا ان يتحلى بالتأدب واللياقة لو اراد ، لكنه لا يجيد اصول السلوك الاوربية الرهيفة .

واستهوى بطرس الجو الخالى من التكلف الذى يستطيع اغسطس ان يهيئه وعدم التحجر وانعدام المراسيم الخانقة . كانت حفلات اللهو والمجون تتوالى الواحدة فى اثر الاخرى . وجرى استعراض القوات ، كما اجريت مباحثات تجارية . ذات مرة عرض بطرس مهارته فى قرع الطبول «فقرع عليها مختلف الانغام التى لا يضاهيه فى قرعها احد» (افادة، شاهد عيان) .

وفى الاحاديث الانفرادية بين الحاكمين اللذين ربطتهما عرى الصداقة صاغا تحالفا ضد السويد واقسما على صيانته . الا ان تلك الصياغة جاءت شفوية فقط . ولما كان التحالف الجنوبي ضد الامبراطورية العثمانية قد تقوض ، فقد حول بطرس انظاره الى الشمال ، الى البلطيق . وظهرت بواكير حلف الشمال المرتقب . وعزز الحاكمان هذا الاتفاق باسلوب فريد . حيث تبادل الملك والقيصر قميصيهما وقبعتيهما وسيفيهما وافترقا راضيين على بعضهما البعض .

وعاد بطرس الى موسكو فى ٢٥ أب (اغسطس) . وكانت تنتظره اعمال لا تقبل التأجيل . فمن فينا ارسل الى الامير رومودانوفسكى رسالة موجزة غاضبة : «السيد الامير ، استلمت رسالتك التى حررتها فى ١٧ حزيران (يونيو) والتى تقول فيها

سماحتك ان بذور ايفان ميلوسلافسكى تنمو ، وارجوكم ان تكونوا اقوياء ، فلا شيء عدا القوة يصلح لاطفاء هذا اللهيب . ومع اننا آسفون اشد الاسف على ترك القضية النافعة الحالية ، لكننا لهذا السبب سنعود اليكم باسرع مما تتوقعون» . هذه الرسالة تجسيد لنفسية بطرس الجاد المنفعل الذي يستطيع ان يصب جام غضبه على الذين يتصورهم مذنبين . وها هو يستعد لانزال عقاب دموى لا يرحم بافراد القوات الخاصة الذين تمردوا ، والقيصر واثق من ذلك ، بتأليب من آل ميلوسلافسكى الذين يحقد عليهم اشد الحقد ، ومن اخته ميلوسلافسكى الذين يحقد عليهم اشد الحقد ، ومن اخته صوفيا ، وهذا واضح من لهجة الرسالة («بذور ميلوسلافسكى تنمو» ، اى تتصاعد وتعطى براعم اخرى بشكل مؤامرات وفتن ضده) .

## انتفاضة القوات الخاصة . الاصلاحات الاولى

حالما وصل بطرس الاكبر الى العاصمة فى ٢٥ آب (اغسطس) بشكل متخف تقريبا ، بدون استقبالات واحتفالات ، اطلع على تفاصيل الاحداث التى شغلت باله فى الخارج اكثر من اى شىء آخر ، ونعنى انتفاضة القوات الخاصة (الستريلتسى) . استمع الى كل ما حدثوه وبلغوه به . وقرأ مواد التحريات والتحقيق — افادات المشاركين فى الانتفاضة والتى انتزعت منهم فور دحرها قرب اسوار دير فوسكريسينسكى . واستمر الاطلاع على مواد القضية حوالى ثلاثة اسابيع . ومارس بطرس شؤونا اخرى الى جانبها .

ما ان عاد القيصر الى موسكو حتى قام بزيارة الى باتريك غوردون . ثم جاء الى آنا مونس ، محبوبته فى حى العجم . ويبدو انه اشتاق اليها . وبعد ذلك توجه الى بريوبراجينسكويه دون ان يعرج على زوجته ، فما كان يريد ان يراها .

انتعشت الحياة السياسية في العاصمة بمجيء القيصر الشاب النشيط ، وانتقل مركز ثقلها الى هذه القرية في ضواحي موسكو . اخذ البويار يتقاطرون الى هنا . فما رأوه في اللقاء الاول مع القيصر ادهشهم هم ومعاصريهم حتى ظلوا سنين طويلة يحدثون ابناءهم واحفادهم عما حدث في ذلك اليوم المشهود . استقبل

بطرس البويار وامر بان يجلبوا له مقصا استخدمه في الحال . وتناثرت على الارضية اللحى التي حلقها القيصر . وتعرض لهذه العملية اكثر الرجال نفوذا انذاك — القائد العام شين والامير الحاكم رومودانوفسكي وغيرهما ممن صعقوا وذهلوا لهذا التصرف لكنهم اضطروا الى الاذعان . لا سيما وان القيصر لم يكتف بذلك ، بل ظل يواصل حلق اللحى باصرار . وبعد ايام في مأدبة عند شين الذي لم يعد ملتحيا ، استمر مهرج القيصر بحلق لحى الحاضرين ممن كانت هذه الحلية الروسية القديمة تزين وجوههم . بهذه الصورة الحازمة الاستبدادية الفظة اخذ بطرس ، على طريقته المعتادة ، يصفى مخلفات الماضى في الحياة المعيشية . صحيح ان بعض الشجعان حلقوا لحاهم قبله . لكنهم تعرضوا لوابل من السخرية من جانب الاخرين وللعنات من جانب القساوسة . وكان البطريرك ادريان يسلط اللعنات في مواعظه على والكلاب والقردة .

ولم يعبأ بطرس بتذمر البويار ورجال الدين فاعلن في مراسيمه ان جميع رعاياه يجب ان يحلقوا لحاهم . وفارق الوجهاء لحاهم بسرعة وسهولة نسبيا . اما عامة الناس فقد ردوا على ذلك بتذمر خافت ومقاومة . وعند ذاك فرضت السلطات ضريبة على الملتحين : ١٠٠ روبل سنويا على التجار الاثرياء (وهذا مبلغ هائل في مقاييس ذاك الزمان) و٢٠ روبلا على النبلاء والموظفين و٣٠ روبلا على النبلاء والموظفين دخلوا المدينة او خرجوا منها . ولم يعف من الضريبة الجديدة سوى رجال الدين . وبالنتيجة كسبت الخزينة وتضرر المصرون على الالتحاء ، وبينهم كثير ممن قابلوا مستجدات بطرس على الالتحاء ، وبينهم كثير ممن قابلوا مستجدات بطرس

وتصرفاته باستنكار وغضب ونادوا بالابقاء على تقاليد وعادات الاجداد .

وفي الوقت ذاته انكب القيصر على حل مهمة اقضت مضجعه ، وكان يريد حلها قبل الرحيل الى الخارج . ونعني طلاق زوجته . فعندما توجه الى ريغا طلب من الحكام الذين ظلوا في موسكو ان يقنعوا يفدوكيا بان تلتحق بالدير حسب قراره . لكن زوجته لم توافق على ذلك مع علمها بانه لا يحبها . واستحث الزوج عندما كان في الخارج ستريشنيف ورومودانونسكي واعرب عن استيائه من التباطؤ في هذه المسألة . . . . وفي اليوم التالي بعد العودة من الخارج قابل بطرس زوجته . واستمر الحديث بينهما اربع ساعات ، وكان على ما يبدو صعبا على الطرفين . ولا احد يعلم بما تناوله الحديث . لكن جوهره هو ذاته ـــ القطيعة وانزواء يفدوكيا كراهبة في الدير . وكان المرتأى ان يجرى توديعها ، اذا وافقت ، من موسكو الى الدير بتكريم مهيب . وطالما رفضت جرى كل شيء ببساطة دون فخفخة . بعد ثلاثة اسابيع غادرت الكريملين عربة صغيرة ، هي عربة عقيلة القيصر ، بدون حاشية . وسرعان ما استقبلت حجرات دير بوكروفسكي (الغطاء) في سوزدال راهبة جديدة باسم يلينا .

وكان بطرس طوال هذه الايام يمارس اعماله او يحضر المآدب ، ويمعن الفكر في ملابسات انتفاضة افراد القوات الخاصة الذين لا يعتبرهم محاربين بل مشاغبين . كان في محاججاته السابقة والحالية على خطأ في نقاط كثيرة . فقد عتم عليه وعكر صفو ذهنه حقده الشديد القديم عليهم وعلى صوفيا وعلى آل ميلوسلافسكي . وقد جمعهم القيصر مجازا في

حضيرة واحدة . فهم جميعا ، فى تصورات الخاطئة ، يشكلون معسكرا واحدا هو معسكر خصومه ومناوئى التحويلات والتجديدات التى ينوى القيام بها وبدأ بتطبيقها . ولم يكن ، مع الاسف ، يعير اهتماما لاحوال افراد القوات الخاصة الفعلية ، ولآلامهم وحرمانهم . فى حين ان تلك الآلام والحرمان هى سبب الانتفاضة . زد على ذلك ان افراد تلك القوات اثبتوا جدارتهم الحربية مرارا منذ ان ظهروا فى قوام العساكر الروسية . بعد الاستيلاء على آزوف امر بطرس والسلطات الحاكمة باعادة تسعة افواج من القوات الخاصة الى موسكو ولكنهم تركوا لاجل تطهير المدينة وانشاء التحصينات اربعة افواج من القوات الخاصة الموسكوبية فقط وستة افواج من الجنود . وقاد الافواج الاربعة المقدمون كولزاكوف وتشيورنى وتشوباروف وغوندرتمارك . واعرب افراد تلك القوات صراحة عن استيائهم من الخدمة الطويلة ومصاعب الحملات والخسائر والامراض والابتعاد الطويل عن الاهل وسوء معاملة الرؤساء .

وفي صيف ١٦٩٧ وصل امر الى الافواج الاربعة بترك آزوف والتوجه الى الشمال ، ولكن ليس الى موسكو ، والى الاهل والزوجات والاطفال ، بل الى منطقة فيليكيه لوكى . فهنا ينبغى على تلك الافواج ان تنخرط فى جيش رومودانوفسكى المكون من نبلاء نوفغررود وسمولينسك وبيلسك وروسلافل ، وكذلك جنود وخيالة ثقيلة من سمولينسك . وبعد خسائر معركة آزوف كانت الافواج الاربعة تضم حوالى ٢٧٠٠ شخص من ضمنهم هم آمرا .

ومما اثار تذمر وحقد افراد القوات الخاصة انهم اقتيدوا الى الحدود اللتوانية بعيدا عن موسكو رغم الخسائر الكبيرة التى ١١٧

تكبدوها في حصار ودخول آزوف . وفي الطريق الى الحدود عانوا من حرمان شديد . كانوا يسحبون السفن النهرية المحملة بالسلاح والذخيرة ، وكانوا يجرون المدافع بدلا من الخيل ، والطقس لا اسوأ منه . في البداية عانوا من اوحال الخريف ، وبعدها حل الصقيع المبكر . كانوا جياعا (يتسولون في الطريق ويتوسلون الصدقة في القرى) يعانون من البرد ويسيرون الى مكان الخدمة الجديد ، على حد تعبيرهم ، «ليل نهار في اشد درجات البؤس والفاقة ، في اوحال الخريف حتى كادت الارواح تزهق في الاخير» .

وبعد الخدمة على الحدود ، حيث رابطوا وسط الغابات في الزمهرير والصقيع ، نقلوا الى فيليكيه لوكى وتوروبيتس . واستمرت الآلام . وكان الجوع اشدها . في تلك السنة اصابت المجاعة جماهير كبيرة في روسيا باجمعها . وكتب جيليابوجسكي ، احد المعاصرين ، في مذكراته ان افراد القوات الخاصة جاءوا في ربيع ١٦٩٨ الى موسكو يتشكون «من الجوع» . وتمكنت السلطات انذاك من الحيلولة دون اندلاع انتفاضتهم السافرة ، فقد سددت لهم رواتبهم فغادروا العاصمة بعد بعض القلاقل .

وآنذاك ، في آذار (مارس) طرح اكثرهم نشاطا توما وبروسكورياكوف وتشورين ونعوموف وغيرهم خطة الانتقام من «الظالمين» من بويار موسكو والاجانب المتنفذين الذين حرموهم من الرواتب وتركوهم في بؤس وحرمان .

وعندما تأخرت اخبار بطرس سرت شائعات حول وفاته في الخارج . وفي هذا الوضع الغامض المضطرب عاد افراد القوات الخاصة الى الكلام مجددا عن ضرورة الحاكم الجديد «الطيب القلب» الذي يخفف عليهم آلامهم ويزيح البويار «الاشرار» من

امثال رومودانوفسكى وستريشنيف وترويكوروف وغيرهم ممن يظلمون افراد تلك القوات ويضطهدونهم .

وكتبت الاميرة مارفا في تذكرة الى اختها صوفيا في دير نوفوديفيتشيه تقول :

\_ وصلت القوات الخاصة الى موسكو .

واجابتها صوفيا (في تذكرة مماثلة مخبأة «في الطعام») :

- ـــ سيقطعون رقابهم .
- \_\_ مساكين . اسفى عليهم .

قدم افراد القوات الخاصة عريضة الى الاميرتين اشتكوا فيها مما يعانونه من آلام وحرمان . واعربوا عن رغبتهم فى رؤية صوفيا على العرش . ثم جاء جواب صوفيا الذى تلاه توما على الملأ في حى اربات . وكانت هذه الرسالة التى انكرتها الاميرة صوفيا فيما بعد ، عندما استجوبها بطرس ، تدعو افراد القوات الخاصة الى التوجه الى موسكو بافواجهم الاربعة ليخيموا امام دير نوفوديفيتشيه ويطلبوا منها ان «تستلم زمام الدولة» . ويبدو ان افراد القوات الخاصة كانوا يؤملون ويعتقدون بان عودة الاميرة صوفيا الى السلطة ، وهى حاكمة اطيبة» في تصوراتهم ، ستخفف عليهم مصائبهم . ومن المحتمل تماما ان يكون ما يسمى برسالة صوفيا وسيلة ابتدعوها ليستنهضوا باقي افراد القوات الخاصة للانتفاضة .

فى البداية عبأت السلطات قوات كبيرة ضد الفاريس الدهار وانصارهم المحتملين . فقد توزع حوالى الف جندى على الكريملين وعلى بوابات المدينة البيضاء المحيطة به ، وارسل ٧٥٠ جنديا وفردا من القوات الخاصة الى حارات تلك القوات

التي يتواجد فيها الفارون اله١٧٥ ، وكان على اهبة الاستعداد جنود كثيرون آخرون من افواجهم .

وفى الطريق من موسكو الى فيليكيه لوكى استلم «الفارون» «رسالة صوفيا» الثانية .

— انتم الآن في حال سيئة ، وستكونون فيما بعد في حال اسوأ . توجهوا الى موسكو . لماذا توقفتم ؟ اخبار القيصر مقطوعة .

وعاد «الفارون» الى افواجهم وبدأت فورا الاجتماعات ومناقشات خطط الحملة على موسكو . ووجدت «رسالتا صوفيا» واخبار الشائعات المنتشرة فى موسكو تربة صالحة . ودعا توما وبروسكورياكوف وماسلوف وزورين وغيرهم الى الافعال الحازمة . وصاح الكثيرون فى الاجتماعات ، وخصوصا الشباب :

ـــ ما اتعس مصيرنا . نعانى من البويار ، ونتسكع بسببهم للعام الثالث .

- \_ فلنذهب الى موسكو .
- ــ سنحصل على نقود كثيرة .

ولم يوافق قدامى افراد القوات الخاصة والقساوسة ، وقالوا ان الحملة خطرة ولا جدوى منها . واستمرت المجادلات والخلافات في الاجتماعات زهاء شهر ونصف .

وفى اواخر آيار (مايو) نقلت الافواج الاربعة من فيليكيه لوكى الى توروبيتس . وظهر امل فى الحصول على اجازة للذهاب الى موسكو . ولكن فى ٢ حزيران (يونيو) اعلن للقوات الخاصة ان الافواج الاربعة سترسل الى مدن مختلفة . وامرت السلطات بالاضافة الى تفريق افراد القوات الخاصة ، بنفى الذين جاءوا الى موسكو للشكوى فى اذار (مارس) وارسالهم «للاقامة الدائمية» مع عوائلهم فى مختلف مدن اوكرانيا .

وحاول ميكولين ، وهو من نبلاء موسكو ، ان يلقى القبض على «الفارين» . وتخلص بعضهم بالهراوات والعصى من الخيالة الذين حاولوا اعتقالهم بينما تمكن الخيالة من القبض على خمسين او ستين شخصيا ، واقتادهم الضباط القوزاق الى القلعة . الا ان جمهورا من افراد القوات الخاصة الآخرين اطلقوا سراحهم فى الطريق الى القلعة . ولاحقوا بالعصى الضباط القوزاق والمقدم كولزاكوف .

واجتمع افراد القوات الخاصة امام دار المقدم تشوباروف . وتليت عليهم وثيقة بعثتها السلطات الموسكوبية . لكنهم لم يصدقوها .

\_ كتبها البويار ، اما القيصر فلا احد يعرف اين هو الآن . ودعا أكثرهم جسارة الى الانتفاضة :

ــ فلنذهب الى موسكو .

— سنموت في سبيل بعضنا البعض . سنقتل البويار ونبيد الاجانب .

... عندما نصل الى موسكو ستؤيدنا عامة الناس.

وحدث الشيء ذاته امام دوائر ادارة شؤون القوات الخاصة . وخرج القائد العام رومودانوفسكى مع افواج النبلاء الى الحقل المتاخم لطريق موسكو وطلب بان يتوجه افراد القوات الخاصة للخدمة في المدن التي خصصت لهم وان يسلموا رفاقهم الفارين . ومضى افراد القوات الخاصة على مضض ، لكنهم لم يسمحوا باعتقال «العصاة» .

وفى ٦ حزيران (يونيو) التقت افواج القوات الخاصة عند نهر دفينا الغربى . وفى الطريق الى النهر ، وعنده ، واصل توما وسائر القادة الرئيسيين الدعوة الى الحملة على موسكو .

وازداد عدد انصارهم . وتلا ارتيمي ماسلوف ، وهو من افراد فوج تشوباروف ، «رسالة صوفيا» التي زادت الطين بلة . لكنها لم تحظ بموافقة الجميع . وكان من الرافضين كارب يروفييف الذي عبر عن ارتيابه فرد عليه فاسيلي توما قائلا :

— لماذا لا تذهب معنا يا احمق ؟ عندى رسالة الاميرة صوفيا وهي تدعونا للذهاب الى موسكو .

وايدت الاغلبية الساحقة الانتفاضة . ونحى افراد القوات الخاصة آمريهم وانتخبوا لكل فوج اربعة مندوبين للقيادة وتسيير الامور . ولعب المندوبون دور المنظمين في افواجهم . اما الزعماء الرئيسيون في الحركة فهم من «الفارين» الـ١٧٥ ــ تــوما وبروسكورياكوف وزورين وماسلوف وايغناتيف واوبروسيموف وغيرهم . وكان زورين من المشاركين في انتفاضة موسكو عام ١٦٨٢ . وقد اعلن صراحة الآن بانه مستعد لمواصلة القضية التي بدأها هو والآخرون قبل ١٦ عاما .

- وقرر افراد القوات الخاصة ان يتوجهوا الى موسكو . وحرر زورين عريضة ، كما حرر ماسلوف الرسالة التى ينبغى ان تسلم الى السلطات . واستعرضا فيهما كل المصائب التى وقعت على كاهل افراد القوات الخاصة وطالبا بتخفيف تلك المصائب .

ونظم الثوار دوريات الحراسة وناقشوا خطط التنكيل بالبويار والاجانب واستبدال السلطة . وظلت الخلافات باقية كالسابق . فالبعض لم يصدقوا بنجاح الانتفاضة ودعوا الى عدم التوجه الى موسكو «متمردين» . اما البعض الآخر فقد دعوا رفاقهم بجرأة للتوجه الى موسكو . فان فوسكوبوينيكوف من فوج تشوباروف لم يخف حقده على حكام موسكو :

عندما نأتى نقطع ايدى بعض البويار ونسحلهم بالحبال .

وقال رجل آخر اسمه كلوكين :

ـــ كلنا نعانى من البويار .

لكن براسولوف اعترض قائلا:

ــــ لا داعي للذهاب الي هناك . سيعدموننا جميعا .

وكان الاختلاف يهدد الحركة من بدايتها ، وقرر المندوبون:

ــ من يرفض الذهاب الى موسكو نغرز رمحا في دبره ـ

وكان لاجراءات القادة الحازمة تأثيرها . وتحرك كل افراد القوات الخاصة صوب موسكو (كان عددهم آنذاك ٢٢٠٠ شخص) . وكان الهدف هو قتل البويار والاجانب الممقوتين ، وبالدرجة الاولى الضباط ، ونهب مساكن الوجهاء وتنصيب صوفيا على العرش او شخص آخر (اذا رفضت) يعاملهم «بطيبة» من امثال الاميرات الاخريات او الامير الكسى او الامير فاسيلي غوليتسين (المنفى منذ عام ١٦٨٩) او الامير تشيركاسكى الذى يتمتع بسمعة جيدة عند العامة . وتدل فكرة رفض صوفيا استسلام السلطة وتسليمها الى اشخاص آخرين دلالة واضحة على ان «رسالتى صوفيا» اللتين تحتويان دعوتها الى الزحف على موسكو وتنصيبها على العرش مجرد ابتداعات دعائية من جانب الثوار ، وعلى الاصح من جانب زعمائهم توما وبروسكورياكوف وزورين وماسلوف .

وكان الثوار يؤملون في تأييد عامة الناس في موسكو . فالمعاصرون يقولون ان بسطاء الناس مضطربون في تلك الفترة ومتذمرون من غلاء المعيشة وخصوصا الاطعمة . وكان الثوار يعولون على معونة من القوات الخاصة في مدن اخرى ومن قوزاق الدون والجنود .

ومما له دلالته ان فكرة اختمرت بين الثوار ومفادها الانتقام

من القيصر بطرس نفسه واستبداله بشخص آخر وتغيير سلالة القياصرة . لكن ذلك ينتظر في حالة نجاح الانتفاضة . وفي الوقت ذاته كان الذين يرفضون الانتفاضة والذين يؤمنون بها ويدعون اليها يدركون جميعا انها يمكن ان تمنى بالفشل . فإن قواهم قليلة واملهم بمساعدة العامة والجنود والقوزاق والقوات الخاصة الاخرى كان مجرد امل (وقد بقى املا لا أكثر) . كانوا يتوقعون مثل هذه النهاية فيخاطبون بعضهم بعضا لشد العزيمة :

ــ سنذهب الى موسكو من كل بد واذا عذبونا لن نشى بعضنا البعض حتى الموت .

وبعد «الاجتماع الكبير» عند نهر دفينا تحركت الافواج الاربعة صوب موسكو . ومن جديد فتت الخلافات في عضد افراد القوات الخاصة وفرقت صفوفهم ، سواء البسطاء من المشاركين في الحركة ام قادتها . فعندما وصلوا من الغرب ، على مسافة ٢٠ كيلومترا او يزيد عن دير فوسكريسينسكي امر الزعماء بتلاوة «رسالة صوفيا» من جديد . وقرأها ماسلوف على الملاً . وفي هذه الاماكن صادف افراد القوات الخاصة الشماس قسطنطين سوخاريف . فحكى لهم انباء موسكو :

البويار يتوقعون وصول القوات الخاصة ، وقد امروا خدمهم بخزن احتياطى لستة اسابيع والانسحاب الى داخل المدينة البيضاء . واذا بعثوا اليكم من موسكو رسولا يغريكم بالنقود كيلا تدخلوها فلا تغريكم النقود وادخلوا موسكو . واثارت كلمات الرجل حماس الثوار وخصوصا المترددين منهم . اما سوخاريف نفسه فقد تكلم بهذه الصورة لانه ، كما اعترف فيما بعد ، كان يأمل في انتصار افراد القوات الخاصة

وينتظر منهم «كل النعم والهبات» .

اثار نبأ تحرك افواج القوات الخاصة هرجا ومرجا بين البويار الحاكمين في موسكو . اجتمع مجلس الدوما مرارا واتخذ قرارا بارسال عدة افواج من النبلاء والجنود وسواهم (جمعوا حتى المتقاعدين وسائسي الخيل ومن لم يبلغوا سن التجنيد) لمقاتلة القوات الخاصة . وبلغ عددهم ، كما افاد كورب ، ٨ آلاف شخص مع ٢٥ مدفعا . وقاد تلك القوات البويار شين والجنرال غوردون والجنرال الملازم الامير كولتسوف موسالسكي . وتحرك جند القيصر بمنتهي السرعة . وفي مساء ١٧ حزيران (يونيو) بلغوا دير فوسكريسينسكي في نوفواورشليم . موقع الدير باسواره المتينة العالية وابراجه ممتاز ، فهو ينتصب على مرتفع يطل على نهر ايسترا . وينبسط امامه واد فسيح . ووصل افراد القوات الخاصة ايضا الى تلك المنطقة ، لكنهم لم يتمكنوا من احتلال الدير بعد . فقد جعلته الخلافات يتباطأون .

شغلت افواج ومدفعية الحكومة الربايا القريبة من الدير على الضفة اليمنى للنهر . ورابطت القوات الخاصة التى وصلت من جهة الغرب على الضفة اليسرى للنهر . وفي الليل اخذ الجانبان قسطا من الراحة . وفي ١٨ حزيران بدأت المفاوضات بينهما . حاول غوردون وكولتسوف-موسالسكى وغيرهما ان يقنعوا الثوار بوضع السلاح ، بينما قدم اولئك العريضة والرسالة الى شين والبويار الآخرين . وطلبوا السماح لهم بدخول موسكو ليلتقوا بعوائلهم ، وبعد ذلك سيلتحقون بالخدمة ، كما قالوا .

لم ينصت الثوار الى حجج الاقناع ، واصروا على مطالبهم .

واذا لم يسمح لهم بدخول موسكو سيشقون طريقهم بقوة السلاح . واتخذ الطرفان مواقع القتال . وتليت الصلوات في كلا المعسكرين . وصاح كلوكين في صف الثوار :

\_ اصمدوا يا اخواني ، مهما قدر لنا الله .

وسرعان ما جاء الى الثوار رجيفسكى على ظهر حصان ، وبلغهم بمطلب شين بان يغادروا المعسكر ويضعوا السلاح ويستعطفوا بطرس ويعترفوا بذنبهم لكى يسامحهم . وهددهم بقصف المدافع . لكنهم واجهوه بالرفض :

- \_ لا نخاف القصف .
- رأينا مدافع اقوى وافظع .

وانتهت المفاوضات . وتكلمت المدافع . ولم توقع الصلية الاولى من ٢٥ مدفعا حسائر بالقوات الخاصة ، لان الطلقات خلب (وتفيد معلومات اخرى ان المدافع اخطأت الهدف عماء ومرقت القنابل من فوق الرؤوس) . ونشر الثوار راياتهم واطلقوا نيران المدافع والبنادق وجرحوا اربعة اشخاص . وفي اثر ذلك اخذت مدافع المقدم غراغه تحصد صفوف الثوار بتصويب دقيق ، فاضطربوا وارتبكوا . وحاولت خمس او ست سرايا من قواتهم ان تختبيء في المنخفض وراء الربايا القريبة ، لكن تلك الربايا كانت محتلة ، وقد تقدم من جهتها جنود فوجي ليفورت كانت محتلة ، وقد تقدم من جهتها جنود فوجي ليفورت وبوتيرسكي وارغموا تلك السرايا على الانسحاب . وبعد الصلية الثالثة هجم الثوار على الجنود ، لكن الصلية التالية دمرتهم نهائيا فاطلق البعض سيقانهم للريح واستسلم البعض الآخر للأسر . فاطلق البعض سيقانهم للريح واستسلم البعض الآخر للأسر . القوات الخاصة وجرح حوالي ٤٠ شخصا . وتم القبض على اغلبية القوات الخاصة وجرح حوالي ٤٠ شخصا . وتم القبض على اغلبية الباقين وزج بهم في دير فوسكريسينسكي تحت الحراسة .

واثناء التحقيق الذي جرى بأمر من بويار موسكو طلب شين ان يفرزوا من بين جميع العصاة «المندوبين» و«الفارين» الى موسكو (في آذار من العام نفسه) و«غيرهم من المحرضين» اى انشط رجال الانتفاضة وزعماءها . وبلغ عدد هؤلاء ٢٥٤ شخصا . وبعد الاستجواب الذي وشوا فيه على بعضهم البعض ونسوا العهد الذي قطعوه على انفسهم امر شين بشنق ٥٦ من «انشط المجرضين» ، وبينهم الزعماء الرئيسيون توما وغيره . وجزى اعدامهم شنقا في ۲۲ و۲۸ حزيران (يونيو) . وبناء على قرار من بويار موسكو جرى بنفس الطريقة في ٢ تموز (يوليو) اعدام ٧٤ من «الفارين» الى موسكو . وبلغ مجموع القتلى ١٣٠ شخصا . وتجرعوا الموت بصمت راسمين شارة الصليب . وبالاضافة الى ذلك عوقب بالجلد والنفى ١٤٠ شخصا من انشط اعضاء الحركة . وترك زورين وعدد آخر من افراد القوات الخاصة في دير فوسكريسينسكي لمواصلة التحقيق . ونفي الباقون (١٩٦٥ شخصا) الى مختلف المدن والاديرة ، لكنهم لم يصرفوا هناك وقتا طويلا ، شهرين ونيفا لا غير .

فعندما وصل بطرس من الخارج لم يخف استياءه البالغ من تحقيقات شين في دير فوسكريسينسكي . فقد جرى التحقيق ، في رأيه ، باستعجال دون ان يكشف عن جذور «الفتنة» (اى «بذور» ميلوسلافسكي التي كتب عنها الى موسكو من الخارج) ، في حين لم تتلق اغلبية المشاركين فيها سوى عقوبات خفيفة للغاية . ويعتقد بطرس ان مدبرى الفتنة اعدموا بسرعة بالغة دون ان تستحصل منهم المعلومات الضرورية الهامة . وتجلى استياء القيصر على مرأى من الناس باشكال وحشية منفلتة .

من وجهاء موسكو وبويارها والجنرالات والدبلوماسيين الاجانب. حوالي ٥٠٠ شخص. ووصل بطرس ايضا. وانفجر اول حادث عندما جلس الضيوف الى المائدة الطويلة. فقد تجادل السفير الدانمركي مع السفير البولوني بسبب المقعد فلم يتحمل بطرس وصاح بهما:

\_ حمقي !

وجلس الجميع اخيرا . وهدأ روع بطرس حسب الظاهر . وتكلم مع الدبلوماسي البولوني الذي قرعه قبل قليل :

ـــ سمنت في فينا لكثرة الطعام ، اما بولونيا المسكينة فقد اخذت مني سمنتي .

کیف یجوز ذلك یا صاحب الجلالة ؟ انا نفسی ولدت
 فی بولونیا وترعرعت وبقیت سمینا بدینا مثلما كنت.

ــ لقد شبعت من الطعام هنا في موسكو وليس هناك .

لم تكن كلمات القيصر هذه تخلو من الخشونة ، ناهيك عن الاستهانة باللياقة الدبلوماسية . ومع ذلك كانت اخف من كلمة «حمقى» . وسرعان ما انفجر بطرس ثانية ، فهو في اشد سورات الانفعال . بدأ حديثه مع شين وسار به الى حد الشجار . اتهمه باستلام الرشاوى مقابل منح مراتب الضباط . ثم هرع الى الشارع ، الى الخفراء من جنود الحراسة ، فسألهم عن عدد الجنود الذين منحوا ترقية وصاروا ضباطا ، وما ان حصل على الحواب حتى دخل القاعة راكضا وسيفه مشرع بيده . وإنهال على المائدة بضربات السيف وبالصراخ على شين :

\_ هكذا ساقصم ظهر فوجك وانزع جلدك .

اسرع ليفورت ورومودانوفسكى وزوتوف الى القيصر ليهدئوه . فتلقى معلمه السابق زوتوف ضربة بالسيف على رأسه ، وتلقى الامير رومودانوفسكى ضربة على يده (فجرحت اصابعه) وتلقى وزير التسلية والافراح ليفورت ضربة على الظهر . واخيرا تمكن مينشيكوف من تخفيف حدة غلوائه .

ولم يكن سبب هذا المشهد الوحشى رشاوى شين ، بل تسرعه فى التحقيق مع المتمردين . واعلن القيصر عن استئناف التحقيق ، واشرف عليه بنفسه . وقال مخاطبا غوردون الذى شارك هو الآخر فى التحقيق :

ــ سأستجوبهم بأشد منكم .

وبأمر من القيصر اعيد الى موسكو اكثر من الف ثائر من القوات الخاصة . وفي ١٧ ايلول (سبتمبر) ١٦٩٨ بدأ التحقيق الفظيع الذى ادهش المعاصرين والاحفاد وترك ابشع انطباع لدى الكثيرين من الروس من حيث قساوته المرعبة التى تجاوزت كل الحدود . وبينت اولى التحقيقات التى اجريت للنشطاء من المشاركين في الحركة ، ومنهم زورين وزعماؤها الآخرون ، انهم بدأوها بسبب مصائبهم وفقرهم ، وارادوا ان يطلبوا من صوفيا ان تستلم السلطة في حالة نجاح الحركة .

كانت جريمة افراد القوات الخاصة ومصيرها واضحين في رأى بطرس «فهم يستحقون الموت لمجرد العصيان ومقاتلة الفوج الكبير» ، اى مقاتلة قوات شين . ولم يكن القيصر في الواقع مهتما بجريرة كل منهم على انفراد . فالأهم من ذلك ، في تصوراته ، هو ايضاح اسباب الحركة ، والاهم هو اتصالات المشاركين فيها مع صوفيا الممقوتة واشياعها . وغدت هاتان النقطتان اللتان اتضحتا من التحقيقات الاولية اساسا للاسئلة الخمسة التي وضعها بطرس نفسه ، دون ريب ، وسلمت الى المحققين في ١٩ ايلول (سبتمبر) .

وشرعت عشر لجان تحقيقية بالعمل منذ ١٩ ايلول . وترأسها

آكثر الوجهاء نفوذا ، من امثال الامير رومودانوفسكي مدير مديرية بريوبراجينسكويه المتفنن الرئيسي في الجلد والتعذيب ، والبويار الامراء تشيركاسكي ودولغوروكي وبروزوروفسكي وترويكوروف وبوريس غوليتسين وغيرهم . وتوضحت تفاصيل الانتفاضة واهدافها بالتدريج . واضيف الى الاسئلة الخمسة في ٢٢ ايلول سؤال سادس بشأن «رسالة صوفيا» . وفي ٣٠ ايلول (بعد التحقيق الاول في ١٩ ــ ٢٢ منه) اعدم ٢٠١ من افراد القوات الخاصة ، وفي ١١ تشرين الأول (اكتوبر) اعدم ١٤٤ (بدون استجواب) . وفي ١٢ و١٤ و١٥ تشرين الأول (اكتوبر) اجرى التحقيق الثاني الكبير الذي عملت فيه ١٤ لجنة وليس ١٠ . وبعد يوم او يومين اعدم ١٧٦ شخصا . جرى الاعدام شنقا وبقطع الرقاب في اماكن مختلفة ــ في بريوبراجينسكويه وفي العاصية وفي بواباتها وفي مقرات قيادة الافواج وفي الساحة الحمراء وقرب اسوار دير نوفوديفيتشيه . ونصبت مشنقة تحت نوافذ الراهبة سوزان (الاميزة صوفيا) يتدلى منها ثلاثة من افــــراد القوات الخاصة تمسك ايديهم المتجلدة بعرائض حول «الحكم القيصري» . .

وتجول بطرس وحاشيته في اماكن الاعدام . وقد صور احد هذه المشاهد الرسام سوريكوف في لوحته المعروفة «صباح اعدام الستريلتسي» . ويفيد شهود عيان ان القيصر لم يخجل من تلويث يديه فقطع بالفأس رقاب اولئك التعساء ، وارغم البويار ايضا على القيام بذلك . ويقول كورب ان بسطرس قطع رقاب خمسة من اولئك التعساء في بريوبراجينسكويه . ويورد هذا المؤلف الرواية التالية : اثناء التحقيق سأل القيصر من احد افراد القوات الخاصة : ماذا كنت ستفعل لو انك

قبضت على او على ليفورت ؟ فرد الرجل على بطرس :

- لماذا تسأل عن ذلك ؟ يمكنك ان تتصوره افضل منى بكثير . لو لم يلازمنا النحس والحظ المنكود ، ولو استولينا على موسكو لما طرحنا مثل هذه الاسئلة ولانتقمنا من البويار حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .

ذات مرة ، فى مأدبة عند غوردون «تشكى القيصر بمرارة من عناد وتعنت المذنبين» وتحدث بغضب قائلا ان احدهم ابدى تشبثا وعنادا لدرجة جعلته يخاطبه ، هو ظل الله فى الارض بحدة وجسارة وهو يهم بالرقاد على النطع :

\_\_ ابتعد يا صاحب الجلالة ، فانا الذي يجب ان ارقد هنا وليس انت .

واستمرت التحقيقات والاعدامات فيما بعد ايضا ، في المحرا المحرابين (وبينهم ماسلوف والاشخاص الذين وشي بهم فيما يخص «رسالة صوفيا») في ٢٧ آيار (مايو) ١٧٠٧ . وفي شباط (فبراير) ١٦٩٩ نقلت من موسكو جثث القتلى التي ظلت حتى ذلك الحين متروكة في الماكن الاعدام . وبلغ عددها ١٠٩١ جثة . ودفنت على طول الطرق على بعد ثلاثة كيلومترات ونيف عن موسكو . وامر بطرس ان تغرز هنا اوتاد حجرية مربعة ملبسة بالواح معدنية كتبت عليها قائمة جرائم افراد القوات الخاصة التعساء .

وفى ايلول — تشرين الاول (سبتمبر — اكتوبر) ١٦٩٨ جرى ، بالاضافة الى افراد القوات الخاصة ، التحقيق مع الاميرتين صوفيا ومارفا والمقربين اليهما . وقد تعرض الاخيرون للتعذيب ، لكن القيصر حقق مع شقيقتيه بنفسه وخلصهما من التعذيب . ظل بطرس يتكلم مع صوفيا ويستجوبها عدة ساعات .

فقد اصطدمت شخصيتان فذتان ، لامعتان كل منهما تكره الاخرى . وانكرت صوفيا علاقتها بافراد القوات الخاصة . اما الدعوة لاستلام السلطة فقد قاموا بها ، على حد تعبيرها ، لانهم يتذكرون وصايتها في ١٦٨٢ — ١٦٨٩ . وجاء في بروتوكول التحقيق قولها بالحرف الواحد :

ـ لم ارسل الى افواج القوات الخاصة الرسالة التى ورد ذكرها فى التحقيق . اما قول افراد تلك القوات بانهم جاءوا الى موسكو لدعوتى من جديد الى الحكومة فانه ليس نتيجة لرسالة منى ، بل لاننى كنت فى الحكومة من عام ١٦٨٧ .

ولهذا نظم بطرس الذى استجوب اخته فى دير نوفوديفيتشيه مقابلة وجها لوجه مع اثنين من افراد القوات الخاصة افادا بوجود «الرسالة» ، وهما ماسلوف واغناتيف . وهنا ايضا ابدت صوفيا صلابة واصرت على رأيها :

لم اسلم الى توما تلك الرسالة بواسطة المتسولة ،
 وانا لا اعرفه ولا اعرف ماسلوف واغناتیف .

وانكرت مارفا الكسيفنا كل شيء ايضا . ولم تعترف الا بابلاغ صوفيا بوصول الفارين من القوات الخاصة الى موسكو . وكانت عقوبة الاميرة صوفيا يسيرة نسبيا ، وهي الترهب باسم سوزان في دير نوفوديفيتشيه نفسه حيث بقيت حتى وافاها الأجل .

اما مصير افراد القوات الخاصة فلم يكن يسيرا ، كما اسلفنا. فان اكثر من الف شخص لقوا حتفهم على النطع وعلى اعواد المشانق . ونفى الآخرون . وامر بطرس بحل ١٦ فوجا من القوات الخاصة فنى موسكو . ونفى افرادها مع عوائلهم الى مختلف المدن حيث اعتبروا هناك من الحرفيين والباعة . ونعت الناس هذه العملية بـ«خراب القوات الخاصة» . وكان القيصر ينوى حل جميع

افواجها الاخرى . لكن حرب الشمال اندلعت آنذاك ، وسرعان ما تشكلت افواج جديدة من القوات الخاصة الموسكوبيسة السابقة . وابلي افرادها بلاء حسنا في معركة بولتافا ١٧٠٩ وفي العمليات الحربية الاخرى . لكنه جرى تحويلهم تدريجيا الى جنود عاديين . وانتهى وجود القوات الخاصة الموسكوبية نهائيا في عام ١٧١٣ . اما القوات الخاصة الاخرى فلم يجر حلها الا في الربع الثاني من القرن الثامن عشر ، اى بعد بطرس الاكبر . كانت سنوات «التحقيق في فتنة القوات الخاصة» مشحونة باحداث كثيرة اخرى في حياة بطرس وروسيا . ولم يقتصر الامر على مكافحة الملتحين من المتمسكين بالاعراف القديمة . فهذا الاصلاح مس في آخر المطاف كبار فثات المجتمع الروسي بالدرجة الاولى ، اما عامة الفلاحين واهالي المدن فقد تخلصوا من حلق اللحى على الطريقة الغربية بدفع الضرائب . لقد ادخلت مستحدثات القيصر هذه جوانب جديدة كبيرة الاهمية في حياة الرعايا الروس ودفعتهم الى اشكال معيشية أكثر حيوية وتمدنا . ويمكن قول الشيء ذاته عن الحفلات الساهرة وتعليم الشبان ، بل والاكبر منهم سنا في بعض الاحيان خارج البلاد ، على مختلف العلوم ومبادئ السلوك والآداب .

فى الثانى عشر من شباط (فبراير) ١٦٩٩ دعا ليفورت كثيرا من وجهاء موسكو الى وليمة فى قصره الجديد . وشارك بطرس مع الجميع فى تبريكه بشكل يتسم بالهزل والمرح كما هى العادة فى تلك السنين . وكان هناك كثير من النبيلة والمسليات . واستخدم القيصر المقص هنا ايضا . ووقعت ضحية له هذه المرة اردان القفطانات الروسية الطويلة العريضة . وكان يقول وهو يقص الاردان :

ــ انها تعيق الانسان ، فهو دوما يتوقع حادثا بسببها ، فاما ان يكسر الزجاج او يغط في الحساء بسبب قلة الحدر . ويمكنك ان تخيط من هذا جزمة ــ وعرض بطرس قطعة من الردن المقصوص على الشخص المتضرر .

وكما هو الحال مع اللحى تخلص الاعيان بسرعة وسهولة من البدلات ذات الاذيال الطويلة والاردان العريضة . وسرعان ما صاروا يتبخترون ، شأن القيصر نفسه ، بقفطانـــات اوربية الطراز قصيرة ومريحة ، علما بانها من الجوخ وليس من اقمشة الدمقس والقطيفة والحرير الغالية الثمن ، كما في السابق . ولم يكن هذا المستحدث جديدا تماما . ففي عهد القيصر فيودور ، شقيق بطرس ، جرت العادة في البلاط على ارتداء الثياب البولونية والمجرية الطراز . اما الآن فقد غدا الزي الجديد بمثابة البزة الرسمية العامة . فقد صدر مرسوم في ٤ كانون بمثابة البزة الرسمية العامة . فقد صدر مرسوم في ٤ كانون والباعة واقنان البويار في موسكو والمدن الاخرى بارتداء القفطانات المجرية . وفي ٢٠ آب (اغسطس) كرروا مرسوم كانون الثاني لان التنفيذ تأخر . فقد ظهرت صعوبات كثيرة امام الخياطين بسبب كثرة العمل وعدم الاطلاع على التفصيل الجديد .

ونظرا لان الروس ، كما يبدو ، تعودوا على عدم التنفيذ الا بعد تذكير للمرة الثالثة ، تكرر في عام ١٧٠١ من جديد المرسوم الخاص بالزى الجديد . واشار المرسوم بمزيد من التفصيل الى ما يتعين ان يرتديه الناس : «بدلات سكسونية وفرنسية وتحتها قمصان وسراويل ، والجزمات والاحذية والقبعات المانية الطراق . وفرضت غرامة على من يخرق المرسوم هي روبلان للفارس الراكب و٤٠٠ كوبيكا للراجل .

وكما هو شأن حلق اللحى لم ينفذ مرسوم الثياب بالسرعة التى ارادها بطرس . ومع ذلك تعود المجتمع الروسى بالتدريج على حلاقة الذقن والزى الجديد .

وتتسم بأهمية اكبر المستحدثات الاخرى التى طبقت في عامى ١٦٩٩ ـــ ١٧٠٠ . فإن البدء ببناء السفن والملاحة البحرية والمدفعية وإنشاء القلاع طرح بحدة ضرورة وجود المهندسين والفنيين والاسطوات المطلعين على الرياضيات والذين يجيدون قراءة الخرائط واستخدام الادوات والاجهزة المعقدة . واستدعت الضرورة وجود مستشفيات في افواج الجيش ، أى وجود ذوى المهن الطبية ودراسة الطب . ودعت الحاجة الى التفكير في الكثير من الامور الاخرى المستعجلة التي لا تقبل التأجيل . الكثير من الروس تعاقدوا مع اخصائيين اجانب مقابل اموال بديهي ان الروس تعاقدوا مع اخصائيين اجانب مقابل اموال كبيرة . لكن بطرس الذى رأى في الخارج اكاديميات العلوم والجامعات والمراصد والمدارس وكثيرا غيرها قد فهم تماما ان روسيا بحاجة الى مثل هذه المؤسسات والدوائر . وعندما كان ويقدم تقريرا عند في بريطانيا كلف ف . بروس بان يدرس نظام التعليم الانجليزى ويقدم تقريرا عنه .

وحالما وصل الى روسيا اتخذ اجراءات عملية . ففى ٤ تشرين الأول (اكتوبر) ١٦٩٩ زار البطريرك ادريان ، وكان مريضا ، وتشكى من جهل رعاة الكنائس . وقال القيصر : ينبغى ارسال زهاء عشرة اشخاص الى مدارس كييف . الاحوال سيئة فى الاكاديمية السلافية اليونانية اللاتينية التى اسسها الاخوان ليحود من اليونانيين فى عام ١٦٨٥ . فالتلاميذ (وعددهم ١٥٠) يعانون من الفقر . والمبنى مهدم ، والمعلمون لا يتحلون بمستوى ثقافى . ويجب تأسيس مدرسة جديدة ، يدرس فيها بالطبع

وكان يقصد «بالعلوم الحرة» آنذاك في اوربا الغربية وفي روسيا علوم الكلام (قواعد اللغة والديالكتيك والخطابة) والرياضيات (الحساب والهندسة والفلك) والموسيقي . وحاول بطرس ان يقنع البطريرك ، رئيس الكنيسة الارثوذكسية الروسية ، بضرورة تلك العلوم للرعايا الروس الذين «سيتعلمون كل الفضائل في مدارسنا اذا توفر التعليم الماهر الواسع الاطلاع» . وأكد القيصر على الفكرة القائلة بان الايمان بدون عمل لا جدوى منه ، كذلك العمل بدون ايمان .

كان البطريرك الضعيف الذى سرعان ما قضى نحبه من المحافظين الغيارى على الماضى فى كل شىء . وقد استمع بارتياب ، فى اغلب الظن ، الى القيصر الشاب الجسور . فالافكار التى اعرب عنها تقارب الزندقة فى مفاهيم ذاك الزمان . فاللوغارثمات التى انتقلت من زمان الى اوربا الغربية من آسيا الوسطى (عن الخوارزمى وغيره) كانت تعتبر فى روسيا «كتابا اسود» يغوى الانسان فى التواطؤ مع الشيطان . وكانوا يقولون آنذاك «كل من يحب الهندسة مكروه عند الله» .

وكان بطرس يدرك طبعا عواقب ما اقدم عليه . وقد اقدم على هذا العمل ، شأن الاعمال الاخرى ، بجرأة وحزم . كانت روسيا بحاجة الى مدارس ذات برنامج تعليمى واسع ، وكانت بحاجة الى جامعة واكاديمية . وقد تصرف بطرس على

هواه رغم محاولته لاقناع البطريرك المريض وتمسكه بما يشبه الاصول الدبلوماسية وان بصورة شكلية تظاهرية . فقبل هذا الحديث ، عندما كان بطرس في بريطانيا دعا للسفر الى روسيا البروفسور هنرى فاروارسن ، ووصل البروفسور المذكور مع اثنين من رفاقه الى موسكو قبيل حديث بطرس مع البطريرك ادريان . وفي عام ١٧٠١ بدأ هؤلاء الاساتذة بتذريس الرياضيات في مدرسة الملاحة . وبعدها ظهرت مدارس اخرى للرياضيات .

في عام ١٦٩٩ جلبوا الى موسكو مطبعة جديدة كان مقررا ان تطبع فيها ليس بالاحرف السلافية الكنسية ، بل بالاحرف المدنية كتب ذات مضمون علماني في الهندسة والمدفعية والميكانيكا وكذلك التاريخ والتقاويم . هذا ما ورد عن المطبعة المذكورة في كتاب «تاريخ الحرب السويدية» الذي وضع في عشرينات القرن الثامن عشر وشارك في تأليفه بطرس الاكبر. صحيح ان اولى الكتب التي صدرت باللغة الروسية في ١٦٩٩ ـــ ۱۷۰۱ كانت قد طبعت في امستردام . وكانت مكرسة لمواضيع علمانية في التاريخ والحساب والفلك والملاحة وعلم اللغة والادب. وكانت تلك بداية الانعطاف من المطبوعات الكنسية الصرف الى المعرفة العلمية . وبعد ذلك بدأت الطباعة في موسكو . وكانت الخطوة الهامة التالية هي استخدام التقويم الجديد . ففي ١٩ كانون الأول (ديسمبر) ١٦٩٩ اعلن مرسوم صادر عن بطرس الأكبر ان التقويم في روسيا من الآن فصاعدا يبدأ ، كما في سائر بلدان اوربا ، ليس من «الخليقة» ، بل من ميلاد عيسى المسيح . وفي اليوم التالي صدر مرسوم آخر ببدء السنة الجديدة ليس في ١ ايلول (سبتمبر) كما هي العادة حتى ذلك الحين ، بل من ١ كانون الثاني (يناير) . وكيلا يشعر شعب روسيا

الارثوذكسى بالريبة والقلق اخبروه بان هذا النظام لحساب الزمن موجود من زمان ليس فقط فى العديد من بلدان اوربا الغربية ، بل وكذلك عند الشعوب الصقلبية (السلافية) — الصرب والبلغار وكذلك الفولوخ (الرومانيين) والمولدافيين والدالماتينيين بل وحتى عند الاغريق (اليونانيين) التى تبنت روسيا فى حينه الديانة المسيحية على ايديهم . وارسلت وثيقة رسمية الى مختلف انحاء البلاد ، بالاضافة الى المرسوم ، سمحت باستخدام التقويمين فى الوثائق . الا ان التقويم الجديد سرى بسرعة فى تحرير الوثائق الرسمية وفى المراسلات الشخصية .

ووفقا لاوامر القيصر اقيمت في الاول من كانون الثاني (يناير) ١٧٠٠ في الكنائس صلوات مهيبة بمناسبة العام الجديد . واصطفت في الساحة الحمراء افواج الجنود الذين اطلقوا نيران المدافع والبنادق . كما احتفل بهذه المناسبة بالالعاب النارية والتزيينات بالانوار والاقواس المزركشة على ابواب منازل الوجهاء . وزينت المنازل نفسها بالخضرة . واستمرت الاحتفالات ستة ايام .

ومن ذلك الحين سمح لجميع الراغبين من الرعايا بالسفر الى الخارج لغرض الدراسة . وكانت هذه الرحلات ممنوعة في السابق . والاكثر من ذلك ان القيصر ، كما رأينا ، بذل قصارى جهده لارسال الشبان الروس الى اوربا الغربية طلبا للعلم والمعرفة ، وارغمهم على الرحيل .

وبموجب مرسوم ۱۰ آذار (مارس) ۱۲۹۹ استحدث ، على غرار اوربا ، وسام القديس اندرى بيرفوزفانى . وادهش بطرس ابناء جلدته عندما اخذ منذ تلك الآونة ، خلافا لاسلافه من القياصرة الروس ، يوقع بنفسه الوثائق ذات الطابع الدولى ،

ويصادق عليها . وصار يجرى بنفسه ، في جلسات مغلقة ، مباحثات مع المندوبين الاجانب في موسكو .

وفى كانون الثانى (يناير) من عام ١٦٩٩ اعلن بطرس مرسوم اصلاح المدن . فتشكلت هيئات الادارة الذاتية للمدن (المجالس البلدية) ، مثل هيئة راتوشا فى موسكو ومجالس الزيمستفو فى المدن الاخرى . وفى عهد القيصر الكسى ميخائيلوفيتش ، والد بطرس ، حاول الدبلوماسى البارز اورذين ناشوكين المقرب اليه ان يجرى مثل هذا الاصلاح فى بسكوف ناشوكين المقرب اليه ان يجرى مثل هذا الاصلاح فى بسكوف تأسيس دائرة تحمى التجار وتصونهم من تعسف المتصرفين . وبدأ المتصرف بتطبيق هذا الاصلاح الذى استقبله اهالى بسكوف بارتياح . وكان المفروض ان تنتشر هذه التجربة الاولى فى سائر مدن روسيا . الا ان دسائس البويار الذين يمقتون محبوب القيصر وعدم رغبة المتصرفين انفسهم الذين اثروا فى مدن روسيا ومخاوف السلطات من مبادرات اهالى المدن ومشاغباتهم — كل ذلك قاد الاصلاح الى الفشل .

اما الآن ، بعد ثلاثة عقود ، فقد طبق بطرس واعوانه بحزم الانظمة الجديدة غير المعتادة بالنسبة للحرفيين والباعة الروس . ومن جديد اشار مرسوم بطرس ، مثلما في عهد ابيه واوردين ناشوكين ، الى هدف الاصلاح ، وهو حماية التجار من الكثير من مماطلات الدوائر ومن الافلاس . صحيح ان السلطات عندما منحت المدن ادارة ذاتية وخلصتها من رقابة المتصرفين طالبت الحرفيين والباعة بتسديد ضرائب مضاعفة . وكان ذلك هو ثمن الاصلاح . الا ان الحرفيين والباعة رفضوا دفع الثمن ولم يوافقوا على الشرط الوارد في المرسوم . وتخلت الحكومة عن

فكرة منح الادارة الذاتية فقط للمدن التي تدفع ضرائب مضاعفة . وظلت الضرائب على حالها ، وشمل الاصلاح كل المدن .

وكلفت الراتوشا ومديريات الزيمستفو بجباية الرسوم الجمركية وعائدات الحانات . ومن تلك الفترة لم يعد ذلك من وظائف المتصرفين ، بل من واجب المنتخبين من التجار . وبالاضافة الى ذلك كانت الحكومة تأمل في الحصول على منفعة اخرى هي انعاش الحرف والصناعة والتجارة .

ومن ذلك الحين بدأت اولى التحويلات الادارية . كانت آلة الدولة التى ورثها بطرس ثقيلة خرقاء تعانى من التشويش فى وظائف الدوائر . وكان اصلاحها الجذرى ينتظر ، ففى تلك الفترة جرت التجارب الجزئية الاولى فى هذا المجال . وبالاضافة الى اصلاح المدن الذى استحدث دوائر جديدة اهتم بطرس واعوانه بمعالجة الدوائر القديمة .

كانت مجالس الزيمستفو العامة ــ هيئات ممثلي مراتب المجتمع التي اتسم نشاطها بطابع تشريعي ــ في طي الماضي من زمان . وظل مجلس دوما البويار بمثابة الهيئة الاستشارية التشريعية والقضائية العليا . ويتكون مجلس الدوما من كبار البويار والنبلاء . وفي بداية تسعينات القرن السابع عشر كان عددهم ۱۸۲ ، وفي نهاية القرن المذكور كان العدد ۱۱۲ شخصا . وقد توفي اعضاء الدوما الطاعنون في السن ولم يعين آخرون تقريبا بدلا عنهم . واخذ مجلس الدوما ينقرض بصورة طبيعية . وفي الأول من كانون الثاني (يناير) ۱۷۰۲ لم يبق فيه سوى ۸۲ عضوا . ففي غضون عقد واحد تقلص عدد اعضاء مجلس الدوما الي اقل من النصف . ثم انهم لم يكونوا جميعا يحضرون جلسات المجلس . فلا يحضرها عادة سوى ۳۰ ــ ٤٠ شخصا .

بعضهم يتجول في البلاد بمهمات معينة ، وبعضهم لا يتلقى دعوة لحضور الجلسات . والاهم هو ان المجلس يبت في مسائل ثانوية (مثل تسجيل الفلاحين ضمن التجار وجباية الضرائب اثناء عقد الصفقات وما الى ذلك) . فالقضايا الهامة ينظر ويبت فيها القيصر . وتذيعها المراسيم الصادرة باسمه . وقد ظهرت في مجلس الدوما نفسه مستحدثات لم تكن موجودة قبل ذلك . فبأمر من القيصر ترأس جلسات الدوما الاميسر رومودانوفسكي الذي لم يكن عضوا رسميا فيه .

والدرجة الثانية في ادارة شؤون الدولة هي البريكاز (المديرية) ، وهي بمثابة وزارة القرن السابع عشر . كان نظام المديريات معقدا ومتشعبا للغاية . ففي الاول من ايلول (سبتمبر) ١٦٩٩ تجاوز عددها الاربعين: تشرف مديرية العلاقات الخارجية على الشؤون. الخارجية والدبلوماسية ، وتشرف مديرية الخدمة على التعيينات وعلى متطوعة النبلاء ، كما تؤمن مديرية الضياع قطع الاراضي للبويار والنبلاء ، وتدير مديرية الستريلتسي شؤون القوات الخاصة ، وتشرف مديرية الخيالة على الخيالة وتؤمن مديرية القصر الكبير مستلزمات معيشة اسرة القيصر وهلمجرا . لكن المشكلة هي عدم تحديد وظائف تلك المديريات بشكل دقيق . فان مديرية العلاقات الخارجية مثلا لم تقتصر على معالجة قضايا السياسة الخارجية (اجراء المفاوضات وتوقيع الوثائق الدبلوماسية وسواها) ، بل كانت تشرف على المدن الحدودية من كل النواحي ، بما فيها القضائية والمالية . وكانت جباية الضرائب والعائدات المباشرة وغير المباشرة من صلاحية عدة مديريات . والى جانب المديريات العامة بالنسبة لروسيا باجمعها كانت هناك مديريات تشرف على مناطق معينة ، مثل مديرية سيبيريا ومديرية قصر قازان (منطقة الفولغا) ومديرية روسيا الصغرى (اوكرانيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والتى انضمت الى روسيا منذ عام ١٦٥٤) وهلمجرا. وفي عهد الكسى ميخائيلوفيتش جرت محاولات لتنظيم سير هذه الآلة الضخمة . فقد تشكلت مديرية التحريات التى تسلطت على كل المديريات الاخرى ، وكلف شخص واحد بادارة مجموعة من المديريات . وجرت تغييرات مماثلة في عهد ابنائه .

وفي عهد بطرس ، في اواخر القرن السابع عشر ، كانت هناك ايضا مديريات موحدة من حيث تقارب موقعها وتجانس مهماتها والخ . فان مجموعة المديريات التي تترأسها مديرية العلاقات الخارجية تضم ، مثلا ، مديرية روسيا الكبرى ومديريات روسيا الصغرى وامارات سمولينسك ونوفغورود وغاليتش وفلاديمير واوستيوغ . وكانت هناك مجموعة من المديريات لشؤون البلاط ـــ مديرية القصر الكبير السالفة الذكر ، ومديرية دعاوى البلاط ومديرية الحجريات (البناء) ومديرية الاسطبلات (الخيل والاسطبلات والعربات والزحافات ، اى وسائط النقل الخاصة بالبلاط) . وفي اواخر القرن السابع عشر كانت مديريات القوات الاوربية الطراز والخيالة الثقيلة والقوات الخاصة خاضعة لشخص واحد هو الامير اوروسوف ، ثم البويار شين . وبالاضافة الى مجموعة المديريات الخاضعة لمديرية العلاقات الخارجية كان غولوفين يدير مجموعة اخرى هي مديريات الاسلحة ومصوغات الذهب والفضة (وهي من مديريات البلاط التي تشرف على صنع السلاح والحلى الذهبية والفضية «لاستعمال القياصرة») ، ثم مديرية البريد واخيرا مديرية الشؤون البحرية الحربية التي استحدثت في ١١ كانون الاول (ديسمبر) ١٦٩٨ لادارة شؤون اخصائيي الاسطول الاجانب القادمين من الخارج .

واغلقت مديرية الزيمستفو التي تشرف على البوليسسس في موسكو واحيلت وظائفها الى مديرية القوات الخاصة التي فقدت هذا القسم من صلاحياتها بعد حل افواج القوات الخاصة الموسكوبية ، واحتفظت بوظائفها الاخرى (مثل اطفاء الحريق) واضيفت اليها المهمات البوليسية العامة . ولذا تبدل اسمها الى مديرية شؤون الزيمستفو .

واندمجت غرفتا المصوغات الذهبية والفضية ، وكذلك مديرية الماسورات الخاصة مع غرفة الاسلحة (مرسوم ١٩ كانون الثاني ـــ يناير١٧٠٠) . وفي شباط (فبراير) من العام ذاته جرى توحيد مديريتي الخيالة الثقيلة والقوات الاوربية الطراز ، وترأس المديرية الجديدة الامير دولغوروكي الذي منح رتبة «المفوض الاقدم» ، ولذا سميت في المكاتبات «بالمفوضية» ، وفيما بعد بمديرية الشؤون الحربية . وفي تلك الفترة اغلقت مديرية الحجريات وظهرت بدلا منها مصلحة «المؤن العامة» باشراف يازيكوف (وكانت تمارس جمع احتياطي الحبوب في الدولة كلها وتوزيعها على القوات المسلحة) . واعتبارا من عام ١٧١٧ صارت تسمى «بمديرية المؤونة» . وفي ١٩ ايار (مايو) عهد بمديرية المدافع الى «الجنرال المدفعي» ولى عهد دولة اميريتيا (جورجيا) الكسندر ارتشيلوفيتش (وكان اثناء تواجده في الخارج مع «البعثة الكبرى» قد درس المدفعية جيدا في لاهاى) ، ومن بداية ١٧٠١ صارت دائرته تسمى «بمديرية المدفعية» (واحيانا باسمها القديم: مديرية المدافع) .

وفي ٢٤ آب (اغسطس) ١٧٠٠ تأسست مديرية جديدة هي مديرية التنقيب المعدني لتنظيم اعمال البحث عن فلزات

«الذهب والفضة وغيرها» .

واختفت تلقائيا مديريات روسيا الكبرى (التي كانت تعين متصرفي المدن في روسيا) وفلاديمير وكوستروما .

وكانت كل هذه التغييرات الادارية نتيجة مباشرة لمبادرة بطرس الاكبر . فهو من جهة قد قام بما قام به اسلافه وحاول ان يركز ويعمم ويبسط الادارة . ومن جهة اخرى استحدث دوائر جديدة ، للادارة العسكرية بالدرجة الاولى . وهذا شيء مفهوم . فقد اندلعت حرب الشمال من اجل الحصول على منفذ الى بحر البلطيق . وتقلص العدد الاجمالي للمديريات من على الى ٣٤ مديرية .

ولم ينس بطرس الكنيسة . فكما هو شأن اسلافه ، ابتداء من ايفان الثالث في نهاية القرن الخامس عشر وايفان الرهيب في منتصف القرن التالي ، وكما هو شأن والد بطرس سعى القيصر الشاب الي اضعاف نفوذها وقطع دابر ادعاءاتها في الاولوية بالنسبة للسلطة الدنيوية ، والي زعزعة مواقعها الاقتصادية . وكان بطرس قد اعرب في الماضى ايضا عن موقفه السلبي من الطفيليين الاثرياء البدناء ، اى الرهبان الروس . وعندما كانت امه على قيد الحياة تمالك نفسه ، لكنه لم يكن يحترم رجال الدين دوما . وقد اختلط بالاجانب ومارس اعمالا لا تليق بالقيصر الذياد (الالعاب العسكرية في البر والماء ومشاركته الشخصية النشيطة فيها وعدم حضور الكثير من المراسيم الرسمية) . وبعد وفاة امه ناتاليا اكتسب سلوكه هذا في انظار رجال الدين طابعا اهوج اشد من السابق — استخدام الاجانب والسفر الى الخارج وتدخين التبغ وحلق اللحي وارتداء الثياب الاجنبية . واشتاط الكثيرون غضبا ، وخصوصا رجال الدين .

الا ان بطرس سار هنا الى ابعد من ذلك . فالحملات الحربية تتطلب نفقات جديدة متزايدة ، ولذا وجه انظاره الثاقبة الى الكنيسة بعد دخول آزوف . واخذ يحاسبها بالواردات والنفقات ويرغمها على بناء السفن باموالها ويمنع انشاء اجنحة جديدة في الاديرة ودفع الرواتب الى كبار القساوسة .

في عام ١٧٠٠ توفي البطريرك ادريان . ولم يعين البطريرك الذي انتظره المؤمنون . وبدلا عنه استحدث بطرس منصبا جديدا هو سادن كرسى البطريركية الذي يؤدى فقط وظائف راعي الكنيسة ، في حين تنتقل اموال الكنيسة الى مديرية الاديرة برئاسة موسين—بوشكين ، وهو رجل مدنى . وترد عائدات هذه المديرية الى خزينة الدولة (اكثر من مليون روبل خلال السنوات المديرية الى خزينة الدولة (اكثر من مليون روبل خلال السنوات الكنيسة جزئيا ، وواصل محاولات اسلافه ومهد لانتزاع ملكية الكنيسة جزئيا ، وواصل محاولات اسلافه ومهد لانتزاع ملكية النهائي الذي اعلنته يكاترينا الثانية في عام ١٧٦٤ .

وبعد استحداث مجلس الراتوشا ومديريات الزيمستفو قيد بطرس وظائف متصرفى المدن ، وقيد بالتالى (وفقا للفكرة التى استند اليها المرسوم على الاقل) تعسفهم ورشاواهم من الباعة والحرفيين فى المدن ومن فلاحى الدولة (من غير الاقنان) فى الريف .

بديهى ان التبدلات الادارية لم تلغ تداخل الوظائف وضخامة المجهاز ، لكن بطرس وحكومته قاما بخطوة جديدة الى الامام وواصلا وطورا ما تحقق من قبل وارسيا اساس التغيير الاكثر حزما لنظام ادارة الدولة المركزية والمحلية ، وهو التغيير الذى اجرياه فيما بعد ، ابان حرب الشمال .

وفي الميدان المالي كان اصلاح المدن الاجراء الاهم .

فعائدات الضرائب الاساسية صارت تتوارد على الراتوشا وليس على مديرية الخزينة الكبرى القديمة . وبلغت واردات الراتوشا في عام ١،٢٦٨ ١٧٠١ الميون روبل وواردات المديرية ١٠٧١٧ الف روبل . وساعد اجراءان آخران على بلوغ نفس هذا الهدف ، اى زيادة واردات الخزينة ، وهما استحداث رسوم على الاوراق المدموغة (صدر مرسوم بهذا الخصوص في عام ١٦٩٩) وتنظيم جباية رسوم الاختام التي تستحصل لقاء المصادقة على جميع الوثائق بختم جديد خاص هو «ختم النسر» (ختم عليه صورة النسر يحمله الموظف بشريط على ياقته) . وكان الختم واحدا للجميع ما عدا مديرية العلاقات الخارجية والراتوشا اللتين لهما ختمان خاصان (مرسوم ٥ كانون الاول ــ ديسمبر من العام ذاته) . ولا تعتبر الوثائق المكتوبة على ورق غير مدموغ وغير المصدقة بالختم سارية المفعول .

وقد استحدث بطرس الورق المدموغ بناء على توصية من الكسى كورباتوف ذلك الرجل الداهية كبير خدم قصر الوجيه شيريميتيف . فقد كان مع سيده في الخارج ، ولاحظ ، فيما لاحظ ، هناك ان الوثائق التجارية وغيرها تكتب في المؤسسات على ورق خاص مدموغ بدمغة معينة ويباع من قبل الخزينة فقط . وعندما عاد كورباتوف الفطين الى روسيا قدم مشروعا باستحداث مثل هذا الورق في روسيا . ولم يذيل كورباتوف المشروع بتوقيعه تحوطا لاى طارئ . وعندما علم بان القيصر استحسن اقتراحه اعلن عن اسمه . واستحدث ورق الدمغة ، ومن ذلك الحين ارتفع نجم كبير الخدم ، فقد عينه بطرس مفتشا اداريا اقدم في الراتوشا ومنحه ضيعة . وبهذه الصورة صار من النبلاء بعد ان هيأ الامكانية لزيادة عائدات خزينة الدولة وارسى البداية لكوكبة

موظفی بطرس «المربحین» السیئی الصیت ، وهم الموظفون الذین کلفوا بابتداع ضرائب ورسوم جدیدة لملاً برمیل الخزینة الذی لا قعر له . وقد بذل هؤلاء الموظفون فیما بعد ، ابان حرب الشمال ، قصاری جهدهم مقتدین بالمفتش الاقدم ومندفعین بتشجیع بطرس ومتعرضین لسخط رعایاه .

واعلن مرسوم بطرس في ١١ آذار (مارس) ١٧٠٠ عن اصلاح النقود . وبموجب هذا الاصلاح اخذوا يسكون الى جانب القطع النقدية الفضية قطعا نحاسية من فئات صغيرة متنوعة : نصف كوبيك وربع كوبيك وثمن كوبيك . وكان التداول قبل ذلك بأمس الحاجة الى الفراطة . ولذا كان الناس يكسرون الكوبيك الفضى الى جزئين او ثلاثة ، وظهرت في بعض الاماكن بدائل اعتباطية مثل «نصف الكوبيك» الجلدى وغيره . ونظرا لفشل الاصلاح النقدى النحاسي في ١٦٦١ — ١٦٦١ ، حيث غص السوق بكميات هائلة من النقود النحاسية التي انخفضت قيمتها تدريجيا ١٠ — ١٥ مرة بالمقارنة مع النقود الفضية صاروا يسكون الآن الكمية اللازمة فقط من النقود النحاسية الصغيرة الفئات والجيدة النوعية .

وقام بطرس بمحاولة في ميدان التشريع القانوني . ففي ١٩ شباط (فبراير) وقع مرسوما حول مجموعة القوانين الجديدة . فقد وضعت مجاميع القوانين في روسيا قبله عدة مرات . فبالاضافة الى «الحقيقة الروسية» بصيغها المختلفة (من آثار القرنين الحادي عشر والثاني عشر وبداية القرن الثالث عش ومجاميع القوانين المحلية في عهد التجزئة الاقطاعية في روسيا (تشريعات محاكم بسكوف وتشريعات محاكم دفينا وغيرها) وضعت في الدولة الروسية المركزية اعتبارا من اواخر القرن الخامس عشر عدة مجاميع للقوانين ،

مثل قوانين المحاكمات لعام ١٤٩٧ ولعام ١٥٥٠ . وفي عام ١٦٤٩ صدرت مجموعة قوانين مجمع الزيمستفو (الذى شارك فيه مجلس الدوما وكبار رجال الدين وممثلو النبلاء والحرفيين والباعة والفلاحين الاحران) . وكان قد مر نصف قرن على قوانين القيصر الكسى ميخائيلوفيتش . وتجمع الكثير من التشريعات الجديدة . وكانت الفوضى تسود التشريعات القانونية مثلما تسود النظام الادارى . فالكثير من مراسيم القياصرة واحكام مجلس الدوما تتعارض مع مواد مجموعة القوانين لعام ١٦٤٩ ، اما القوانين الاخرى فلم يكن الحكام والاداريون يعرفونها بشكل مقبول . وفيما بعد ، في النصف الاول من القرن التاسع عشر ، شكلت هذه المواد الجديدة ثلاثة مجلدات ضخمة هي «مجموعة القوانين مصنفة .

وكان مرسوم بطرس يستهدف تصحيح هذا الوضع وتصنيف تلك القوانين . وكان على اللجنة القانونية الخاصة التى تشكلت بموجب المرسوم ان تدرس هذه المواد الجديدة وتقارنها مع قوانين مجمع الزيمستفو لعام ١٦٤٩ وتضع القوانين الجديدة . وضمت هذه اللجنة القانونية اثنى عشر شخصا من مجلس الدوما . وكانت لبعضهم خبرة في صياغة القوانين ، لانهم كانوا في حينه من اعضاء لجنة العقوبات التي عملت في مجلس الدوما في الفترة ١٦٨١ — ١٦٩٤ . وبالاضافة الى ذلك شارك في اعمال اللجنة موظفون من خارج الدوما وعددهم ٥٠ شخصا ، وكذلك ثلاثة من نبلاء موسكو . ومارس وظيفة الكتبة ستة من الموظفين الاقدم وعدد من الموظفين الصغار من مختلف المديريات .

وظلت اللجنة تعقد جلساتها من ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۷۰۰

حتى 18 تشرين الثانى (نوفمبر) ١٧٠٣ . وكانت اجتماعاتها غير كاملة النصاب . ويستمع اعضاؤها الى فهرست قوانين مجمع الزيمستفو ، ثم نصوص فصولها وموادها طبقا للفهرست ، ثم نصوص «المواد الجديدة» في المسائل المتشابهة . وعقدت اللجنة عموما ١٩٣ جلسة . وكانت ثمرة عملها هي وضع مشروع القوانين الجديدة . لكن المشروع لم يحظ بالمصادقة ابدا لسبب مجهول . ربما لم يعجب بطرس بالعمل الذي قامت به اللجنة . وربما اعاقته حرب الشمال . فالقيصر في تلك الفترة كان مشغول البال بامور عاجلة اكثر اهمية .

وفي بداية القرن الثامن عشر اجرى بطرس اصلاحات في ميادين التعليم والعلوم والثقافة والحياة المعيشية . وكانت لتلك الاصلاحات اهمية بالغة حيث دشنت عهدا جديدا . وظهرت في روسيا جرائد ومسرح ومدارس وثانويات مدنية واكاديمية فرعية (بحرية) واخرى عامة (اكاديمية العلوم التي اتخذ مجلس السينات بحضور بطرس قرارا بافتتاحها في ٢٢ كانون الثاني (يناير) ١٧٢٤ واقر مشروع تأسيسها الذي وضع بتكليف من بطرس نفسه ، وافتتحت الاكاديمية في آب (اغسطس) ١٧٢٥ بعد وفاته) ، وحفلات للرقص والحديث ودور جديدة وثياب عصرية . وصدر عدد كبير من الكتب ابتداء من الكتب الدراسية في مختلف ميادين المعرفة وانتهاء بالبحوث في التاريخ والحقوق والتحصينات والمدفعية والنتاجات الادبية . وظهر في روسيا كثير من الاخصائيين المثقفين ليس فقط في الشؤون العسكرية والبحرية ، بل وفي ميادين التعدين وبناء السفن والجيولوجيا وعلم المعادن والجغرافية والتاريخ وادارة الدولة والحقوق . ووسعت البعثات التي نظمها واعدها بطرس واعوانه الى مختلف ارجاء البلد الشاسع المعارف الجغرافية

وادت الى تطور علم الخرائط . وشملت تلك البعثات مناطق الاورال وسيبيريا والشرق الاقصى ، بما فيه كامتشاتكا ، وبحر الخزر وبحر آرال ومنطقتى آزوف وبوموريه .

واتسمت التحويلات الاخرى بمثل هذه الاهمية البالغة . فبمبادرة من بطرس جرى تدشين عشرات المؤسسات الصناعية مثل مانوفاتورات صهر الحديد والزهر والنحاس وغيرها . وتطورت الصناعة في الاورال بشكل عاصف . وحتى نهاية عهد بطرس الاكبر كانت هناك بمؤسسة (بينما كان عددها في اواخر القرن السابع عشر حوالي الثلاثين) . وكانت تلك طفرة في الانتاج القرن السابع عشر حوالي الثلاثين) . وكانت تلك طفرة في الانتاج الصناعي . وتلقى دافعا شديدا تطور التجارة الداخلية والخارجية والانتاج الزراعي وحياة المدن .

وأجرى بطرس تغييرا جذريا في كيان ادارة الدولة جمعاء . وبدلا من مجلس دوما البويار القديم جاء مجلس السينات (الشيوخ) في ١٧١١ ، وهو الهيئة الحكومية العليا التي عهد اليها القيصر مراقبة وتفتيش سائر دوائر الدولة . وكان هذا المجلس يتمتع بالسلطة القضائية والادارية ، واحيانا التشريعية . وكان يراقب نشاط مجلس الشيوخ نفسه مفتش عام صار فيما بعد يسمى بالمدعى العام .

وبدلا من المديريات القديمة ، وكان عددها بضع عشرات لا تحديد للوظائف فيما بينها ، استحدثت الهيئات التي هي باكورة الوزارات ، وعددها ١١ ، ووظائفها محددة تماما : هيئات الشؤون الخارجية ، والعسكرية ، والبحرية ، والعائدات ، والنفقات ، والتفتيش (مراقبة جباية وصرف اموال الخزينة) ، والقضاء ، والتعدين والصناعة الخفيفة ، والتجارة ، والعقارية . واضيف اليها السيندوس ، الهيئة الدينية العليا التي حلت

محل البطريرك الذى الغى بطرس رتبته ومنصبه ، والهيئة الرئيسية لادارة المدن .

وبالاضافة الى تقسيم البلاد الى اقضية (بلغ عددها العشرات) . قسمت كذلك الى الوية (ثمانية فى البداية ثم احد عشر لواء) . ومنح الاصلاح العسكرى (استحداث التجنيد الاجبارى وتدريب الجنود وهلمجرا) روسيا جيشا نظاميا ممتازا . وانشأ بطرس الاكبر فى الوقت ذاته اسطولا قويا . وافتتح المدارس العسكرية . ونظم تعليم الجنود والضباط وتزويد الجيش والاسطول بكل ما يحتاجانه . وعاد ذلك كله بثمار راثعة فى سنوات حرب الشمال .

## التحضير لحرب الشمال

اتضح خلال «البعثة الكبرى» ان الاتجاه الجنوبي للسياسة الخارجية الروسية قد استنفد . فالحرب ضد الامبراطورية العثمانية تقترب من نهايتها . لكنها كانت مستمرة وان بحدة اقل من المطلوب عندما عاد بطرس من الخارج . وكانوا يبنون السفن في فررونيج ، وكان الاسطول البحرى الحربي الروسي في طور الميلاد . وبالاضافة الى الاشغال الاخرى اهتم القيصر بهذه الامور وراح يوجه المؤسسات العسكرية والدبلوماسية وبناء السفن ويشارك فيها بنفسه مشاركة نشيطة .

في ٢٣ تشرين الاول (اكتوبر) ١٦٩٨ ، بعد «التحقيق الكبير» ، اى بعد الجولة الثانية من التحقيق في قضية القوات الخاصة ، توجه الى فورونيج . وكان العمل على قدم وساق في احواض بناء السفن . ويدير كل الاعمال هنا فيودور ابراكسين المقرب الى القيصر . وقد نقل من مدينة ارخانجلسك الشمالية البعيدة الى مدينة فورونيج الناعسة الساكنة في اواسط روسيا ، العيدة الى مركز صاخب لبناء السفن . آلاف الروس والكثير من الاجانب الذين وصلوا من مختلف بلدان اوربا يمارسون قطع الاشجار ونجارة الاخشاب وبناء السفن .

بعد اسبوع وصل بطرس الى فورونيج . في البداية فرح لكل ما

رآه . فارسى اساس بناء سفينة جديدة ، والتقط القيصر-النجار فأسه وشرع بالعمل .

الا أن فرحته سرعان ما تعكرت . فقد بلغه نبأ فرار اعداد كبيرة من الاسطوات والفلاحين تخلصا من برد الخريف وزمهرير الشتاء والمجاعة والامراض وانعدام المأوى . وامر القيصر بتعبئة عاملين آخرين . لكن اشاعات انتشرت في كل مكان بشأن الاعمال الشاقة التي يمارسها شغيلة بطرس في فورونيج وضواحيها ، ففر الكثيرون الى الغابات رافضين العمل في احواض بناء السفن وقطع الاشجار .

وتخلف انجاز بناء السفن عن المواعيد المقررة . زد على ذلك ان الاعمال جرت باستعجال ولم تكن هناك خطة مدروسة لتخزين الاحتياطيات والمعدات وبناء السفن نفسه . ولم يكن عدد الاسطوات المحنكين كافيا . وفي كانون الاول (ديسمبر) تشكى بطرس قائلا :

\_ الحقيقة ، لا معين لي هنا .

ولم يكن مظهر السفن المبنية يبعث على السرور . فقد بنيت من اخشاب طرية ، وبدلا من المسامير الحديدية استخدمت المسامير الخشبية . وكانت هياكل السفن ، مع الاسف ، اسوأ بكثير من تلك التي شاهدها بطرس في بريطانيا وهولندة . فان متونها وسطوحها مرتفعة جدا او طويلة جدا ، و«ضيقة للغاية» ، مما ادى الى تدهور خاصية هامة من خصائص السفن هي الاستقرار والثبات . وامر بطرس باعادة بناء بعض السفن ، وراح يتهدد ويتوعد ويلوم المقصرين . ورغم كل الصعاب والنواقص دشنت اولى سفن الاسطول الروسي . وشكل ابراكسين طواقم تلك السفن من البحارة هذه المرة وليس من الجنود كما في السابق .

وسيقدم هذا الاسطول خدمة شأن الموانىء والمرافىء التى بناها بطرس على البحر الاسود . فهدفه هو الملاحة الحرة فى هذا البحر وعبر مضيقيه الى البحر الابيض المتوسط ، ومنه الى الرحاب المائية التى تغسل سواحل اوربا من الغرب .

وبينت تجربة «البعثة الكبرى» ان من اللازم تغيير الوجهة الجنوبية للسياسة الخارجية . فالكفاح من اجل بحر البلطيق تمليه اعتبارات كثيرة . في مقدمتها ضرورة استعادة الاراضي الروسية العريقة عند الخليج الفنلندى ، بالإضافة الى الحاجات الموضوعية لتنمية اقتصاد البلاد وتطوير سوقها التي هي بأمس الحاجة الى توسيم الصلات الخارجية . في حين كانت القوات السويدية تعترض هذا الطريق . كان الملك غوستاف-ادولف قد اعلن في البرلمان عام ١٩١٧ : «حرمت روسيا من منافذ البحر وسيكون من الصعب عليها ، والحمد لله ، ان تذلل كل هذه العوائق» . ثم ان انعدام منافذ البحر وعدم وجود اسطول ومرافىء يهددان بتوسع الدول البحرية الكبرى وبضياع الاستقلال الوطنى في المستقبل . وقد ادرك بطرس ذلك واتخذ اجراءات نشيطة عاجلة ــ عسكرية وبحرية ودبلوماسية وادارية . فان «العاب التسلية» المبكرة في البر والماء ورحلته الى الخارج والمراسيم الكثيرة جدا التي اصدرها في اعقاب تلك الرحلة والتحويلات التي بدأت في الجهاز الاداري والجيش وبناء اولي السفن والبحث عن الفلزات في الاورال —كل ذلك كان في الواقع يستهدف تقوية البلاد وقدرتها الاقتصادية والعسكرية ، وبالتالي حل المهمات الوطنية العاجلة : حماية سيادة روسيا في الصراع المرتقب بين القوى العالمية وتأمين منافذ الى البحر وتوسيع الاتصالات مع اوربا وتحويل البلاد الى دولة عالمية . وقد اشير مرارا من زمان الى ان التحويلات الاولى توالت الواحد اثر الآخر بدون نظام ظاهر ولا تعاقب او منطق . واساس كل تلك التحويلات هو ارادة القيصر واهواؤه وتعسفه . فى هذه الاقوال شيء من الحقيقة . ففى افعال بطرس نجد الاندفاع العاطفى والحماس النفسانى والطاقة المنفلتة ونفاد الصبر والتحكم المطلق لقيصر لا رقيب عليه . كل ذلك صحيح . الا ان المراسيم والافعال الاولى بمجملها نابعة من رغبة ملحة متعصبة المراسيم والانسان العبقرى طول حياته الى تأمين منفعة روسيا ومصالح الدولة فى الحاضر والمستقبل .

عندما كان بطرس في فينا وبلغه نبأ الانتفاضة الجديدة لافراد القوات الخاصة ، فاسرع عائدا الى روسيا اختمرت في ذهنه فكرة حل افواج تلك القوات ، وهذا ما فعله جزئيا (للقوات الخاصة في موسكو) في سياق التحقيقات المرعبة في تلك القضية . وبدلا من تلك القوات بدأ بتشكيل افواج الجيش النظامي . فقد نص مرسوم ١٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٦٩٩ على تشكيل ٣٠ فوجا للمشاة من المجندين عن عدد معين من العوائل ومن الفلاحين والخدم ، وكذلك من الاحرار (من غير الفلاحين الاقنان) . وكان ذلك «جيشا نظاميا مباشرا» في رأى القيصر ، وكان تشكيله بتلك الهمة والسرعة البالغة قد ادهش البعض واثار ريبة البعض الآخر . فان المقيم السويدي كنيبر مثلا «تساءل عن تجنيد الافواج النظامية بلهجة حادة : ما الداعي لتشكيل مثل هذه الافواج النظامية المنقطعة النظير ؟ وكيف تصونون السلام مع جميع الجيران والحال هذه ؟ وردوا عليه بان الدولة بعد حل القوات الخاصة لم تبق لديها اية مشاة ولا يجوز لها ان تبقى بدون مشاة» .

كان كنيبر مصيبا في شعوره بالخطر الناجم عن استبدال القوات الخاصة بافواج المشاة النظامية الجديدة . فمع ان الروس قالوا له ان التجنيد سببه «المخاوف من الحرب العثمانية» (فالحرب ضد تركيا كانت قائمة رسميا) ، الا ان مثل هذه الاقوال لم تضلل احدا . فان السويد التي يمثلها هذا الرجل في روسيا تمتلك جيشا نظاميا ممتازا في مقاييس ذاك الزمان . وفي الصدام المتوقع (بدأ الكلام في اوربا عن اختمار الحرب بين روسيا والسويد من فترة «البعثة الكبرى») يسهل على السويد ، كما قال الساسة والجنرالات السويديون بحق ، ان تواجه القوات الخاصة وليس الوحدات النظامية التي تمتهن الشؤون العسكرية وتتخصص فيها وحدها . ولم تكن في روسيا حتى ذلك الحين افواج نظامية في الواقع سوى فوجي بريوبراجينسكي وسيميونوفسكي للحرس، وكذلك فوج ليفورت وفوج بوتيرسكي (بقيادة غوردون) المتدربين عسكريا ولديهما خدمة نظامية دائمة . اما باقي الافواج\_ الجنود والخيالة الخفيفة والثقيلة ، فمع انها منظمة على الطراز الاجنبى الا انها تمارس الخدمة اثناء الحملات فقط. وفي الفترات بين الحملات يطلق سراح افرادها فيعودون الى منازلهم ويمارسون الزراعة . اما جنود الافواج النظامية فيجب ان يخدموا ويتدربوا على الدوام . وكان الجند الوقتيون يتحولون الى عسكريين دائميين

وجرى فى بريوبراجينسكويه ، مقر القيصر المحبب ، جمع المجندين وتشكيل الافواج منهم . واخذ بطرس يتفقدهم ويتأكد بنفسه من صلاحهم للخدمة . كان القيصر قد كلف فى عام ١٦٩٧ فيدي بدراسة تنظيم جيش الامبراطورية الرومانية المقدسة . وفى العام التالى وضع فيدي «الميثاق العسكرى» الذى عين

المناصب العسكرية في القوات الروسية وفقا لترتيبها في الجيش الامبراطوري ، كما تضمن قواعد تدريب الجنود . وفي صيف ١٦٩٩ وضع فيدي «التوصيات الى الجنود» والائحة العقوبات العسكرية» . وعندما كان بطرس في الجنوب درس باهتمام المواثيق ومجموعة قوانين العقوبات الجنائية العسكرية واجرى تعديلات عليها .

وخصص لجنود الجيش الجديد راتب سنوى قدره ١١ روبلا ، بالاضافة الى مؤونة من الاطعمة والنبيذ بنفس المقادير المطبقة في فوج بريوبراجينسكي .

وراح بطرس واعوانه (الجنرال غولوفين والجنرال فيدى والعقيد الامير ريبنين وغيرهم) يتابعون كيفية تدريب الجنود على القتال الصحيح واستخدام البنادق والغدارات وقواعد رماية المفارز ، وكذلك رماية الصف الخلفى بانبطاح الصف الامامى . وكان التدريب معقدا جدا . فلكى يعبىء الجندى ، مثلا ، الغدارة الصوانية ويطلق النار منها يجب عليه ان يؤدى ١٦ مهمة . واستخدم القيصر في مجال التسليح مستحدثات من الجيش السويدى —كالحربة الشبيهة بالفأس . ولكنه ، خلافا للعديد من الجيوش الاوربية التي كان جنودها يرتدون بزات زاهية ملونة ، استخدم في جيشه بزة بسيطة ومريحة .

وكأنت هناك صعوبات في هذه القضية التي طبقت باستعجال ، بل وبصورة غير ناجحة تماما ، كما بينت التجربة لاحقا . كانت الاغلبية الساحقة من الافواج الجديدة افواج مشاة (۲۷ فوجا) ، واثنان منها فقط للخيالة الخفيفة . وظلت الخيالة كالسابق تتكون من هجانة النبلاء القديمة التي تخلت عنها اوربا الغربية من زمان . واتضح ان العديد من الضباط

الاجانب الذين اختيروا كيفما اتفق لم يكونوا صالحين ، وجرى استبدالهم بضباط روس على جناح السرعة . وكتب غولوفين الى بطرس يقول : «الافضل ان نعلمهم هم وليس الاجانب» . وتشكلت من تلك الافواج ثلاث فرق بقيادة غولوفين وفيدى وريبنين انفسهم . وكان المقدمون وصغار الضباط من الاجانب فقط ، من البولونيين والسويديين وغيرهم . وفي سياق التدريب نحى الكثيرون منهم واستبدلوا برجال البلاط وبالمقربين الى القيصر ، ممن اوفدوا معه الى الخارج ضمن «البعث الكبرى» . وجرى تدريبهم بهمة ونشاط في ربيع وصيف ١٧٠٠ . الحديدة الادارية صار هذا الجيش خاضعا للمصالح الثلاث الجديدة المذكورة اعلاه المفوضية العامة والمؤن العامة والمدفعية العامة

وانقضت تلك الاعوام الثلاثة العاصفة في مشاغل كثيرة واستعجال بالغ وتوتر لجميع القوى . وتم تحقيق الكثير في ميدان الاستمرار بالخبرات القديمة ومبادرات الاسلاف ، وفي ميدان الجديد الهام جدا للاعمال المرتقبة . وكانت هناك اخطاء غير قليلة وشكوك مبعثها الاستعجال المتشنج والخوف من التأخو وتفويت الفرصة . وكان بطرس يستعجل ويستحث اعوانه ونفسه والبلد كله ، ويلاحظ الاخطاء ويصححها حيثما امكن وحيثما يتسنى له ذلك ، ويتشكى الى اصدقائه والى من يكاتبهم ويراسلهم ويعاقب المقصرين ويشد آلة الدولة بمزيد من السرعة ويراسلهم ويعاقب المقصرين ويشد آلة الدولة بمزيد من السرعة ويرتقى ذرى جديدة . كان في فورونيج يبنى السفن ويصحح ويرتقى ذرى جديدة . كان في فورونيج يبنى السفن ويصحح ويرتقى خرى جديدة . كان الله في فورونيج يبنى السفن ويصحح ويشتاط غضبا لاختلال النظام والتسيب والسرقات (التي كان ويشتول بناء الاسطول بروتاسيف ضلع فيها) . وقد كتب من

هناك الى فينيوس ، اكثر مستشاريه تعلما واطلاعا ، وارفعهم منزلة فى نظره ، يعرض عليه تأملاته المريرة : «لا تزال سحابة الشكوك تحجب بصيرتنا . . . فليساعدنا الرب والقديس بولص» فيما سبأتى .

ولكن لا يليق بالقيصر ان يطيل الاكتثاب والتأمل الحزين . فيجب اداء الاعمال ، بل يجب اداؤها بشكل افضل واسرع . واهم ما يشغل باله القضايا الدبلوماسية والسياسة الخارجية . وطالما لم يوفق في الجنوب فيجب ان ينقل مركز الثقل الي الشمال . روسيا لا تقوى على القتال في جبهتين . ولكي تفرغ من قضايا الجنوب يجب توقيع الصلح او الهدنة ، على الاقل ، مع الباب العالى . اما الموقف في اوربا فهو معقد للغاية . ويقول كلوتشيفسكى ان الصراع ضد «الدول العدوانية الثلاث» فرنسا والسويد وتركيا دفع البلدان الاخرى الى الائتلاف . وفي آخر القرن السابع عشر ارتسمت ابعاد جديدة للتحالف بين الدول . فالحرب المختمرة من اجل التركة الاسبانية (١٧٠١ ـــ١٧١٣) حملت النمسا على التصالح مع الاستانة . وبذلت بريطانيا وهولندة قصارى الجهود لبلوغ هذا الصلح . واضطرت روسيا الى الاذعان لتحول الاحداث على هذا النوع ، والاكثر من ذلك انها اضطرت الى المشاركة في مفاوضات الصلح مع الباب العالى .

كان فينيوس ، مراسل بطرس ومخبره الدائم (حيث يبلغه بالمعلومات المستقاة من الجرائد الاوربية التي يطالعها دوما) قد اخبره بالتحضير لمؤتمر في كارلوفيتسي بضواحي بلغراد . واجتمع ممثلو الامبراطورية الرومانية المقدسة والبندقية وبولونيا وروسيا هناك للتفاوض مع الباب العالى . ارسل بطرس الى هناك

فوزنيتسين الذي كان من موفدي «البعثة الكبري» واحد مندوبيها الثلاثة الى اوربا في ١٦٩٧ ـــ ١٦٩٨ . وعلم القيصر من فينيوس ان كارل الثاني ، ملك اسبانيا ، حي يرزق ، بينما كانت اوربا كلها تنتظر وفاته . لكن فرنسا اعدت جيشا من ١٠٠ الف شخص على اهبة الاستعداد تحوطا للطوارئ . وكانت هذه المعلومات في منتهى الاهمية بالنسبة لبطرس ، فعليها يتوقف البدء بالحرب ضد السويد ام لا . وكتب بطرس الى فينيوس من فورونيج عن النطاق الواسع لبناء السفن وعن انتظار الاخبار الطيبة التي يتوقع ان تضع حدا للمجهول والغموض في مسألة تركيا والسويد . ولم يقتصر «التحويل العظيم» على فورونيج وضواحيها ، بل شمل روسيا كلها ، نظامها الداخلي وسياستها الخارجية وثقافتها وحياتها المعيشية . ووافقت بداية التحويل تغير وجهة الجهود الدبلوماسية والعسكرية للدولة . وادى الى تعزيزها من جميع الوجوه . واضافة الى الاجراءات المذكورة اعلاه يجدر بنا ان نذكر اجراءات بطرس الحازمة في بناء الصناعة . ففي عام ١٦٩٧ بدأ بأمر منه بناء افران الصهر وورشات صب المدافع في الاورال . وفي العام التالي ارسى في نيفيانسك اساس اول مصنع للتعدين . وبعد ثلاثة اعوام انتج اول كمية من الحديد الزهر . ثم ظهرت مانوفاتورات اخرى للتعدين والجوخ واقمشة الاشرعة والبارود والحبال والجلود وسواها . وبلغ عددها ٤٠ مؤسسة في غضون بضع سنوات . بديهي ان الورشات الحرفية والمانوفاتورات كانت موجودة قبل بطرس . فهنا ايضا واصل اعمال اسلافه . فطوال القرن السابع عشر كانت هناك بضع عشرات منن المانوفاتورات في مختلف الميادين (كانت تظهر وتحتجب ثم تعمل من جديد) . وعملت عشرات الآلاف من الاجراء الاحرار

فى المانوفاتورات والصنائع (انتاج الملح والبوتاس والاسماك وهلمجرا) وفى النقل النهرى وبالعربات (كان هناك حتى اواخر القرن المذكور اكثر من ٢٠٠ الف شغيل) . الا ان بطرس الاكبر هيأ لتطور الصناعة نطاقا لا مثيل له وسار به شوطا بعيدا الى الامام . ولا تقتصر القضية هنا على ارادة القيصر الشخصية وطاقاته ورغباته هو ومستشاريه الروس والاجانب ، لا تقتصر عليها وحدها ، بل هى كذلك فى سير الامور الموضوعى وحاجات الللاد .

كل جهود بطرس التي استعرضناها في هذا الفصل والفصول السابقة اعطت ثمارا هي ثمارها الاولى غير الناضجة تماما في بعض الاحيان . ودعت الحاجة فيما بعد الى تصحيح امور كثيرة واكمالها وتغييرها من قبل القيصر واعوانه من الروس والاجانب . وينبغي القول ان بطرس في هذه السنوات ، وخصوصا في السنوات التي اعقبتها لم يكن يستخدم الاجانب ويعتمد عليهم في تطبيق سياسة التحويلات اعتمادا عشوائيا دون روية او تفكير . لكننا نصادف احيانا في الدراسات الاجنبية الحديثة مزاعم تؤكد ان روسيا وبطرس مدينان بكل منجزاتهما ونجاحاتهما الي الاخصائيين الاجانب ـــ العسكريين والاسطوات والاداريين . وذلك تطرف صرف . وهناك تطرف آخر يتجلى في الفكرة التي يؤيدها مثلا المتعصبون الروس للنزعة الصقلبية في القرن التاسع عشر وبعض المتعصبين المحدثين والقائلة بان بطرس الحق الضرر بروسيا ولم ينفعها اطلاقا بمحاكاته العبودية الهوجاء لكل ما هو اجنبيي . فاولئك وهؤلاء يجانبون الصواب . فان بطرس ، رغم اندفاعاته المتطرفة واخطائه ، قد تصرف بشكل صائب بل وحكيم عندما استدعى الاجانب واستفاد من خبرتهم ومعارفهم 171

وقدر رفيع التقدير اولئك الذين اخلصوا له ولروسيا في الخدمة والولاء . في آذار (مارس) ١٦٩٩ عندما توفي صديقه المرح فرانس ليفورت الذى ايده بفطنة وتأدب في كل مبادراته الجيدة بكي بطرس بصدق ومرارة عند جثمانه . وحزن بنفس الصورة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته بعد وفاة الجنرال الباسل الصارم باتريك غوردون . وقد استحقا كلاهما حب واحترام بطرس والعديد من الروس الآخرين ، وتركا ذكرى طيبة عاطرة . ويمكن قول الشيء ذاته عن بعض الاخصائيين الاجانب الآخرين ولو بقدر اقل . فان احدا ، على ما يبدو ، لم يحظ بثقة وحب بطرس وميله الروحي بقدر ما حظى به ليفورت وغوردون مع ان القيصر ظل كالسابق يقدر الكثيرين . لكن بطرس عندما كان نصيراه المحبوبان على قيد الحياة وبعد مماتهما لم يكن يتغاضى ابدا عن النواقص الواضحة لدى الكثيرين من الاجانب من المغامرين والوصوليين . ولم يتوان في تقييم اعمالهم بصراحة وتنحيتهم عن الاعمال الموكلة اليهم ومعاقبتهم كما يفعل في معاملة ابناء جلدته .

اشار الاخصائى الفرنسى المعاصر المعروف فى الشؤون الروسية البروفسور روجيه بورتال بحق ، فيما يخص النقطة موضوع البحث ، الى «ان روسيا سارت نحو التقدم ببطء وبصورة مستقلة . وكان دور الاجانب الذى لا ينفصل عن سياسة بطرس الاكبر يشكل قسطا ثانويا ، قيما جدا فى بعض الاحيان ، عجل فى هذا التقدم لكنه لم يكن حاسما» .

فالعامل الحاسم هو تطور روسيا وعمل الشعب ونشاط قادته السياسيين والاداريين والعسكريين . وقد لعبت جهود القيصر الروسى دورا كبيرا في نهاية القرن السابع عشر . فلا احد يضاهيه من

حيث تعمقه في ادراك كل جوانب حياة البلاد وسياستها الداخلية والخارجية ، وفي ادارة دفة سفينة الدولة في المجرى المطلوب . وتجلى تأثير ذلك ايجابا في كل شيء ، بما فيه الشؤون الدولية والدبلوماسية الروسية التي قدر لها ان تلعب دورا كبيرا في مصير البلاد في السنوات الاخيرة من القرن السابع عشر .

كان بطرس في تلك السنوات مشغول البال خصوصا بقضية صعبة لا تقبل التأجيل ، وهي كيف ينهي الحرب ضد الامبراطورية العثمانية في جو متغير دوما وغير ملائم لروسيا ابدا . فالدول الغربية البارزة — النمسا وفرنسا وبريطانيا وهولندة والسويد وغيرها تستحث الاستانة على مواصلة الحرب ضد روسيا . وتسعى جميعها ، وهي تنتظر حربا من اجل اقتسام التركة الاسبانية ، الى تأمين سلامة اجنحتها الشرقية وتفرغ قواتها ومواردها لاجل تلك الحرب و«الهاء» روسيا والامبراطورية العثمانية في مقاتلة بعضهما البعض .

كان فوزنيتسين يناسب تماما الدور الذى اناطه به القيصر . فهو رجل محنك متمرس صلب العود وبيروقراطى متزمت بدأ يمارس نشاطه الدبلوماسى فى عهد اوردين—ناشوكين . وكان قد اجرى فى حينه مفاوضات فى الاستانة ، وعمل سنين عديدة مقيما دبلوماسيا فى وارشو . وعندما اوفد كواحد من رؤساء «البعثة الكبرى» الثلاثة اطلع عن كثب على طباع وتصرفات القيصر الشاب وتفهم آراءه فيما يخص السياسة الخارجية . وراح ينفذ تكليفات القيصر بدقة بالغة ويطبق نهجه الدبلوماسى دون قيد او شرط . وصل فوزنيتسين بأمر من القيصر الى كارلوفيتسى . كان فى معطف طويل من فرو السمور الرمادى ، وعلى رقبته قلادة من معطف طويل من فرو السمور الرمادى ، وعلى رقبته قلادة من ست او سبع لفات ، وليس من لفتة او لفتين . واصابعه مزينة

بخواتم براقة ، وقبعته مطعمة بالماس الثمين . كان بدينا ضخما ، رزينا متكابرا ، متأنيا صامدا كالصخر . ويبدو ان هذا الدبلوماسي الروسي ترك لدى الحاضرين انطباع الوجيه الشرقي الذي لا نهاية لثرائه . ومع ذلك كانت صلابة هذا الموظف الروسي الكبير تقترن مع مرونة الدبلوماسي العصامي المحنك المكتسبة . فان تواجده سنين طويلة في البلاطات الاجنبية واتصالاته مع الحكام والوزراء عادت عليه بنفع كبير . وكان بروكوبي فوزنيتسين يجيد العثور على مخرج من اصعب المواقف ، ويبدى في مثل هذه الاحوال سماحة عشائرية ودهاء كبيرا ، فيمزج بين التحايل الشرقي والشطارة الاوربية مع ان مظهره لا فيمزج بين التحايل الشرقي والشطارة الاوربية مع ان مظهره لا يدل على اصله الاوربي الا من بعيد .

وكان بلده في عزلة في مؤتمر كارلوفيتسي . فقد هبت ضد روسيا الاستانة ، وهذا في طبيعة الاشياء ، وكذلك حلفاؤها بهذا القدر او ذاك — النمسا والبندقية وبولونيا ، والدولتان الوسيطتان بريطانيا وهولندة . وينبغي ان نضيف اليها فرنسا التي اسندت الامبراطورية العثمانية رغم عدم اشتراكها في المؤتمر . ولما كانت فرنسا والنمسا وبريطانيا وهولندة قد اتفقت بموجب اتفاقية ١٦٩٨ على تقسيم ممتلكات اسبانيا بعد وفاة كارل الثاني فان الحرب يمكن الا تنشب بينها . وكان على بطرس ودبلوماسيه ان يأخذوا بعين الاعتبار هذا الاحتمال ، شأن دسائس من يسمون بحلفاء روسيا في الائتلاف المناهض للعثمانيين . وكان الجميع — «الاصدقاء» والاعداء والوسطاء — يسعون الى بلوغ اهدافهم على حساب الامبراطورية العثمانية وروسيا

ولم تعقد في كارلوفيتسي جلسات عامة لكل مندوبي المؤتمر ، بل جرت مفاوضات ثنائية بين ممثلي الباب العالي

من جهة وخصومهم من الائتلاف المناهض للعثمانيين من جهة اخرى . وبغض النظر عن موقف روسيا ومصالحها وقعت النمسا والبندقية مع الاستانة اتفاقيتين سلميتين انفراديتين وحصلتا على مكتسبات كبيرة ، حيث كسبت النمسا ترانسلفانيا والمجر العثمانية وسلافونيا ، وكسبت البندقية موريا في اليونان . ولم يرغب الباب العالى ابدا في التنازل لروسيا عن الاراضي التي احتلتها هذه الاخيرة في اسفل اللون والدنيبر ومنطقتي آزوف والبحر الاسود . ولم يوفق فوزنيتسين في المرحلة الاولى ولم تنفعه معاطف السمور التي استلمها منه الدبلوماسيون العثمانيون بارتياح ولا تلميحاته الى احتمال انتصار الاستانة على النمسا اذا شنت هذه الاخيرة الحرب على فرنسا من اجل التركة الاسبانية .

كانت الامبراطورية العثمانية التي استنزفتها الحرب وتكبدت فيها الهزيمة تلو الهزيمة تتعطش الى السلام . وهذا امر يفهمه الجميع تمام الفهم ، ومنهم فوزنيتسين ، ولذا راح يساوم بعناد ولامد طويل . علما بانه بدأ بمطالب واقتراحات مبالغ فيها ، بل وليست واقعية . ولم تنجح التلميحات الى حرب العثمانيين ضد النمسا ، وهذا شيء طبيعي ، ولذا تحرك فوزنيتسين من جديد مقترحا على العثمانيين مشروع اتفاقية سلمية فيها بنود لا يمكنهم قبولها طبعا . فقد نص المشروع على تسليم آزوف ومدن اسفل الدنيبر (كيزيكيرمين وغيرها) الى روسيا بالاضافة الى كيرتش وحرية الملاحة للسفن الروسية في البحر الاسود وعبر مضيقيه ، والاعتراف بالحماية الروسية للصقالبة المسيحيين المقيمين في الاراضي العثمانية وتسليم «العتبات المقدسة» في فلسطين الى روسيا . ويمكن الافتراض بان الروس حتى قبل بطرس كانوا يفكرون في هذه الامور ويحلمون بها . لكنها غير قابلة للتحقيق يفكرون في هذه الامور ويحلمون بها . لكنها غير قابلة للتحقيق

لا آنذاك ولا الآن ، في عهد بطرس . ولم تتحول بعض هذه القضايا الى واقع عملى الا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر . اما الآن ، فان فوزنيتسين الذي يدرك بالطبع تمام الادراك عدم واقعية اغلبية بنود المشروع قد تخلى في سياق المفاوضات السرية مع العثمانيين عن عدد من المطالب واقدم على تنازلات الغرض منها كسب تنازلات اخرى من الجانب المقابل . فقد تنازل عن كيرتش ، بينما تنازل عن العثمانيون عن آزوف . لكن ذلك جرى ببطء وبصعوبة في مجادلات وملامات . وكان الجدال من اجل آزوف التي طالب العثمانيون في البداية باعادتها مطالبة مسعورة قد اتخذ احيانا العثمانيون في البداية باعادتها مطالبة مسعورة قد اتخذ احيانا العثمانيون ألمأساة والملهاة معا . فالعثمانيون ذكروا ان القيصر الروسي ميخائيل ، جد بطرس ، سلم الى الاستانة في ١٦٤٢ آزوف التي احتلها قوزاق الدون قبل ذلك بخمس سنوات . ورد فوزنيتسين بهدوء وطيبة نفس :

ــ اعطونا ، اذن ، كيرتش واوتشاكوف .

وقد كتب الدبلوماسي الروسي عن ذلك كله في احد تقاريره ، واختتم وصف هذا المشهد بسذاجة وطيبة ظاهريين ، ولكنن بتهكم وانتصار خفيين :

— استمع المندوبون الاتراك الى ذلك ودهشوا اشد الدهشة وتغيرت ملامح وجوههم وتبادلوا النظرات حيث احتقنت تلك الوجوه الى اقصى حد .

ويبدو ان ذلك تكرر اكثر من مرة ، وفي الحالات التي حضر المفاوضات فيها الوسطاء شاهد هؤلاء صدامات من هذا النوع . ذات مرة رفض فوزنيتسين تنفيذ مطلب مهين جديد تقدم به العثمانيون . فهو متمسك بمصالح روسيا تمسكا ثابتا

ومهتم اكبر الاهتمام بالحفاظ على كرامة قيصرها . وكان السفير البريطاني اللورد باجيت حاضرا ، وهو رجل رزين بارد الاعصاب . لكنه ، على حد تعبير فوزنيتسين ، ظل صامتا محتقن الوجه تارة ، ومصفرا تارة اخرى . واخيرا فقد صبره فصاح : \_\_\_ تجاوزتم كل الحدود .

وعندما رأى فوزنيتسين «وقاحته وعرقلته للقضية» طلب من السفير الهولندى ان يتدخل :

ـــ هدئ من روعه .

واسفرت المساومة العنيدة عن نجاح وان كان غير كامل . فاستطاع فوزنيتسين ان يحتفظ بآزوف دون ان يتنازل عن مداثن الدنيبر . ولعلمه بان بطرس يطالب مطالبة حازمة بتوقيع الصلح مع الباب العالى سار فوزنيتسين بالامور الى حد التهديد بمواصلة الحرب ، ولم يكن ذلك من قبيل الاعتداد بالنفس او النزعة المغامرة ، بل كان حسابا بعيد النظر وتصلبا هادفا . وبالنتيجة خرج مظفرا من معركة دبلوماسية عسيرة . فقد تنازل العثمانيون ووافقوا على هدنة لمدة عامين حتى بدون تسليم مدائن الدنيب لهم مع ان بطرس كان مستعدا للموافقة على تسليمها .

وفى 18 كانون الثانى (يناير) 1799 وقعت الهدنة اخيرا . وشعر بطرس بالارتياح عندما استلم فى آخر الشهر هذا النبأ الذى انتظره طويلا . ونشط بطرس المفاوضات مع الذين يمكن ان يصبحوا حلفاء فى الحرب القادمة ضد السويد حاكسم براندينبورغ ، وملك بولونيا حاكم سكسونيا ، وملك الدانمرك . وقد تصرف بحدر انطلاقا من كون الجبهة الجنوبية لم تحقق السلام بعد ، فالاتفاقية مع تركيا مجرد هدنة . وكانت مباحثات الصلح والسلام لا تزال معلقة . وكان مندوبو السويد يتابعون

سير الامور باهتمام وحذر .

وكان في بلاط موسكو آنذاك السفراء والمقيمون: غفارينت ممثلا عن الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وهينس عن الدانمرك ، وكنيبر عن السويد ، وبوكي عن بولونيا ، والجنرال كارلوفيتش ممثلا عن اغسطس الثاني . وكان هناك مقيمون آخرون رسميون وسريون . وغالبا ما يترك بطرس المراسيم الموسكوبية القديمة ويجرى بنفسه المباحثات معهم ، ويشرك فيها غولوفين احيانا ، ويجريها وحده احيانا اخرى . وتقابل معهم سرا (في منازل الوجهاء ، مثلا) وفي حفلات الاستقبال الرسمية . وعندما تستدعي الضرورة يوافق على مراسيم احتفالية فخمة يجرى فيها استعراض القوات ومقابلة السفراء والاحتفاء بهم والقاء الخطب الرسمية وهلمجرا . على هذه الصورة استقبل مبعوث براندينبورغ الفون برينسين في كانون الثاني (يناير) ١٦٩٩ . وكان بطرس في بداية «البعثة الكبرى» قد عقد مع حاكم براندينبورغ فريدريك الثالث معاهدة صداقة واتفاقية شفوية للتحالف ضد السويد . وكان حاكم براندينبورغ من المعجبين جدا بالحفلات الفخمة ، ولذا استجاب له القيصر الروسى ، حيث استعرضت الدورية العسكرية والخيول البيضاء وغيرها اثناء استقبال الفون برينسين . لكن بطرس رفض كالسابق ادعاءات حاكم براندينبورغ بلقب الملك.

كان بطرس منذ عدة سنين يمارس التحضير الدبلوماسي للحرب ضد السويد من اجل البلطيق . وكانت الأمور تجرى على ما يرام حسب الظاهر . فالهدنة مع الباب العالى وقعت . والحرب الداهمة في سبيل التركة الاسبانية حرمت السويد من الحلفاء المرتقبين . واخذت بعض بلدان البلطيق تبحث عن سبل للتحالف مع روسيا ضد السويد . وكانت الدانمرك اول

تلك البلدان . فلديها اسباب كثيرة تجعلها تتذمر من جارتها الشمالية (السويد) . فهي التي جعلتها منذ اواسط القرن السابع عشر تفقد حقها المطلق في السيطرة على مضيق زوند ، كما ان جارتها الجنوبية دوقية شليزفيغ-هولشتين التي ادعى ملك الدانمرك بملكيتها قد تحالفت مع السويد . وفي تلك الفترة اعتلى عرش السويد الملك كارل (شارل) الثاني عشر البالغ الخامسة عشرة من العمر ، وهو فتى اهوج كثير الفضائح . وكان بلاط الملك والنبلاء الارستقراطيون في عداء وتناحر . ومن اسباب تأزم الموقف تكرر القحط وما يرتبط به من صعوبات اقتصادية . وبدا الموقف ملائما لكوبنهاغن ، فبعثت في صيف ١٦٩٧ الى موسكو رسولاً يمثل الملك . وكانت مهمته استمالة روسيا للتحالف مع الدانمرك . كان بطرس غائبا ، ولذا جرت مع المبعوث الدانمركي هينس مباحثات تمهيدية . وفي نهاية ذلك العام استلم القيصر في امستردام مذكرة تضمنت هذا الاقتراح . كان الموقف غامضا ، فاخبر موظفو مديرية العلاقات الخارجية هينس برغبة القيصر في ان ينتظر عودته في موسكو . وعندما عاد بطرس الى موسكو ابدى ميلا واضحا الى المبعوث الدانمركي . وذات مرة جاءه الى منزله . فقد ولد للمبعوث الدانمركي طفل ، ونزولا عند رغبة هينس غدا القيصر اشبينا له ، وحضر مراسيم التعميد ، كما حضر مأدبة الغداء التي اقامها المبعوث بهذه المناسبة . واستغرق الغداء والاحاديث وقتا طويلا ، لكن احدا لم يتطرق الى التحالف المذكور . فان بطرس لا يريد ان يعد بشيء ما لم تصل انباء سارة من كارلوفيتسي . لكنه وعد هينس بالتحدث في الموضوع في لقاء غير رسمي .

وتم هذا اللقاء في ٢٢ تشرين الأول (اكتوبـر) ١٦٩٨ في

منزل المقيم الدانمركى بوتينانت فون روزينبوش الذى عاش فى موسكو امدا طويلا (وترك وصفا هاما وقيما لانتفاضة ١٦٨٢ فى موسكو) . وهو شخص يعرفه بطرس جيدا . وردا على التفاصيل التى بدأ هينس بايرادها طلب منه القيصر ان يترك التفاصيل ويحدثه بايجاز عن جوهر الامر ويقدم مسودة المعاهدة لاجراء المفاوضات لاحقا بعد دراستها . ولم يعرض بطرس خبر هذا اللقاء والحديث على معاونيه ، ومنهم خاله ناريشكين الذى ظل كالسابق من الناحية الرسمية مديرا لدائرة السياسة الخارجية ، لكنه لم يعد يلعب دورا يستحق الذكر . وطلب بطرس من لكنه لم يعد يلعب دورا يستحق الذكر . وطلب بطرس من هينس الا يكشف عن سر اللقاء ولا يدخل فى مفاوضات مع احد سواه .

وطلب هينس تعليمات من جكومته, فمنحه الملك كريستيان الخامس صلاحية تقديم مشروع المعاهدة الى بطرس بحيث يستطيع ان يجرى عليها اية تعديلات بشرط ان يبقى على البند الخاص بالتعاون المتبادل بين الطرفين . وفي ٢٧ كانون الثانى (يناير) ١٦٩٩ ابلغ المبعوث القيصر باستعداده لتقديم مشروع المعاهدة . وسلمها في ٢ شباط (فبراير) في لقاء سرى مماثل في منزل روزينبوش نفسه . اطلع بطرس على نص المعاهدة ، وفي منزل روزينبوش نفسه . اطلع بطرس على نص المعاهدة ، وفي يقلفط السفن . وكان يريد لهذه الوثيقة ان تكون اكثر اختصارا ودقة . فهو يحب الايجاز والوضوح . وقد وافق عموما عسلى مضمونها ، لكنه اقترح ان يدرج ضمنها بند جديد حول دخول روسيا الحرب بعد توقيع الصلح الدائم مع الاستانة وليس قبله . واتخذ بطرس اجراءات اخرى في هذا الاتجاه وهو في ورونيج . ففي ٢ نيسان (ابريل) وقع مرسوما بتعيين اوكراينتسيف

الرجل المحنك الذي ترأس مديرية العلاقات الخارجية في حينه عشر سنين سفيرا فوق العادة في الاستانة لاجراء مفاوضات بشأن السلام الدائم مع الاستانة . وفي ختام الاعمال في كارلوفيتسي قدم فوزنيتسين الى بطرس ، فيما قدم ، نصيحتين قيمتين هما ارسال شخص ذكى من غير الوجهاء الى الاستانة لاجراء المفاوضات ، على ان يذهب الى هناك ليس براكما هي العادة ، بل بحرا ، على سفينة حربية لتبين روسيا للعدو أن لديها اسطولا قادرا على القتال في البحر الاسود . وتقبل القيصر كلتا التوصيتين . ووضع مع غولوفين في فورونيج نفسها امرا تفصيليا هو عبارة عن توجيه الى اوكراينتسيف الرجل الذكي الذي لا ينحدر من الوجهاء . وجرى اعداد سفينة له تحمل اسم االقلعة ، زد على ذلك أن الاسطول الذي بني في فورونيج وخصص للحرب ضد الامبراطورية العثمانية (وضعت خطة هذه الحرب من قبل بطرس عندما كان في امستردام) كان يجب ان يرافق بأجمعه سفينة السفير حتى مدينة كيرتش . وبدلا من العمليات الحربية ينبغى للاسطول ان يبدأ استعراضا دبلوماسيا .

وبعد اسبوع ، في ٩ نيسان (ابريل) عين بطرس سفيرا في هولندة هو أ . أ . ماتفييف اول ممثل دبلوماسي دائم لروسيا في المخارج . وقد خدم في اوربا حتى عام ١٧١٥ . وهو ابن ماتفييف الذي ترأس مديرية العلاقات المخارجية في السنوات الاخيرة من حياة القيصر الكسي . وبفضل عناية الاب حصل ماتفييف الابن على تعليم جيد واتقن لغات اجنبية . وربما ساعد على دراسة تلك اللغات نفي الاب مع ابنه سنين طويلة (من على دراسة تلك اللغات نفي الاب مع ابنه سنين طويلة (من احتى ايار (مايو) ١٦٨٢ حيث اعتلى الصبي بطرس العرش) . وقد كلف بطرس هذا الرجل

المتعلم ، الذى غدا فيما بعد دبلوماسيا بارزا ، بمهمات مسؤولة هى حث هولندة على العمل من اجل توقيع الصلح بين روسيا والباب العالى واستمالة هولندة الى صف روسيا فى الحرب من اجل البلطيق او الحيلولة دون تحالفها مع السويد فى حالة اخفاق روسيا .

وفى ٢٧ نيسان (ابريل) ابحرت من فورونيج الى آزوف عمارة من ٢٧ سفينة كبيرة ترافقها سفن مساعدة كثيرة . كل ربابنة السفن اجانب ، ما عدا ربانا روسيا واحدا هو بطرس ميخائيلوف ، اى القيصر نفسه . وعلى رأس العمارة الاميرال غولوفين . وكان القيصر فى الواقع هو الذى يدير حملة كيرتش السلمية .

واستمر بطرس ، مع غولوفين وفوزنيتسين في تجهيز بعثة الوكراينتسيف . وكانت مديرية العلاقات الخارجية تطلع بطرس من موسكو على الاخبار الدولية . وقد شغلت باله خصوصا «القضية الفرنسية» اى احتمالات الحرب من اجل التركة الاسبانية . وصادق على وثيقتين هما توجيهان للسفير ، احدهما خاص بالبروتوكولات الرسمية ، والاخر سرى يستعرض بايجاز ودقة كيفية اجراء المفاوضات مع العثمانيين . واستعرض التوجيه السرى اسئلة الجانب العثماني المحتملة واجوبة الجانب الروسي واكد ان السفير هناك ، في الاستانة ، يجب ان يعتمد على نفسه ويجد مخرجا «ويتصرف على هواه» و«يفعل ما يراه لازما بشرط ان ينفذ المهمة» وهلمجرا .

ووصلت العمارة الى آزوف . وتوقفت هناك امدا طويلا نسبيا ، لان منسوب مياه الدون لم يكن عاليا . وانتظروا حتى يرتفع مستوى المياه . واخرج بطرس السفن الى البحر . وفى ٥ آب (اغسطس) توقفت العمارة فى مرفأ كيرتش . وكتب الاميرال

كرويس ، المشارك في الحملة او على الاصح الاستعراض الدبلوماسي عن مشاعر الدهشة والرعب التي استولت على العثمانيين المرابطين في كيرتش : «كان الرعب باديا على وجوه الاتراك من هذه الزيارة غير المتوقعة لعمارة مسلحة بهذا القدر . ولم يصدق الاتراك الا بعد جهد جهيد بان هذه السفن بنيت في روسيا وان الروس على متونها» .

وهكذا كان ظهور الاسطول الروسى فى البحر الاسود الذى يعتبره العثمانيون عثمانيا مفاجأة تامة غير مريحة لهم . وحاولوا اقناع الروس بالعدول عن ارسال اوكراينتسيف الى الاستانة بحرا ، فالبحر مضطرب جدا ، والسفر برا اسهل . لم يوافق بطرس على ذلك . فاذعن العثمانيون ، لكنهم اشترطوا ان ترافق سفنهم سفينة «القلعة» الروسية . ولم يستعجلوا فى تخصيص سفن لهذا الغرض . ظلوا يماطلون . ونفد صبر بطرس وغولوفين فاعلنا للاميرالاى حسان باشا قائلين :

ــ سنرافق سفيرنا والحال هذه بعمارتنا كلها .

واثر هذا القول فى العثمانيين . وتوجهت «القلعة» ذات المدافع الـ 13 الى الاستانة ، كما يسمى العثمانيون الاستانة البيزنطية التى استولوا عليها فى عام ١٤٥٣ . وعاد بطرس الى فورونيج ومنها الى موسكو .

وكانت تنتظر القيصر في العاصمة اعمال ومشاغل جديدة . فمئذ شهر وصلت الى موسكو بعثة سويدية بمناسبة اعتلاء كارل الثاني عشر العرش . وعشية الحرب من اجل التركة الاسبانية كانت السويد راغبة جدا في تأمين سلامة حدودها الشرقية . ولهذا الغرض كان على البعثة ان تحصل على تأكيدات لشروط معاهدة صلح كارديس ١٦٦١ التى استعرضت حصيلة احداث

الحرب الروسية السويدية ١٦٥٨ ــــ ١٦٦١ الفاشلة بالنسبة لروسيا . فقد نصت المعاهدة على بقاء ساحل البلطيق في حوزة السويد . ولم يكن تأكيد شروط صلح ١٩٦١ امرا مرغوبا فيه بالنسبة لبطرس لان اهداف روسيا والسويد في مسألة البلطيق متعارضة . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يكشف رفض التأكيد عن نوايا روسيا العدائية ، وليس ذلك من الحكمة بشيء الان . وقد عثر بطرس على مخرج . استقبل السويديين (وعددهم ١٥٠ شخصا تقريبا) في حفاوة بالغة ، حيث اصطفت العساكر على امتداد الطريق واقيمت حفلة استقبال في صالة الطعام في الكريملين. صحيح ان بطرس لم يرتد ثياب قياصرة موسكو الثمينة بل اكتفى بقفطان بسيط ، ولم يرغب في سماع خطبة المبعوث الطويلة فلمح الى ان الاختصار افضل . واثناء اللقاءات العملية الستة دار الكلام عن مراسيم تأكيد المعاهدة . ورفض القيصر قسم اليمين على الانجيل وتقبيل الصليب . واتفق الطرفان على ان يتبادلا وثيقتي تأكيد معاهدة كارديس بشرط ان تتوجه بعثة روسية الى استوكهولم لهذا الغرض .

وفى الوقت ذاته اجرى بطرس مباحثات مع الجنرال كارلوفيتش الممثل الشخصى لاغسطس الثانى حاكم سكسونيا والذى وصل سرا باسم كيندلر . ولم تكن القضية بسيطة . فالذى حصل هو ان سكسونيا وحدها تحالفت مع روسيا ضد السويد . ومع ان اغسطس الثانى هو فى الوقت ذاته ملك بولونيا فان هذه الاخيرة الم تحضر» المفاوضات مع كارلوفيتش . وكان يمثلها فى موسكو بوكى صنيعة الارستقراطية البولونية الميالة الى فرنسا والنمسا وتركيا . وكان بطرس يعامله ببرود سافر .

ولمح اغسطس الثاني الى ان بولونيا ستنضم الى التحالف

الروسي السكسوني بعد قيامه . الا ان ذلك كله بدا مشكوكا فيه . زد على ذلك ان بطرس واعوانه فهموا اللعبة المشينة التي يلعبها ملك لم يصبح ملكا بقدر كبير الا بفضل القيصر الروسى . وقد استعار اغسطس الثاني في حساباته السياسية ريشة يوهان باتكول، المغامر الاوربى المعروف في ذاك الزمان . وكان هذا النبيل الليفلاندي في حينه قد عارض ما يسمى «بالمصادرة» التي طبقها كارل الحادى عشر ملك السويد التي تعود لها ليفلانديا (ليفونيا) . وكان ذاك الملك قد اثار سخطا شديدا لـدى الاقطاعيين الليفونيين ، ومنهم باتكول ، عندما قرر مصادرة الاراضى الاميرية التي استولوا عليها . وكان باتكول يتميز بطاقات هائلة وقابليات تنظيمية وخطابية مدهشة . فتزعم حركسة الاقطاعيين ضد المصادرة وصور هذه الحركة على انها حركة وطنية . واخيرا حكم على هذا «الوطني» بالاعدام . ففر مسن بلاده وراح يتنقل بين البلدان ويجرب قواه في العلوم والآداب . وقبل الاحداث المذكورة اعلاه بعدة شهور التحق بخدمة اغسطس الثانى حيث صار بارادته ضابطا برتبة مقدم وتجنس بالجنسية السكسونية . واغوى رئيسه الجديد باحتمال ضم ليفونيا الى ممتلكاته بمساعدة روسيا القوية . فان جيشها بالذات ينبغى ، في رأى باتكول ، ان يدحر السويد حتى يمكن تقديم الثمرة المنشودة \_ ليفونيا \_ على مائدة اغسطس الثاني . وقد عرض كل هذه الافكار في مذكرة قدمها الى الملك . وصاغ بعض تلك الافكار بشكل فريد وصريح جدا:

\_\_ يجب استحصال التزام من القيصر بمساعدة جلالته بالمال وبالقوات ، وخصوصا المشاة القادرين جدا على العمل في الخنادق والموت بنيران العدو ، وبذلك تحقن دماء قوات

صاحب الجلالة التي يمكن ان تستخدم لحماية ممرات التوصيل فقط .

ثم يقول بنفس اللهجة:

\_\_ ينبغى ربط يدى هذا الحليف القوى بشدة كيلا يلتهم على مرأى منا قطعة اللحم التى قليناها ، كيلا يستولى على ليفلانديا .

وباختصار : فليمت الجنود الروس في سبيل ليفلانديا البولونية او السكسونية فيما بعد . والاكثر من ذلك ان ليفلانديا يجب ان تكون «معقلا ضد السويد وموسكو» في المستقبل . ويستطيع بطرس بعد الانتصار على كارل الثاني عشر ان يأخذ ، حسبما تقول المذكرة ، انجرمانلانديا (وهي اراض على ساحل الخليج الفنلندي) وكاريليا . كما ان قواته ، بعد كسب ليفونيا وتسليمها الى اغسطس ، يجب ان ترابط شرقي خط نارفا بحيرة تشودسكويه .

هذا هو مستشار الملك البولوني . وبالمناسبة ، فقد وافق شن طبقة . وقد عرض كارلوفيتش افكارهما وامانيهما المشتركة على بطرس . وافاض كارلوفيتش في الحديث عن مشاعر «الحب الخالص والصداقة المتينة» التي يكنها الملك للقيصر وسلمه مذكرة مشحونة بالوعود بان الملك سيتحمل كل ثقل الحرب ضد السويديين . وكان يراد لذلك «ان يبعد اى خطر من جانب قوات» روسيا اذا تحالفت مع سكسونيا ، ومع بولونيا فيما بعد . وتغص بنفس هذا القدر من الاعتداد الطائش الفارغ مسودة معاهدة التحالف التي وضعها ، في اغلب الظن ، باتكول نفسه .

وادرك بطرس نوايا اغسطس الثاني . ولكن لا حيلة في الامر . فتلك هي القسمة والنصيب ، طالما ليس هناك حليف

آخر . لكن القيصر غير مستعجل ، خلافا للملك الذى اصر على بدء العمليات الحربية ضد السويد في كانون الاول (ديسمبر) . وكانت المذكرة تصر على ذلك :

ـــ الشرط الاول في هذه القضية هو البدء الان ، او عدم البدء اطلاقا .

ووافق القيصر على نص المعاهدة ، بل وحتى على البند الخاص بكاريليا وانجرمانلانديا (اى انتقالهما الى روسيا بعد النصر) وتسليم ثلاث مقاطعات (كورلانديا وليفلانديا وايستلانديا) الى اغسطس الثانى . لكنه اشترط نفس الشرط الذى طرحه فى المفاوضات مع الدانمرك : روسيا لن تبدأ الحرب الا بعد توقيع معاهدة الصلح مع الباب العالى . ووعد الملك بان يشرك فى الحرب بولونيا بالاضافة الى سكسونيا . ولم يكن عموما يبخل بالوعود السخية (تأمين سلامة القوات الروسية في انجرمانلانديا وكاريليا وحماية مصالح القيصر فى البلدان الاوريية المحمليات الحربية فورا ليغوى بطرس بتنفيذ الوعود حتى يفعل العمليات الحربية فورا ليغوى بطرس بتنفيذ الوعود حتى يفعل هذا الاخير الشيء ذاته . الا ان القيصر اضاف الى نص المعاهدة المادة الثالثة عشرة بشأن ضرورة الصلح مع العثمانيين بالنسبة لوسيا .

اجرى بطرس مباحثاته مع كارلوفيتش سرا في بريوبراجينسكويه . وشارك فيها غولوفين والمترجم شافيروف ، وهو بائع من اليهود المتنصرين اعجب به القيصر ذات مرة . وهو رجل ذكى ومثقف ومطلع على اللغات الاوربية . وبناء على اقتراح من بطرس حضر المباحثات المبعوث الدانمركي هينس . وفي تلك الاثناء كانت مديرية العلاقات الخارجية في موسكو تتباحث مع البعثة السويدية .

كانت هذه اللعبة المزدوجة غالبا ما تستخدم في الدبلوماسية الاوربية ، ولذا طبق بطرس اساليب جربت قرونا .

وفى 11 تشرين الثانى (نوفمبر) وقع بطرس المعاهدة ، وكان قد وقعها اغسطس الثانى قبله ، عندما ارسل كارلوفيتش الى موسكو . وفى ٢٣ تشرين الثانى ابرمت المعاهدة الروسية الدانمركية التى وقعت بالاحرف الاولى فى ٢١ نيسان (ابريل) ، اى ان الابرام جاء بعد تبادل النصين الموقعين . وكانت المعاهدتان اول وثيقتين فى القانون الدولى وقعهما القيصر الروسى شخصيا . فان اسلاف بطرس لم يفعلوا ذلك مطلقا . كانوا يكتفون بابرام المعاهدات او تصديقها شفويا ، حيث يعدون على رؤوس الاشهاد بالالتزام بها ويقبلون الصليب . ويتركون للسفراء تذييلها بالتواقيع . وقد اخل بطرس بهذا التقليد السائر منذ عهد دولة كييف الروسية . ولما كان توقيع بطرس يعنى الإبرام فى الوقت ذاته ، فقد حصل تبسيط فى اجراءات ابرام المعاهدة وارتفعت قيمتها .

واسفر عن كلتا المعاهدتين تشكيل الحلف الشمالي بين روسيا والدانمرك وسكسونيا في الحرب المرتقبة ضد السويد . لكن الصلح مع الاستانة لم يتحقق بعد . وكان اوكراينتسيف يسعى اليه .

... في ٢٨ آب (اغسطس) القت السفينة الروسية «القلعة» مرساتها في مرفأ الاستانة مقابل سراى السلطان . وقد دهش السلطان نفسه ورعاياه ، فلم يصدقوا بان الروس يجيدون بناء مثل هذه السفن ويمخرون بها البحر الاسود . وتفضل سماحته بالصعود الى متن سفينة الكفرة ليتأكد بنفسه من ان هذا الحادث المخارق قد حدث بالفعل . واقتفى اثره آخرون من الوجهاء

العثمانيين والدبلوماسيين الاجانب ، وكانوا يتأوهون عجبا واستغرابا . وعندما امر ربان «القلعة» بامبورغ باطلاق المدافع ليلا اثارت طلقات التحية الرعب والهرج والمرج بين اهالي الاستانة . فقد ظنوا ان عمارة روسية كاملة وصلت بالاضافة الى سفينة السفير. لم تكن مهمة اوكراينتسيف يسيرة بسيطة ، فهي اصعب حتى من مهمة فوزنيتسين في كارلوفيتسي . وعندما وصل الي الاستانة كان الوضع في اوربا متأزما . فلئن كانت بريطانيا وهولندة وفرنسا قد وقعت في ايلول (سبتمبر) ١٦٩٨ اتفاقية اقتسام التركة الاسبانية سلميا ، فقد اعدت نفس تلك الدول في صيف العام التالي معاهدة جديدة حول الشيء ذاته ، لان ملك اسبانيا كارل الثاني توفي . وبدلا من التوقعات السلمية حلت حتمية الحرب . فان اسبانيا غير راضية على المعاهدة الجديدة ، لانها لا تريد الاذعان لتقسيم ممتلكاتها . ورفضت النمسا عموما الالتزام بها . فقد كانت مع بريطانيا وهولندة تريد توريط الامبراطورية العثمانية في الحرب . فالجميع يمدون ايديهم الي الكعكة الكبيرة اللذيذة التي تركها ملك اسبانيا الراحل . وكانت تلك الدول تريد ، شأن فرنسا ، ان تشرك فيها السويد . كل يريدها في معسكره . ولهذا الغرض وقع البلاط الفرنسي معاهدة مع البلاط السويدي في صيف ١٦٩٨ . وفعلت بريطانيا وهولندة الشيء ذاته في ايار (مايو) من العام التالي ، وفي كانون الثاني (يناير) ابرمت المعاهدة . واثارت الاشاعات التي سرت بشأن الحرب المحتملة بين السويد وروسيا قلق حكام هذه الدول ، فطلبوا من دبلوماسييهم الحيلولة دون توقيع الصلح الروسي العثماني واندلاع الحرب الروسية السويدية . فليواصل بطرس حربه ضد العثمانيين ، وهو لا يقوى على القتال في جبهتين .

كان القيصر يفهم جيدا ان روسيا لا تقوى على حربين . فحاول هو وسفيره ماتفييف ان يتخذا الاجراءات اللازمة . طلبا من ملك بريطانيا وحاكم هولندة وملك الدانمرك وملك بولونيا التوسط في توقيع الصلح مع الاستانة . ووافقت بريطانيا وهولندة على الوساطة لكنهما لم تفعلا شيئا بالطبع . والاكثر من ذلك ان دبلوماسيهما في الاستانة اخذوا يألبون السلطان على القيصر. وهذا ما فعله ايضا سفير بولونيا . فقد اقترح على الباب العالى ، باسم الاقطاعيين البولونيين والليتوانيين الذين لا يحترمون ملكهم ، ان يتحالف معهم ضد روسيا . وكانوا من زمان يركضون دوما وراء سراب وآمال وهمية في استعادة كييف ومناطق اوكرانيا الواقعة على الضفة اليسرى من الدنيبر التي خسروها في عهد بوغدان خميلنيتسكي والكسي ميخائيلوفيتش وبطرس الاكبر (في شبابه) (ابان الحرب الروسية البولونية ١٦٥٤ ـــ ١٦٦٧ وبموجب صلح اندروسوفو ١٦٦٧ ، و«السلام الدائم» ١٦٨٧) . وكان نفس هذا السفير قد اعلن للعثمانيين دون خوف او وجل ان ملكا مثل اغسطس الثاني ، صديق القيصر الروسي ، لا حاجة للاقطاعيين البولونيين به ، وانهم سيطيحون به من كل بد .

كان بطرس واعوانه قد تعودوا على مثل هذه الاحابيل الدبلوماسية . ولم يفت في عضدهم لا رياء الدبلوماسيين الغربيين ولا دسائس السفير البولوني ولا الخطر الذي يتهدد اوكراينتسيف دوما في ان تطبق عليه سراديب القصر ذي الابراج السبعة بامر من السلطان الذي هو «ظل الله» في ارض الكبائر . استمر اوكراينتسيف في المفاوضات سبعة شهور . وكان قد تسلح بالصبر مسبقا وتزود بالنقود وفراء السمور وغير ذلك من «الحجج الدامغة» لغواية الوجهاء والدبلوماسيين العثمانيين .

وفى ١٩ تشرين الثانى (نوفمبر) ١٦٩٥ قدم سفير بطرس مذكرة الى العثمانيين ، تضمنت ١٦ مادة اهم بنودها : توقيع الصلح مع احتفاظ الطرفين المتحاربين بما يسيطران عليه حتى الان ، وحرية الملاحة للسفن الروسية فى البحر الاسود وتوقف روسيا عن دفع الجزية الى خان القرم (وهى فى الحقيقة بقية من تقاليد قديمة تعود جذورها الى عصر تبعية روسيا للتتر والمغول من اواسط القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر) ، وتوقف غزوات عساكر القرم على الاطراف الجنوبية لروسيا ، وتبادل الاسرى ، واعادة العتبات المقدسة فى اورشليم القدس الى حوزة الكنيسة الارثوذكسية الاغريقية وتخليصها من سيطرة الكاثوليك .

وكما هى العادة وضعت المطالب الروسية «باحتياطي» يزيد على المطلوب ، نظرا لاحتمال المساومة والجدل والتنازلات من جانب الطرفين . ورفض العثمانيون رأسا البند الخاص بالعتبات المقدسة ، ولم يجادلهم اوكراينتسيف كثيرا في هذا الموضوع . وردوا عليه بالشيء ذاته فيما يخص حرية الملاحة في البحر الاسود ، واعلنوا له باسم السلطان الكريم الحكيم :

- الباب العالى العثمانى يصون البحر الاسود كفتاة طاهرة عذراء لا يحق لاحد ان يمسها .

ولم يكن الروس بالطبع يرفضون ود تلك الفتاة العذراء . لكنهم تنازلوا هذه المرة ايضا . فلا بد من التنازل عن شيء . لا سيما وان الاسطول الروسي ليس كبيرا بعد ، وليس لديه في البحر الاسود لا موانئ ومرافئ ولا مداخل ومنافذ الى الموانئ . صحيح ان القوات الروسية استولت على كازيكيرمين وثلاث مدائن اخرى في اسفل الدنيبر . وبالاعتماد عليها يمكن السيطرة

على مصب الدنيبر وبالتالى على منفذ مرغوب فيه الى البحر الاسود. لكن العثمانيين تعنتوا ورفضوا بصورة قاطعة . وكان اهون الشرين بالنسبة لهم هو الاذعان لضياع مدينة آزوف . فان مصب الدون ضحل ، وهو يؤدى الى بحر آزوف فقط . اما الطريق الى البحر الاسود فان كيرتش مفتاحه . ولم يكن العثمانيون راغبين اطلاقا في التنازل عن مدائن الدنيبر .

واتسمت الخلافات احيانا بطابع فاجع شديد ، بلغ حد القطيعة . واستخدم اوكرا ينتسيف كل ما في جعبته من دهاء وخبرة دبلوماسية . لكن الطرف الاخر اصر وعاند . وفي شباط (فبراير) ١٧٠٠ سرت اشاعات عن استعدادات عثمانية لشن العمليات الحربية ضد روسيا . ووصل بطرس الى فورونيج من جديد لينظم شؤون الاسطول . وجرى الشيء ذاته ، بأمر منه ، في آزوف . وظهر مبعوثوه في استوكهولم ليؤكدوا للملك ان روسيا تطمح الى السلم مع السويد .

ومع ذلك سارت الامور في الاستانة صوب الصلح . تركيا لم تكن راغبة في مواصلة الحرب . فان استعراض الاسطول الروسي اثر فيها ، وهذا ما كان بطرس يأمل فيه . والاهم ان بطرس البعيد النظر امر بالتنازل عن مدائن الدنيبر ، لانه لم يكن يأمل في انتصار كبير جدى في البحر الاسود . واتفق الطرفان على طمر تلك المدائن الصغيرة وبقاء المنطقة الواقعة بين سهب زابوروجيه ومصب الدنيبر خالية . وبذلك عرضت روسيا بوضوح انها لن تفكر في الحصول على منفذ الى البحر الاسود . ومقابل هذا التنازل احتفظت روسيا بآزوف والمدن المبنية على سواحل بحر آزوف (تاغانروغ وميوس وبافلوفسك) . ورفضت روسيا تقديم الجزية الى خان القرم ، وحصل رعاياها على حق

الحجيج الى العتبات المقدسة فى فلسطين . ووقعت هدنة لمدة ٣٠ عاما . ولم تكن صلحا . واهم ما حصل عليه بطرس هو اطلاق يديه للعمل فى الشمال . وذلك مكسب استراتيجى اتسم بأهمية بالغة كما بين الزمن .

وفي تلك الاثناء كان بطرس ينتظر تنفيذ وعود اغسطس الثانى ومستشاريه باتكول وكارلوفيتش . وقد ابلغوا بطرس بانهم اعدوا خطة لاقتحام ريغا واحتلالها . وكما هو المتوقع اتضح ان تلك الخطة وليدة الخيال الجامح والصلف والوقاحة والنفعية التافهة والغدر وخيانة مصالح الحلفاء . وبدأ ذلك عندما ترك الجنرال فليمينغ ، القائد العام للجيش السكسوني ، جيشه وعاد الي منزله ليتزوج . وكان سيده اغسطس الثاني ، كعادته دوما ، مشغولا جدا بشؤونه الخاصة . فان مجونه خلق اساطير كثيرة تتحدث احداها عن ٣٦٥ طفلا غير شرعى تركهم الملك الفاسق. وبعد ان تزوج فليمينغ تفضل وعاد الى القوات وتحرك بها صوب ريغا . وعلى مقربة منها احتل قلعة كوبيرشانتس الصغيرة جدا . وبذلك انتهت انتصارات العساكر السكسونية المظفرة وقادتها . وغضب بطرس على المكشوف ، وقال في حديث مع هينس : ــ هل يجوز استحسان تصرف ملك بولونيا اذا كان قد بقى في سكسونيا يتسلى مع الغواني ويغرق في الملذات بدلا من حضور عملية على هذا القدر من الاهمية ؟

وما كان بوسع السفير الدانمركى ان يفند هذه الحجة الدامغة . وعندما شجب القيصر تصرف اغسطس الثانى لم يخف قلقه : \_\_\_\_ اخشى ان يوقع الملك صلحا انفراديا ويترك حلفاءه بعد ان يورطهم في الحرب . فلا موجب لتوقيع المعاهدات واستنهاض الحلفاء دون اداء المطلوب .

ورغم ان بطرس كان يدرك الثمن الحقيقي لاقوال ونوايا اغسطس الثاني فقد ظل آسفا . وبعد قليل عرف ان السكسونيين احتلوا قلعة ديناميوندي الواقعة على دفينا الغربي ، اسفل ريغا ، عند منفذ بحر البلطيق . كان هذا الخبر افضل من غيره . وفي اواخر حزيران (يونيو) وصل الملك اخيرا الى القوات قرب ريغا وترك غوانيه الحسان كثيبات في سكسونيا . واخفق حصار المدينة . فالقوات قليلة . ولم ترغب بولونيا في دخول الحرب ، المدينة . فالقوات قليلة . ولم ترغب بولونيا في دخول الحرب ، ولم تلحح الى استعادة كييف وليس الى القتال من اجل ريغا . ولم تلحق القنابل السكسونية اى ضرر بالمدينة . وفي ايلول ولم تلحق القنابل السكسونية اى ضرر بالمدينة . وفي ايلول استمبر) غضب الملك ووعد مهددا انه يقوى على اطلاق نيران المدافع . الا ان الدهاة من اهالي ريغا يعرفون مع من يتعاملون ، فاعطوه رشوة بده ، مليون تالر . استلم الملك الرشوة دون تردد ، ورفع الحصار عن ريغا وسحب قواته بعيدا عنها ، رغم الوعود ورفع المتينتين .

وما حدث فيما بعد ادهى وأمر . فالدانمرك ، الحليفة التى كانت حسب الظاهر اكثر جدية ، تقوضت كبيت من ورق بعد اول هبة من الريح . صحيح ان قواتها احرزت بعض النجاح فى هولشتين التى فر حاكمها الى الشمال ، الى حليفتها السويد . وكان الملك السويدى الشاب ، العربيد المغوار ، قد انزل فى الحال فيلقا من ١٥ الف شخص واقترب من كوبنهاغن . ودعم الانزال الاسطولان البريطانى والهولندى . فاستسلمت الدانمرك . وفى ٨ آب (اغسطس) ١٧٠٠ خرجت من الحلف الشمالى بموجب صلح ترافيندال (قرب لوبيك) والتزمت باحترام استقلال حاكم هولشتين ودفع غرامة له بمبلغ ٢٦٠ الف تالر . وكانت

اتفاقية ترافيندال نهاية لعزلة السويد وثغرة في الحلف الشمالي . ولم يعد الاسطول الدانمركي ، وهو اسطول كبير نسبيا ، بقادر على دعم الحلفاء كما كان ينتظر منه بطرس . وعندما بطش كارل الثاني عشر باحد خصومه صار بوسعه ان يوجه قدواته ضد الاخرين ، الى شرق البلطيق . وهذا ما اقدم عليه بالفعل .

كان مصير الدانمرك قد اعاد حاكم براندينبورغ الى رشده . وكان هذا الاخير قد اكد لبطرس مشاعر الود الخالص ونعته «بالصديق والاخ والحليف» في ١٦٩٧ عندما تقابل مع «بطرس ميخائيلوف» الموفد ضمن طلبة «البعثة الكبرى» ، ودعاه بنفسه الى التحالف ضد السويد . اما الان ، بعد صلح ترافيندال ، فقد خف حماسه . واعلن لمبعوث بطرس الامير تروبيتسكوى الذي وصل الى برلين في صيف ١٧٠٠ ، وقال صراحة بعد تبادل المجاملات ان ما حصل للدانمرك يثير قلقه ويحيره جدا . . .

واخفق ماتفييف هو الاخر في مهمته في الولايات الهولندية ، حيث كان يتوخى الحصول على مساعدة من هولندة وبريطانيا او الحيلولة دون مساعدتهما لملك السويد . فقد حددا موقفهما دون لبس والتزما جانب السويد . صحيح ان السفير ماتفييف كان يبعث بانتظام اخبارا عما يجرى في اوربا ، ومن ذلك رياء اغسطس الثاني ونشاط اوكراينتسيف في الاستانة . واتضح ان ملك بولونيا يفكر في صلح انفرادي مع كارل الثاني عشر .

ومن جدید اضطر بطرس الی اتخاذ القرارات فی جو غامض المغایة تلبدت فیه الغیوم . حلف الشمال بدا وکأنه یحتضر ولم یکن بطرس بعرف علی وجه التحدید ماذا یجری فی الاستانة

وهل سيتمكن اوكراينتسيف من الحيلولة دون استئناف العمليات الحربية في الجنوب .

الا ان القيصر لا ينساق للذعر والشكوك . فالاستعدادات جارية على قدم وساق للحرب في البلطيق ، من اجل البلطيق ، لكنها لحد الان حرب برية بالنسبة لروسيا . فان روسيا لا تمتلك اسطولا هنا . ولم يكن سهلا اعداد كل مستلزمات القتال ضد الجيش السويدي الممتاز . ووفقا للخطة التي وضعها بطرس ومستشاروه ينبغي للجيش الروسي ان يتوجه صوب نارفا ونوتيبورغ (مدينة اوريشيك الروسية العريقة) ، وهما قلعتان سويديتان على نهري ناروفا ونيفا . وارسل بطرس الي القلعتين فاسيلي كورتشمين احد ضباط فوج بريوبراجينسكي . وكان كورتشمين قد حصل على التعليم الهندسي في الخارج ، وهو يفهم في شؤون على التحصينات . وفي ٢ آذار (مارس) ١٧٠٠ كتب بطرس الي غولوفين بخصوص ارسال كورتشمين الى نارفا في البداية بحجة شراء مدافع سويدية للروس ثم الى نوتيبورغ :

ليزر اوريشيك اذا وجد سببا لذلك . واذا تعذرت زيارتها فعلى مقربة منها على الاقل . ثمة مكان هام جدا : رافد من بحيرة لادوجسكويه (انظر الخريطة) . والرجل ، على ما يبدو ، ذكى يحافظ على الاسرار . والمهم الا يعرف كنيبر بالزيارة ، فهو يدرى ان كورتشمين من المتعلمين .

وجرى تدريب المجندين الجدد على جناح السرعة . وولد على مرأى من الجميع جيش جديد ترك ، كما يبدو ، انطباعا لا بأس به فى انظار شهود العيان ، حتى ان السفير الدانمركى هينس اعجب بدربة الجنود :

-- الافواج الجديدة رائعة . وهي جيدة بنفس القدر في

التدريبات وفي الاستعراضات .

وقد نعت هذا السفير المدفعية الروسية بانها «نموذجية» ، و«افضل مدفعية في العالم» ، كما نعت المشاة «بخيرة القوات الملتزمة باقصى درجات الانضباط» . ولعل بطرس قد سمع مثل هذا التقييم مرارا . وشعر بالارتياح . وكان ينتظر بفارغ الصبر اخبار الاستانة ويتحرق شوقا الى تحريك قواته ضد السويديين والانضمام الى الحلفاء :

انا رجل يمكن الاعتماد على اقواله ، ولن الجأ الى الاطناب ، فان حلفاءى سيرون عمليا كيف انفذ التزاماتي واقوم باكثر مما انا ملزم بالقيام به .

كان بطرس مفعما بالتوقعات والامال البهيجة . واخيرا ، في آب (اغسطس) ۱۷۰۰ وصله الخبر الذي طال انتظاره . فقد تم توقيع الاتفاقية مع الاستانة ، ولم تعد روسيا مقيدة اليدين في الجنوب . وفي اليوم التالي اعلنت الحرب على السويد «بسبب الحجور السويدي الكثير» ، ومنه الاهانة البشعة التي صدرت عن السويديين في ريغا «لجلالة السويديين في ريغا «لجلالة القيصر نفسه» ، مع ان القيصر الروسي لا يعتبر رسميا من موفدي البعثة .

وكان هذا التبرير اعترافا بفضل الدبلوماسية الموسكوبية القديمة وغيظها بسبب الاهانات الفعلية والوهمية للقيصر والتطاول على كرامته روسيا . وكان دبلوماسيو البلدان الاخرى في ذاك الزمان يهتمون بهذه الامور اهتماما كبيرا .

وفى ٢٢ آب (اغسطس) تحرك الجيش الروسى فى حملته . وبدأت حرب الشمال . كتب المؤرخ كلوتشيفسكى الذى لا يحب بطرس مستخفا به فيما يخص نتائج عمليته الجنوبية : «وجد

القيصر نفسه في موقف حرج» فالاسطول الذي بني بذلك العذاب والحرمان «ظل يتعفن في مرافئ آزوف» ، واخفق القيصر في تثبيت قدميه في القرم ، واهملت القناة التي بدأوا بحفرها بامر من بطرس بين الفولغا والدون ، وتأجل كذلك كل ما يتعلق «بالمسألة الشرقية» (تأمين السلامة من غزوات القرم وتوقعات مسيحيى البلقان) ، وحول بطرس انظاره بسرعة من الجنوب صوب الشمال «فالموقف العابر الجديد في اوربا نقله ، ككرة اللعب ، من مصب الدون الى ناروفا ونيفا حيث لم يكن لديه اى شيء جاهز . وبعد ان صرف وقتا طويلا في الاستعداد ليكون من بحارة البحر الاسود ، مع كل ما كسبه من معارف في الملاحة في بيرياسلافل والبحر الابيض وبريطانيا وهولندة ، اضطر الي خوض حرب برية سنين طويلة ليصل الى بحر جديد غريب» . هذا المؤرخ يبالغ كثيرا بالطبع . ولا يشاطر القيصر في اجراءاته المحمومة وبحثه التواق ، ولا يقدر تلك الاجراءات حق قدرها . ومع ذلك فهو لا يجانب الحقيقة كثيرا . فان بطرس نفسه سرعان ما عاد الى رشده من آماله الوردية او الوردية الباهتة على اقل تقدير في ربيع وصيف ١٧٠٠ عندما اسرع الى القتال متحمسا كما يفعل الشباب وهو يأمل في انتصارات سريعة باهرة . واتضح ان نارفا ليست آزوف ولا كازيكيرمين . لكنه آنذاك لم يكن يعرف شيئا عن النتائج المترتبة على تصرفاته. كان مندفعا يفكر في المخططات ليستنشق بملء رئتيه هواء البلطيق المالح . . .

## بدء الحرب . نارفا : من الهزيمة الى النصر

قبيل وصول نبأ توقيع معاهدة الاستانة وعد بطرس ملك بولونيا وحاكم سكسونيا اغسطس الثاني قائلا :

ــ اذا استلمت نبأ الصلح اليوم ساحرك قواتى غدا ضد السويديين .

وبالفعل اعلنت روسيا الحرب على السويد في ٩ آب (اغسطس). ويقول كلوتشيفسكى : «كانت هذه الحرب قد باغتت حتى روسيا بسوء التحضير لها وتخطيطها». فقد بدأوها في جو انهبار حلف الشمال ودسائس اغسطس الثاني والمغامر باتكول وسوء تصرف الحلفاء . ولا تجانب هذه الكلمات الصواب . فان استعجال القيصر وسوء التحضير اللذين سرعان ما بدت آثارهما كانا نتيجة لحسابات وهفوات معينة . كان الموقف الدولي بالنسبة لروسيا ليس سيئا حسب الظاهر انشغال الدول الاوربية الاساسية بالتحضير للحرب من اجل التركة الاسبانية ، وانشغال الملك السويدي بمقاتلة الدانمرك وسكسونيا وبولونيا حلفاء روسيا ، وتخلص هذه الاخيرة مما كان يقيدها في الجنوب . زد على ذلك ان القيصر اتخذ بعض الاجراءات العاجلة لاعداد البلاد والحيش للعمليات الحربية في منطقة ساحل البلطيق (التجنيد وإعداد الذخيرة وتأسيس مانوفاتورات جديدة واتخاذ اجراءات

ادارية جديدة وهلمجرا) . الا ان ذلك لم يكن كافيا بالطبع . وفيما بعد ، اعترف الامبراطور والقائد المجيد بطرس الاكبر ، في آخر ايام حياته (وكانت الحرب المظفرة ضد السويد قد انقضت من زمان) انه بدأ تلك الحرب كالاعمى دون ان يعرف مدى قوة العدو وحالة قواته . الا ان احداث عام ١٧٠٠ كانت لا تزال بعيدة جدا عن هذا الاستنتاج الجرىء المفعم بالانتقاد الذاتى . وكانت لا تزال تنتظر روسيا مرارة الهزيمة والكدمات والرضوض التى سيتضح نفعها فيما بعد .

بدأت الاخفاقات من البداية . ففي ٨ آب (اغسطس) ، اى في يوم وصول النبأ من اوكراينتسيف في الاستانة ، بلغ بطرس خبر استسلام الدانمرك ومساعدة الانجليز لملك السويد ، حيث نقلت سفنهم قوات الانزال السويدية عبر المضيق الى الدانمرك . ولم يثبط ذلك من عزيمة القيصر فتحركت قواته في ٢٧ آب من موسكو باتجاه الشمال الغربي الى نارفا القلعة السويدية على الحدود الشرقية لممتلكات كارل الثاني عشر في البلطيق . ونقلت عشرة آلاف عربة المدفعية والمؤن وسواها . ورافق بطرس جيشه برتبة كابتن سرية المدفعية في فوج بروبراجينسكي .

وفى مدينة تفير استلم القيصر نبأ مقلقا جديدا : خصمه الملك كارل الثانى عشر ينوى المجىء الى البلطيق بجيش من الملك الف شخص . وقال بطرس مرتابا :

-- فكرت فى ذلك مرارا ، هل الخبر صحيح ام هو خدعة ؟ واذا كان صحيحا فان ملك الدانمرك بالطبع اندحر امام القوافل الموحدة .

لقد فهم القيصر الامر بشكل صائب . فاذا كانت الاخبار

عن مخططات السويديين صحيحة فان ملكهم وصل من بلاده عبر المضيق بمساعدة «القوافل الموحدة» ، بمساعدة بريطانيا وهولندة والسويد نفسها . لكن بطرس ظل يتقدم الى الامام دون ان يلتفت الى المعلومات الجديدة التى استلمها توا ، لا سيما وان جنوده أكثر من جنود ملك السويد .

وفى ٢٣ ايلول (سبتمبر) ، بعد شهر واحد ، بلغت افواجه اسوار نارفا . وكانت الحملة بطيئة مرهقة ، حيث عرقلت اوحال الخريف سير القوات وخصوصا العربات والمدافع والذخيرة . ولم تصل القوات بكاملها الا في اواسط تشرين الاول (اكتوبر) . وقاد القيصر نفسه الحصار ، فحدد مواقع البطاريات ووجه عمليات المدفعية . الا ان البارود والقنابل لم تكف الا لاسبوعين ، فالقصف لم يلحق ضررا ملموسا بالمحاصرين . ولم تصل فالقصف لم يلحق ضررا ملموسا بالمحاصرين . ولم تصل كميات جديدة من الذخيرة بسبب سوء الطرق .

استمر الحال على هذا المنوال اكثر من شهر الى ان وصلت بصورة مباغتة ، كما فى الدانمرك ، قوات «المتهور الاسكندينافى» (على حد تعبير كلوتشيفسكى) — ملك السويد . ويبدو ان بطرس لم يعر ذلك اهتماما كبيرا . فان قواته على اية حال تفوق قوات العدو ثلاث مرات (٣٥ — ٤٠ الف روسى مقابل ٨ — ١٢ الف سويدى) . واتضح ان اعتماده على خبرة الضباط الاجانب الذين قادوا جيشه لم يكن له ما يبرره . وكان قد نصب على رأس جيشه الفيلدمارشال الكونت شارل ديكروا الذى انتقل للخدمة عند اغسطس الثانى بعد ان اخفق فى الخدمة فى الخدمة فى النمسا (منى بهزيمة فى ساحة القتال) . وكان اغسطس الثانى قد ارسله الى «صديقه وحليفه» بطرس ، بينما دأب ديكروا على ارسال رسائل سرية الى الملك اغسطس الثانى مكتوبة

بالشفرة كيلا يفهم الروس فحواها . وترأس اغلبية الافواج ضباط اجانب كان موقفهم من القضية ومن الجنود قد اثار شكوك وحقد هؤلاء الاخيرين . ثم ان القسم الاغلب من الجيش مكون من افواج القوات الخاصة السابقة والمتطوعين النبلاء وافراد جدد لكنهم من المجندين حديثا . ولم يبد قدرة كفاحية حقيقية في القتال اللاحق مع جيش يعتبر من افضل الجيوش الاوربية الا فوجا حرس بريوبراجينسكي وسيميونوفسكي وفوج ليفورتوفسكي .

ووصل السويديون الى نارفا فى ١٨ تشرين الثانى (نوفمبر) . وارتحل بطرس الى نوفغورود ليستحث الافواج التى تخلفت . وفى اليوم التالى ، ١٩ تشرين الثانى ، اقترب كارل الثانى عشر بجيشه من المواقع الروسية الممتدة على طول سبعة كيلومترات ونيف وفقا لتوزيع قوات الحصار . وثارت عاصفة ثلجية اتخذها السويديون ستارا لهجوم حازم جرىء جعل فوجى شيريميتيف وغولوفين يفران هاربين فى ذعر شديد . عبر افراد فوج شيريميتيف نهر ناروفا سباحة من ضفته الغربية الى ضفته الشرقية ، بينما فر افراد فوج غولوفين باضطراب على الجسر الذى هوى رأسا . وقتل وغرق آلاف الجنود . الا ان فوجى الحرس وفوج ليفورتوفسكى وسمدت ببسالة وصدت هجمات السويديين المتكررة .

انتصر كارل الثانى عشر بسرعة وسهولة ، وكان مع ذلك يخشى ضربة الروس من المؤخرة ويراعى تفوقهم العددى . ولذا امر بترميم الجسر المحطم مع حلول الظلام لكى تتمكن الافواج الروسية المتبقية على الضفة الغربية من عبور النهر . فالغالب خائف من المغلوبين . لكن هؤلاء الاخيرين ما كانوا يفكرون في الانتقام فالذعر والارتباك وخيانة الآمرين الاجانب (ديكروا وغيره من الضباط الاجانب استسلموا للاسر من بداية المعركة) وسوء التنظيم

عموما \_ كل ذلك قد فعل فعله . وادى التنظيم العسكرى القديم والارتباك ، والجبن وخيانة قادة الجيش الاجانب والاخطاء في اعداد الحملة الى هزيمة ماحقة .

وفى الليل بدأت المفاوضات وانتهت باستسلام الجيش الروسى . ووافق الملك على ان يغادر هذا الجيش مواقعه فى نارفا بكامل سلاحه ويترك المدفعية فقط . ولكن السويديين اخلوا بالاتفاق عندما عبر فوجا الحرس الى الضفة الشرقية على الجسر الذى اعيد بناؤه ، فقد اوقفوا الافواج الاخرى وجردوا الجنود من السلاح وأسروا الضباط .

وسرعان ما بلغ بطرس النبأ المرير ، نبأ هزيمة جيشه الماحقة المشينة . فبالاضافة الى ١٣٥ مدفعا التى غنمها العدو فقد الروس ٦ آلاف شخص بين قتيل وغريق . ووقع جميع الضباط تقريبا في الاسر او قتلوا .

وانتشر في اوربا كلها خبر الانتصار الباهر الذي حققه الملك الشاب وهزيمة القيصر الروسي «الهمجي» . وسك السويديون مدالية بمناسبة النصر ، على احد جانبيها صورة بطرس والمدافع الروسية وكتابة تقول : «انتهى بطرس» . وعلى الجانب الثاني بطرس وجنوده يفرون من نارفا . القيصر حاسر الرأس ، سيفه على الارض ، وهو يبكى بمرارة ويمسح دموعه بمنديل . وكتابة تقول بمزيد من التهكم : «اطلق ساقيه للريح منتحبا» .

وسرعان ما وصلت من المبعوثين الروس في البلاطات الاوربية رسائل مستعجلة تتحدث عن الاستهانة والسخرية من جانب الحكام والوجهاء هناك فيما يخص الجيش الروسي والقيصر نفسه . وكتب ماتفييف ، مثلا ، من لاهاى يقول :

ـــ السفير السويدى يفرط في الشتائم ويتجول بين الوزارات

ولا يكتفى بمسبة قواتكم بل يتعرض لشخصكم بفاحش الكلام زاعما بانكم ارتعبتم من مجىء مليكه وتركتم القوات وارتحلتم الى موسكو قبل يومين من وصول السويديين الى نارفا واندلاع القتال .

ووصلت الافواج الروسية بصعوبة الى نوفغورود تجرجر اقدامها جائعة ممزقة بالاسمال . وبدلا من ان يطاردها كارل الثانى عشر وينقل العمليات الحربية الى اراضى روسيا ويرغمها على توقيع صلح مربح بالنسبة له ، وجه قواته وجهة اخرى ــ نحو الجنوب ضد بولونيا واغسطس الثانى الذى يكرهه جدا لانه هو المبادر الى تشكيل حلف الشمال . هكذا يتصور هو على الاقل . وكان يحتقر بطرس ويستصغر شأنه بعد النصر السهل فى نارفا . وتصور ملك السويد نفسه ، على ظهر الحصان الابيض ، بانه الاسكندر المقدونى الجديد . ولم يخف مشاعره ازاء ملك بولونيا فقال : \_ سلوكه شائن معيب يستحق عقاب الله والاحتقار من جميع ذوى العقل السليم .

واخذ ملك السويد ، كما يقول كلوتشيفسكى ، يساعد بطرس على قدر الامكان بملاحقة اغسطس الثانى . فاستفاد القيصر بالكامل من فترة الهدوء التى وفرها له بذلك كارل الثانى عشر . وقد فهم فى الحال اصل وجوهر ما حدث فى معركة نارفا . وفيما بعد جاء فى «تاريخ الحرب السويدية» بمنتهى الصواب :

... انتصر السويديون على قواتنا . لا جدال فى ذلك . ولكن تجدر الاشارة الى نوعية القوات التى انتصروا عليها . كان بينها فوج قديم واحد فقط هو فوج ليفورتوفسكى (الذى اطلق عليه اسم فوج شيبيليف قبيل ذلك) . اما فوجا الحرس فقد

شاركا في حملتي آزوف فقط ولم يشاركا في المعارك الميدانية ، اى لم يقاتلا ضد القوات النظامية ابدا . اما سائر الافواج ، ما عدا بعض المقدمين ، فهي مجندة حديثا سواء ضباطها وجنودها . . . ثم ان المجاعة الكبيرة حلت لامد طويل ، لان الاوحال الشديدة حالت دون ايصال المؤن . باختصار ، كل ما حدث كان كلعبة الاطفال ، وفن القتال اوطأ من المطلوب . فلا غرابة اذا حقق جيش قديم مدرب جيدا ومجرب كثيرا على عساكر غير متفننة في القتال . . . ولكن عندما وقعت تلك المصيبة (ورب ضارة نافعة) طردت العبودية الكسل والتهاون وعودتنا على حب العمل وفن القتال ليل نهار .

هذا هو رأى القيصر الصريح في كارثة معركة نارفا. وبالمناسبة فان نطاق الكارثة مبالغ فيه كثيرا من قبل بطرس نفسه ومعاصريه من الروس والاجانب ، وكذلك من قبل المؤرخين المحدثين . الا انها اثارت دهشة الجميع لدرجة جعلتهم في كل مكان في اوربا ، يسخرون من روسيا ومن بطرس . وبعد عام او عامين بدأ الروس بضرب السويديين وخسر العدو في المعارك آلاف القتلي ، خسر احيانا اكثر مما خسره الروس في واقعة نارفا ، لكن احدا لم يبد اهتماما كبيرا بذلك . فقد ظلت هزيمة «الموسكوبين» في معركة نارفا امدا طويلا ، حوالي عشر سنوات ، تثير دهشة واعجاب اوربا وخصوصا الحاقدين على روسيا وبطرس .

فقد قالوا وكتبوا عن القيصر الروسى فى اعقاب الهزيمة ولامد طويل بعدها انه جبن وفر من ساحة المعركة قبل اندلاعها . ولا يمكن الموافقة على هذا الرأى . فقد اوردنا اعلاه ملابسات واسباب رحيله من نارفا . زد على ذلك ان القيصر قبل معركة

نارفًا ، اثناء حملتي آزوف مثلا ، وبعدها ، في معركة بولتافًا برا وفي معركة هانكو بحرا وفي العديد من المعارك الاخرى ابدى بسالة منقطعة النظير وتعرض لاخطار جسيمة شأن الجندى الحقيقي . ولا احد ينكر عليه ذلك . لكنه عندما يتطلب الموقف يعهد بقيادة الجيش والعمليات الحربية الى جنرالاته ويمارس اعمالا اخرى ، وما اكثر تلك الاعمال في الشؤون العسكرية وغيرها . ومع ان كلوتشيفسكي لا يفوت فرصة ليغمز بالقيصر فانه يقدره حق قدره ويقول : «كلف بطرس جنرالاته واميرالاته بادارة العمليات في الجبهة واخذ على عاتقة الجانب التقني من الحرب ، اى الجانب الاقل وضوحا . كان عادة يبقى خلف جيشه ، ينظم مؤخرته ويعبئ المجندين ويضع خطط العمليات الحربية ويبنى السفن والمصانع الحربية ويهيئ العدة والعتاد والمؤن ، ويختزن كل الاحتياطيات ويستحث الجميع ويقرعهم ويشتمهم ويتشاجر معهم ويعدم بعضهم ويتنقل بين ارجاء الدولة ، فكان بمثابة آمر المدفعية العام ومدير المؤونة العام وكبير بناة السفن<sub>»</sub> .

وكان من نقاط الضعف بالنسبة لبطرس في حرب الشمال حلفاؤه الخائرون الذين لا يكنون له الود ولا تروق لهم اعماله . وكانوا في الواقع يسيرون بالامور الى احباط مخططات بطرس العسكرية ، مع ان اغسطس الثاني كان يعيد ويكرر ، بمناسبة وغير مناسبة ، مودته له . وكان ذلك هو السبب في خيانة ديكروا وعشرات من الضباط الاجانب الاخرين في موقعة نارفا وانهاء حصار ريغا ومفاوضات السكسونيين الانفرادية مع السويديين وغير ذلك من الدسائس . كان القيصر يرتاب في بعض الامور ، لكنه ذلك من الحقيقة كاملة (فهو لا يعرف ، مثلا ، بالرسائل السرية

التى بعثها ديكروا الى الملك اغسطس الثانى ، ولا يعرف بنوايا الملك نفسه ومستشاره المغامر باتكول) ، ولذا ظل يثق بالحليف المزعوم . وعندما اضطر بغتة الى مواجهة جيش نظامى حسن التدريب ، بدلا من حامية القلعة وحدها ، كانت النتائج مؤسفة جدا بالنسبة له ومفرحة بالنسبة للسويديين . فليس من قبيل الصدفة ان انتشى ملكهم وتصور نفسه اعظم من الاسكندر المقدونى . وليس من قبيل الصدفة انه نقد القائد العام الروسى الذى انتقل الى معسكره مجللا بالعار ١٥٠٠٠ روبل واجلسه لتناول الطعام على مائدة الملك .

ويتصور بعض المؤرخين المعاصرين بحق ان جيش بطرس المجديد لم يهزم في واقعة نارفا لسبب بسيط هو ان هذا الجيش لم يكتمل بعد بشكل حقيقي وان سلك الضباط الذي تشكل على عجل مكون من مرتزقة مأجورين من حثالات الجيوش الاوربية . وكانت ثقة بطرس بهؤلاء الاشخاص الذين اتضح جبنهم وخيانتهم في المواقف العصيبة خطأ فاحشا من جانبه بالطبع .

لقد غدت الهزيمة في نارفا امتحانا قاسيا . فكان يجب تصحيح الاخطاء على جناح السرعة . وعمل القيصر بحزم وسرعة وبلا رحمة . وانتقلت عدوى نشاطه الى الاخريـــن ، فتحرك الجميع . ومن حسن الحظ ان الملك السويدى المغرور قد وفر له الوقت الذى هو بأمس الحاجة اليه لحل المهمات الصغيرة والكبيرة التى لا نهاية لها .

وتلقى الامير ريبنين امرا صارما من القيصر باعادة الامور الى نصابها فى الفيالق التى تضررت فى معركة نارفا . ونفذ ريبنين الامر . فان ٢٣ الف جندى تحولوا الى جيش متمكن

من القتال . وبأمر من القيصر ايضا جرى تعزيز نوفغورود وبسكوف وديربيتشيرسكى (على الحدود مع استلانديا ، شمال غربى بسكوف) وتحويلها الى قلاع . فان بطرس يخشى هجوما من السويديين (وبالمناسبة فقد اتضح عاجلا ان تلك المخاوف لا موجب لها) . واشرف بطرس بنفسه على انشاء الاستحكامات فى نوفغورود وبسكوف . وبالاضافة الى الجنود والخيالة اشرك بطرس فى هذا العمل حتى الرهبان والقساوسة «كل مراتب سدنة الكنائس من رجال ونساء» ، وقد الغيت الصلوات فى كنائس الابرشيات خلال تلك

واعلن عن تجنيد وجبة جديدة في موسكو . وجرى تجنيد الجميع ، حتى الاقنان . وعجل بطرس في بناء المصانع في الاورال ، اذ كان لا بد من صنع المدافع بسرعة . واذيع على الملأ المرسوم الشهير الخاص بصهر نواقيس الكنائس وصنع المدافع منها . وصار هذا النشاط المحموم يعود بثمار سريعة . فقد ازداد عدد الافواج وتزودت باكثر من ٣٠٠ مدفع . وفي اواخر كانون الثاني (يناير) ١٧٠١ ، بعد عام ونيف من هزيمة نارفا ، كتب بلير سفير الامبراطورية في موسكو الى عاهله بان الجيش الروسي صار اقوى من السابق ثلاث مرات .

ونجد بطرس في كل مكان ، يتنقل من عربة الى اخرى ، وينام ويتناول الطعام وهو في الطريق ، ويرهق قواه وقوى البلد كله ، ويؤمن مستلزمات النصر المنشود . ويراه المراة في تارة في موسكو وفورونيج وتارة في نوفغورود وبسكوف وتارة في ارخانجلسك وبيرجي العائدة الى بولونيا .

ولم يكن كارل الثانى يرى شيئا من ذلك او انه لا يريد ان يراه . فقد اسكره الانتصار في نارفا والانتصارات الاخرى

اثناء غزواته لساحل البلطيق الجنوبى ، ففارقه نهائيا التقييم الواقعى للموقف . وهو يرى ان الجيش الروسى لا يستحق اهتمام قائد عظيم مثله :

لا اجد لذة في محاربة الروس ، لانهم يفرون ولا يقاومون كالاخرين .

لكن الاخرين لا يشاطرونه رأيه هذا . فحتى الجنرال ستينبوك ، وهو من اقرب معاونيه ، يقول عن سيده بقلق : — الملك لا يفكر بشيء غير الحرب . ولم يعد ينصت الى نصائح الغير ، ويتظاهر بان الخالق يلهمه رأسا بما ينبغي عليه ان يفعله .

كان الكثيرون في اوربا ينظرون الى الاحداث المرتبطة بالحرب بين روسيا والسويد بمنظار كارل الثاني . ويبذل حكام بريطانيا وهولندة وفرنسا قصارى جهدهم لكسب ود الملك والتحالف معه ويعبرون عن اعجابهم بانتصاراته ويبالغون في تقدير مواهبه الحربية . وتتعالى في جوقة المديح اصوات القائدين العظيمين الانجليزي الدوق مالبرو والنمساوى اوجين حاكم سافوى . وصاروا يتذكرون غوستاف—ادولف والد جد الملك السويدى ، القائد المظفر الحاقد على روسيا .

كان المشرفون على الدبلوماسية السويدية ، والاوربية عموما ، يعتقدون ان روسيا المغلوبة يجب ان تركع امام الملك الغالب . وكتب ماتفييف الى بطرس من هولندة : «ان الاسياد هنا ينتظرون الصلح لان افضل قواتكم قد دحرت . . . وليس بالامكان تدريب المجيش اللازم في القريب العاجل» . وكان بطرس يعرف بعض خصائص هذه الدبلوماسية . فـ«البعثة الكبرى» فتحت عينيه على امور كثيرة عندما كان لا يزال دبلوماسيا غريرا سريع التصديق .

وقد كسب الخبرة في تسيير الدبلوماسية التي تميزت بالحسابات المصلحية السافرة والغدر والدسائس وما الى ذلك . واستوعب بطرس بعض تلك الطرائق بوصفه نفعيا ، لكنه ظل احيانا على نفس الثقة الساذجة ، حيث التزم بابسط قواعد اللياقة وبالمبادئ الحقوقية التي اخل بها الاخرون . فعندما اندلعت الحرب ضد السويد سمح بطرس لممثليها الدبلوماسيين بالعودة الى وطنهم . بينما تصرف كارل الثاني عشر على نحو آخر ، فبأمر منه سجن السفير الروسي خيلكوف والعاملون معه ، وكذكك جميع التجار الروس . وبدأت ابرز الدول الاوربية — بريطانيا وهولندة والنمسا وفرنسا الحرب من اجل التركة الاسبانية . ففي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۷۰۰ توفي كارل الثاني ملك اسبانيا ، وبموجب وصيته عين فيليب الخامس دوق انجوى وحفيد لويس الرابع عشر حاكما جديدا لاسبانيا . وكان لويس الرابع عشر يميل الى اعتبار اسبانيا وممتلكاتها الشاسعة جزءا من مملكته :

\_ لم تعد البرنيه موجودة بعد الآن .

كانت هذه الكلمات التي تناقلتها الاسطورة تجسد السياسة التوسعية «للملك—الشمس» واستمرارها في مطلع القرن الجديد. وقد قوبلت طبعا بالرفض من جانب الجيران والحلفاء . ففي ٧ ايلول (سبتمبر) ١٧٠١ ظهر الحلف الكبير المكون من النمسا وبريطانيا وهولندة . وفي ايار (مايو) وايلول (سبتمبر) من العام التالي اعلنت هذه الدول الثلاث الحرب على فرنسا .

وفى هذا الموقف المعقد حاول بطرس ودبلوماسيوه ان يجسوا النبض ويتأكدوا من امكانية التصالح بين روسيا والسويد ليبينوا بالدرجة الاولى لاوربا ان بطرس لا يعتبر نفسه مغلوبا . وقام غوليتسين فى فينا بمحاولة من هذا النوع الا ان اللقاء مع

الامبراطور ليوبولد الاول والمفاوضات مع رئيس السوزراء كاونيتس لم تعط اية نتيجة . فالدبلوماسيون الاوربيون لا يعيرون اهتماما لبطرس وروسيا ، ويحتقرون الدبلوماسيين الروس ويسخرون منهم في السر والعلانية . وكتب غوليتسين عن ذلك الى بطرس نقول :

- الوزير الاول كاونيتس الذى يتوقف عليه كل شيء لا يريد ان يتكلم معى . ولا يمكن التعويل على الاخرين ، فهم يسخرون منا .

وتشكى غوليتسين الى مدير العلاقات الخارجية غولوفين من عدم وجود الاموال للرشوة (اموال الخزينة في روسيا لا تكاد تكفى للتحضير للحرب ، او على الاصح للاستمرار فيها) :

— انت تعرف الناس هنا . زوجات الوزراء ، وليس الوزراء انفسهم ، يأخذن الهدايا دون حياء . الجميع هنا يهدون مختلف الحاجيات ، ما عداى انا ، فليس عندى غير الخطب الموسكويية .

رفض كاونيتس طلب الوساطة . واستفسر المستشار من السفير غوليتسين :

ــ ما هي شروط الصلح التي تريدها روسيا ؟

-- روسیا ترید الحصول علی جزء من لیفونیا علی امتداد نهر ناروفا مع مدن نارفا وایفانغراد وریفیل وکوبوری---- ودیربت ، وحریة التجارة فی بحر البلطیق من خلال هذه المدن .

— يستحيل ان يوافف ملك السويد على ذلك . وعندما نقلت تلك الشروط الى كارل الثانى عشر رفضها بالطبع رفضا باتا . وفى العام ذاته ، ١٧٠١ ، اتسمت الاتصالات الدبلوماسية مع النمسا والدانمرك بالانتعاش ، لكنها

ظلت عقيمة . فالبلاط النمساوى تارة ينشغل بزفاف تظاهرى لولى العهد من اميرة روسية وتارة يخوض فى مباحثات عن تربية الامير الكسى ، ابن بطرس ، فى فينا ، وتارة يوقع المبعوث الدانمركى هينس اتفاقية سرية بشأن ارسال خمسة افواج من الدانمرك لمساعدة روسيا ، وهى الاتفاقية التى ظلت حبرا على ورق ، لان الدانمرك فى الواقع دخلت الحرب الاسبانية ووجهت نصف جيشها ضد فرنسا .

وفي هذه الظروف اخذ بطرس يتودد الى اغسطس من جديد رغم معرفته بنوايا هذا المستجدى الذى هو بحاجة الى دعم من بطرس ليصبح ملكا وراثيا لبولونيا حتى يصفى الديمقراطية فيها على الطريقة الارستقراطية . الا ان الكثيرين من البولونيين كانوا يتجاهلونه ولا يعتبرونه ملكا عليهم . ولم يوافق كارل الثاني عشر على المفاوضات السلمية . فهو يكره اغسطس الثاني . اما بطرس فهو بالعكس يتشبث ، بعد واقعة نارفا ، بحليفه غير المأمون ، ويستفيد هذا الاخير من هذه الحالة .

وفى شباط (فبراير) ١٧٠١ التقى بطرس واغسطس الثانى فى موضع بيرجى فى كورليانديا . وكما كان الحال فى رافا الروسية فى حينه اخذا يلهوان ويتسليان ، وفى الفترات بين الولائم يتباحثان . ذات مرة ، بعد سكر شديد غط الملك فى نوم عميق وفوت صلاة الظهر . اما بطرس فقد نهض مبكرا كعادته . ولما كان الصديق والحليف لا يزال نائما مضى القيصر على عجل الى الكنيسة الكاثوليكية واطلع باهتمام على الطقوس الكاثوليكية . وبعد المفاوضات اكد بطرس واغسطس التزاماتهما القديمة ووقعا معاهدة جديدة . والتزم الطرفان بمواصلة الحرب ضد السويد وعدم توقيع صلح انفرادى معها . بلغ القيصر مراده ، لكنه

اضطر الى دفع الثمن ، حيث خصص لدعم اغسطس الثانى فيلق مشاة من ١٥ ــ ٢٠ الفا وسدد طوال عامين معونة سنوية قدرها ١٠٠ الف روبل . ووافق على انضمام ليفلانديا واستلانديا الى بولونيا . وبغية استمالة بولونيا الى الحرب وعد بتخصيص ٢٠ الف روبل لاعضاء مجلس الشيوخ فيها . وتلك شروط ليست سهلة ، وخصوصا المالية منها . فان موجودات خزينة موسكو والقروض من الاديرة والاثرياء ما كادت تكفى لتسديد المبلغ الاول الى اغسطس الثانى .

وقابل بطرس في بيرجي مجموعة من الاقطاعيين البولونيين . وردا على اقتراحاته بشأن مشاركة الدولة البولونية في الحرب مقابل ليفلانيا طالب اولئك بكييف واراض روسية اخرى . ولم يتم اتفاق بهذا الشأن طبعا . الا ان القيصر اعرب للوجهاء البولونيين مع ذلك عن مشاعر الود :

\_\_\_ ليس صحيحا التفكير بانى اردت ان اساعد الملك ضد حرية بولونيا ، فانا ، كجار ، لست بحاجة الى ذلك مطلقا . ولو كنت انوى شيئا ضد بولونيا لانتهزت فرصة ازدواجية السلطة العاصفة ، ولكننى حتى فى مثل هذه الحالة احتفظت بالصداقة ، وساحاول مضاعفتها فى المستقبل .

واستقبل بطرس مبعوث فرنسا في بولونيا ايرون الذي استفسر عما اذا كانت روسيا تستطيع ان تقدم الى لويس الرابع عشر مساعدة عسكرية في الحرب الاسبانية . وردا على ذلك سمع كلاما عن الرغبة في العلاقات الودية بين روسيا وفرنسا وتطوير التجارة بينهما .

وعندما عاد بطرس الى الوطن واصل استعداداته النشيطة للاستمرار في العمليات الحربية . وفي نيسان (ابريل) ١٧٠١

ارسل فيلقا من ٢٠ الف شخص بقيادة ريبنين الى ضواحى ريغا ليلتقى بالجيش السكسوني . وشعر قائد هذا الجيش الفيلدمارشال شتيناو بالارتياح واستخدم الجنود الروس فى تشييد التحصينات .

وكان كارل الثاني عشر آنذاك ينتظر وصول الامدادات في ضواحي ديربت . وظل هناك ستة اشهر . ثم زحف على ريغا باقصى السرعة ، كعادته ، ودحر السكسونيين بشكل شنيع . ولم يشارك الروس في القتال وسرعان ما عادوا الى بسكوف . وانسحبت الافواج السكسونية المدحورة . وانتشى «السويدى» لدرجة اكبر بعد هذا الانتصار على محاربين مجربين ماهرين ، كما بدا السكسونيون في انظار اوربا ، ولذا عزم على الزحف على روسيا . الا ان «الجنرالات . . . اقنعوا ملكهم بالعدول عن ذلك» كما يقول شاهد عيان هو شليبينباخ احد ابرز القادة العسكريين السويديين . وانطلق هؤلاء الجنرالات والملك نفسه من ضرورة دحر السكسونيين حتى النهاية باعتبارهم اقوى من الروس ، ومن ثم الشروع بمقاتلة هؤلاء الاخيرين . واخذ كارل الثاني عشر يحوم حول الحدود الروسية الغربية ، في بولونيا هذه المرة ، لاسيما وان اغسطس الثاني الذي يبغضه وقع هناك ، في بيرجي ، اتفاقية جديدة مع روسيا . وقال المؤرخ الروسي ، الشهير س . سولوفييف بدقة : «كان اغسطس حليفا ثمينا بالنسبة لبطرس ليس بقوة السلاح بل لانه جعل الملك السويدى يبغضه ويرتاب فيه لاقصى حد . لقد شاغل هذا العدو الرهيب في ذاك الزمان وألهاه عن الحدود الروسية ووفر الفرصة للقيصر كي يعزز قواته ويدربها على قهر السويديين» .

وتورط كارل الثاني عشر في بولونيا ، فلم يتمكن من القتال

على جبهتين . وظل بطرس يعزز جيشه ويعبئ كل موارد البلاد . القيصر وروسيا بحاجة الى النصر ، وان كان ضئيلا فى البداية ، لترتفع معنويات الروس ، والجيش خصوصا ، ولكى تغير اوربا رأيها فى «الهمج» الشرقيين .

سارت عمليات السويديين في بولونيا بنجاح كبير . وليس في بولونيا وحدها . فقد حاولوا ان يهاجموا ارخانجلسك بحرا ليحرقوا الميناء الوحيد الذي يربط روسيا باوربا . وتم صد هجوم السفن السويدية وتكبدت خسائر غير قليلة . واسرع بطرس الى هناك ليتخذ اجراءات عاجلة ويقوى تلك المدينة التى تتسم بأهمية بالغة للدولة .

وكان القيصر في الوقت ذاته يتردد على فورونيج كثيرا . فهنا تبنى سفن جديدة وترمم السفن القديمة التي تتلف بسرعة في المياه العذبة . ويتابع القيصر كل شيء بعين ساهرة . فالاسطول ضروري لمقاومة العثمانيين ، لان المعروف عن السلطان العثماني ان موقفه من المعاهدات السلمية نفعي جدا ، ويمكن ان يتخلي عنها في الحال ويشن الحرب . وكان بطرس قلقا بسبب ذلك . فنقل ابراكسين ، وهو من اقرب انصاره ، من ارخانجلسك ذلك . فنقل ابراكسين ، وهو من اقرب انصاره ، من ارخانجلسك الى آزوف واخل يبعث اليه التوجيهات بلا انقطاع :

--- خذ حذرك في آزوف واكثر من ذلك في تاغانروغ وعزز دفاع المنطقة .

-- خذ حذرك من الجانب العثماني .

وارسل بطرس ممثله بيوتر تولستوى الى الاستانة . صحيح ان هذا الرجل كان مرتبطا بآل ميلوسلافسكى وصوفيا اثناء احداث ١٦٨٢ . لكن بطرس يقدر رفيع التقدير فطنته ودهاءه وشطارته . وقال له القيصر ذات مرة ، في لحظة من التصارح وطيبة النفس :

«يا هذا الرأس كانت رقبتك ستقطع لو لم تكن ذكيا الى هذا الحد» . وبذل هذا الرجل جهده بالخدمة الصادقة ليحظى بثقة القيصر . وقد وفق في ذلك الآن وسيوفق فيما بعد . فقد قضى في بلاط السلطان العثماني سنين طويلة ولعب دورا هاما في صيانة الهدنة التي وقعها اوكراينتسيف مع العثمانيين في عام وسيا المتزايدة في البحر الاسود :

-- أكثر ما يخشونه يا صاحب الجلالة هو اسطولك البحرى . ومن حسن الحظ ان قلق بطرس ومخاوفه لم تكن مبررة ، فاخبر بذلك ابراكسين في آزوف قائلا بارتياح :

ــ لا نتوقع حربا مع الاتراك لان السلطان اكد على الصلح برغبة .

وبالمناسبة كان مزاج السلطان يتبدل بسرعة كبيرة . وتحلى بيوتر تولستوى بالصبر والشطارة ليحمله على العدول عن العمليات الحاسمة ضد روسيا . وفي تلك الاثناء كان القيصر يتابع الاسطول في فورونيج وآزوف .

وغدا الحصول على النقود شغلا شاغلا لبطرس ومشكلة مؤلمة ممضة . ذات مرة اخذ يفكر في ذلك طويلا ، ليوم كامل تقريبا ، دون ان يجد مخرجا . ودخل عليه الامير رومودانوفسكي او بروزورفسكي (اختلف الرواة بهذا الخصوص) فبادره القيصر قائلا :

— الخزينة خاوية ، وليس عندنا ما ندفعه للقوات . وليست عندنا مدفعية ، في حين سنحتاج اليها قريبا . فما العمل ؟ هل نأخذ ذهبا وفضة من كنوز الاديرة ونسك منها النقود ؟

ــ تلك قضية حساسة . يجب ان نفكر في مخرج آخر .

\_ ما هو ؟

اقتاد الرجل القيصر الى مستودع سرى فى الكريملين . وكانت هناك اكداس من الالجمة والآنية المفضضة والمذهبة والنقود الفضية من فئات قليلة والقطع النقدية الهولندية .

وحكى الامير للقيصر المندهش الرواية التالية :

- عندما كان والدك ، القيصر الكسى ميخائيلوفيتش يتوجه في حملات في اوقات مختلفة ، كان يسلمنى ، بسبب ثقته بي ، النقود والكنوز النافلة لكى احتفظ بها . وفي ايامه الاخيرة استدعانى واوصانى بالا اقدمها لاحد من ورثته الا اذا كانت هناك حاجة ماسة الى النقود اثناء الحرب .

يصعب الجزم بان هذا هو ما حدث بالفعل وبهذه الصورة في مستودع الكريملين السرى في ذلك اليوم ، كما يصعب الجزم بان هذا الحديث جرى عموما . وعلى اية حال فان «الحاجة الماسة» الى النقود كانت موجودة بالفعل . وان دار سك النقود في السنوات الاولى من الحرب زادت من انتاجيتها وقللت من وزن القطع النقدية الفضية : فقبل الحرب كانوا يسكون منها ٠٠٠ ــ ٥٠٠ الف روبل في العام ، بينما سكوا منها حوالي مليونين في ١٧٠٠ واكثر من ٤٫٥ ملايين روبل في عام ١٧٠٢ . وبهذه العملية المشبوهة (وربما استخدموا فيها كنوز المستودع السرى الانف الذكر) تمكنوا من رتق خروق الميزانية ، ولكن لامد قصير . فقد اتخذت اجراءات اخرى لهذا الغرض . فان الموظفين «المربحين» ابتكروا ضرائب جديدة . فاستحقوا غضب الناس . وانفقت اموال طائلة على الجيش وعلى استخدام الضباط الاجانب وعلى بناء اسطول البلطيق الذي سرعان ما بدأ آنذاك . وبعد فترة وجيزة نسبيا من الهزيمة في موقعة نارفا امر بطرس جنرالاته بتنشيط العمليات الحربية . ففي ٥ كانون الاول (ديسمبر)

۱۷۰۰ ، ای بعد اسبوعین ونیف ، اصدر امرا الی شیریمیتیف الذی کان حدرا جدا :

ــ تقدم الى ابعد لالحاق المزيد من الخسائر بالعدو . ولا عدر لك . لا سيما وان عدد الرجال كبير . ثم ان الانهار والمستنقعات تجمدت ولن يستولى عليها العدو . ولذا اكتب اليك الان عن ذلك كيلا تتحجج رافضا .

وعندما دخل الجنود الروس في اشتباك مع السويديين اخذوا يتخلصون بالتدريج من التردد والوجل . وكان شيريميتيف المتباطئ الذي يحسب لكل شيء حسابه قد توجه الى المعركة ولديه من الجنود ضعف او ثلاثة امثال .

وكانت الانتصارات الاولى قد قوت المعنويات ، كما حدث ، مثلا ، في معركة ارخانجلسك صيف ١٧٠١ ، عندما داهمت تحصيناتها سبع سفن سويدية تحمل العلم الانجليزى والهولندى (للتمويه) . لكنها منيت بالهزيمة وفقدت سفينتين . وفي اواخركانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه شن شيريميتيف على رأس فيلق من ١٧ الفا هجوما على فيلق من ٧ آلاف شخص بقيادة شليبينباخ قرب قرية ايرستفير بضواحي ديربت (في ليفونيا) . وفقد السويديون ثلاثة آلاف شخص ، واسر الروس ٣٥٠ شخصا . واحتفلت موسكو بالنصر باطلاق الالعاب النارية . ووزعت المكافأت على كل المشاركين في المعركة حتى الجنود . ومنح شيريميتيف رتبة الفيلدمارشال—جنرال ووسام اندرى بيرفوزفاني . واعلن بطرس مبتهجا :

ـــ ها نحن قادرون اخيرا على ضرب السويديين .

وبعد ستة أشهر ونيف احرز الروس انتصارا جديدا . ففي ١٨ تموز (يوليو) ١٧٠٢ دحر شيريميتيف من جديد شليبينباخ ،

فى معركة غوميلسغوف هذه المرة . وفقد هذا الاخير خمسة آلاف قتيل و٣٠٠٠ أسير وكل مدفعيته . ويمكن مقارنة ذلك تماما بما حدث فى موقعة نارفا قبل عام ونصف .

واعتباراً من خريف العام نفسه اخذ بطرس شخصيا يقود العمليات الحربية في منطقة اينغريا (ايجورا) . واخذ الروس بالتدريج يطهرون الاراضي الواقعة على نهر نيفا من السويديين . ومن اواخر ايلول (سبتمبر) بدأ قصف نوتيبورغ القلعة المنيعة عند مصب نهر نيفا من بحيرة لادوجسكويه . وهي مطوقة بأسوار سميكة وعالية ، وفيها مدافع كثيرة . ووجه بطرس اليها ١٤ فوجا ظلت تقصفها طوال اسبوعين .

ولم تتحمل زوجات الضباط السويديين ، فارسلت زوجة القومندان طبالا الى معسكر الروس يحمل التماسا من النساء الى شيريميتيف :

-- نتوسل الى السيد الفيلدمارشال ان يسمح للنساء بمغادرة القلعة لانهن قلقات جدا من النار والدخان ومن سوء الحال . ورد عليهن كابتن المدفعية بطرس ميخائيلوف ، اى القيصر نفسه ، مازحا :

لا اتجرأ على ايصال هذا الطلب لانى متأكد من ان السيد الفيلدمارشال لن يسمح لهن بان يكتئبن لفراق ازواجهن ،
 وإذا اردن مغادرة القلعة فليأخذن معهن ازواجهن .

لم يوافقوا في نوتيبورغ على هذا النوع من الدعوات المهذبة للاستسلام . واضطر الروس الى اتخاذ اجراءات اكثر حزما . ففي ١١ تشرين الاول (اكتوبر) بدأ الهجوم الذي استمر ١٢ ساعة ، وتم تحرير المدينة الروسية العريقة اوريشيك (نوتيبورغ) . وأشاد احد شهود العيان من الاجانب ببسالة الجنود الروس قائلا :

انه لمدهش حقا كيف استطاع الروس ان يرتقوا مثل هذه القلعة ويستولوا عليها بواسطة سلالم الحصار وحدها . وقال بطرس بهذا الخصوص :

ــ الحقيقة كانت هذه الجوزة متينة لكننا حطمناها والحمد لله ، وادت مدفعيتنا واجبها بأروع شكل .

واستبدل بطرس اسم قلعة نوتيبورغ فجعله شليسيلبورغ (المدينة المفتاح) ، وكانت بالفعل تشغل موقعا حساسا بأهمية المفتاح . واستفاد القيصر من موقعها هذا . ففي آذار (مارس) من العام التالي وصل الى هنا ليتحرك من شليسيلبورغ بواسطة نهر نيفا الى مصبه في البحر . وتوجد هنا قلعة اخرى ذات موقع حساس هي نينشانس .

وحان وقت بدء الحصار . وما كادوا يبدأونه حتى استسلمت الحامية .

وبعد اسبوع ، في ٧ آيار (مايو) تحقق اول نصر مائي : لم يكن انتصارا كبيرا لكن بطرس فرح له اعظم الفرح . حقا ، فان مهاجمة سفينتين بحريتين بالقوارب وكسب المعركة بهذا الهجوم الجرىء الذي يتميز بشيء من المغامرة من حيث بسالته تبعث على الفرح بالطبع . وتشكل السفينتان جزءا من عمارة نوميرس التي كانت تمخر مياه الخليج الفنلندي . وفي ٥ آيار دخلت مصب نيفا ، ولم يكن السويديون قد عرفوا بعد باستسلام قلعة نينشانس . وانتهز بطرس الفرصة بالكامل . وكتب بنفسه واصفا المعركة :

— وصلت الى المصب عمارة العدو بقيادة الفريق البحرى السيد نومبرس . وعندما علم سيدنا المارشال بذلك ارسلنا فى ثلاثين قاربا . وفى ٧ آيار وصلنا الى المصب وتفحصنا العدو بوضوح

وفي قتال مدبر استولينا على فرقاطتين ، احداهما ، «غيدان» ، بعشرة مدافع ، والاخرى ، «آستريل» ، بثمانية مدافع ، واربع عشرة كوة . ولما كان الخصوم قد تأخروا في اعلان الاستسلام كان من الصعب تهدئة الجنود الذين اقتحموا السفينتين وكادوا يقتلون الجميع ، ولم يبق على قيد الحياة سوى ١٣ شخصا .

كان لا بد لهذا النصر اليسير على السفن البحرية بواسطة القوارب والبنادق والقنابل البدوية من ان يرفع المعنويات . «نصر منقطع النظير» — هذا ما كان يكرره بطرس فرحا بمناسبة هذه «القضية» في مصب نهر نيفا . كيف لا يفرح وهو الذي اعد العملية ونفذها بنفسه . ترك مجموعة من القوارب في المجرى الاسفل للنهر لتحول دون انسحاب الفرقاطتين السويديتين الى البحر وهجم عليهما بمجموعة اخرى من القوارب من الجهة المقابلة ، حتى ضيق الخناق على العدو من الجانبين . وقاد بطرس نفسه ومينشيكوف عمليات كلتا المجموعتين . واشاد كبار القادة بشجاعتهما وحسن قيادتهما . وكتب القيصر—الكابتن عن ذلك في احدى رسائله باعتزاز :

\_\_\_ ومع اننا لا نستحق الثناء الا ان السيد الفيلدمارشال والسيد الاميرال قلدانى انا والسيد الملازم (مينشيكوف) وسام القديس اندرى .

بهذه الصورة تسلم القيصر وسام اندرى بيرفوزفانى الذى استحدثه هو نفسه قبل قليل . وبمناسبة النصر امر باعداد مدالية كتب عليها «المستحيل يتحقق» .

وكان بطرس الذى شارك شخصيا فى حصار نوتيبورغ والقتال فى مصب نيفا وتعرض لاخطار كثيرة راضيا عن نتائج العمليات ٢١١

الحربية في ١٧٠١ — ١٧٠٣ . فقد سيطر الروس المنتصرون على كل الاراضي المحيطة بنهر نيفا من روافده حتى مصبه . ويعود فضل كبير في ذلك للقيصر ، مع انه لا يبرز دوره ولا يضعه في مرتبة الصدارة ، بل على العكس يخفيه ويقلل من شأنه ويقول «نحن» ، و«قواتنا» وما الى ذلك عندما يتحدث عن النصر . فالنصر ، في رأيه ، نتيجة لتضافر جهود افراد الجيش من الجنود حتى الفيلدمارشال .

وقد ادرك بطرس الاهمية البالغة لاستعادة الاراضى التى دحر فيها الكسندر نيفسكى الغزاة السويديين في حينه (معركة نيفا عام ١٧٤٠ في اطار اراضي نوفغورود العريقة) ، حتى انه ارسى في تلك الايام ، في ١٦ آيار (مايو) ١٧٠٣ ، اساس قلعة سان بطرسبورغ على جزيرة لوست ايلاند (جزيرة المرح) في مصب نيفا. وغدت تلك القلعة فيما بعد العاصمة الجديدة لروسيا . كانت لتلك القلعة الخشبية التى بناها الجنود ستة حصون وجنبها شيدوا منزلا صغيرا من جذوع الاشجار لبطرس ، لا يزال قائما حتى الان وتؤمه جموع السياح .

وعين بطرس رفيقه المحبوب مينشيكوف متصرفا في القلعة المجديدة . وسرعان ما تلقى القيصر منه التقرير التالي :

ادارة المدينة على ما يرام . وصل اليها عاملون كثيرون من المدن الاخرى ولا يزال عددهم فى ازدياد . سنعجل ، باذن الله ، فى انجاز المهمة (بناء بطرسبورغ فى اغلب الظن ملاحظة المؤلف) . ومما يؤسف له ان الشمس هنا عالية جدا .

ويبدو ان المتصرف الجديد لم يكن قد رأى الليالى البيضاء مطلقا . وفيما بعد عرف مع رفاقه ما هو اسوأ من ذلك . فالامير رببنين الذى رابطت افواجه على ضفة النهر تشكى ابتداء

## من شهر آب :

ــ يا صاحب الجلالة ، الطقس سبئ جدا من جهة البحر ، فهو يدفع المياه الى المكان الذى ترابط فيه افواجى حتى تبلغ المخيم . وامس فى منتصف الليل تبلل الكثيرون من طباحى فوج بريوبراجينسكى مع ادواتهم . ويقول الاهالى ان هذه المنطقة تغمر بالمياه دوما فى مثل هذه الاوقات .

وفيما بعد رأى بطرس من منزله مرارا مثل هذه المشاهد فيضان النهر والقوارب «تمخر» الشوارع والناس على سطوح المنازل وعلى الاشجار . لكنه لم يأسف ، بل على العكس يشعر بالفرح لانه يعيش في هذه «الفردوس» التي كتب عنها الى بعضهم دون اثر للشك او الفكاهة :

- ــ نعيش هنا في جنة حقيقية .
- ــ لا يسعني الا ان اكتب لك من الفردوس هنا .

«الفردوس» التى وقع بطرس فى هواها يجب ان تغدو ، فى رأيه ، بوابة للبلطيق واوربا . وستصل اليها البضائع اللازمة من جميع الارجاء . لكن مؤسس بطرسبورغ لم يخصص لها دور الميناء التجارى فقط ، كما ان التاريخ نفسه لم يخصص لها هذا الدور وحده . بعد عام نعت القيصر فى رسالة الى مينشيكوف القلعة الجديدة والميناء «بالعاصمة» . وامر فى عام وبنيت لهذا الغرض قلعة بحرية لحمايتها من جهة البحر . وبنيت لهذا الغرض قلعة كرونشلوت (كرونشتادت حاليا) على جزيرة كوتلين على بعد ٣٠ كيلومترا ونيف غربى بطرسبورغ . واخذ القيصر يتردد على هذه الجزيرة ويتابع انشاء التحصينات . وقال بارتياح هذه المرة ايضا :

ـــ كرونشتادت حاليا في وضع يجعل العدو يتهيب مــن

الاقتراب منها من جهة البحر . والا سندمر سفنه شذر مذر . وسننام في بطرسبورغ مطمئنين .

وصار بناء الاسطول في البلطيق ولاجل البلطيق شغله الشاغل ، فهو واثق من استحالة حماية ما تحقق الا بهذا الاسطول : — الحاكم الذي يمتلك قوات برية فقط له يد واحدة ، اما الذي يمتلك اسطولا كذلك فله يدان .

وباشراف القيصر بدأ في حوض اولونيتس لبناء السفن في المحمد انشاء ٤٣ سفينة . وابحر القيصر باعتزاز على سفينة «شتاندارت» («الراية») ، باكورة اسطول البلطيق الروسي ، الى بطرسبورغ عاصمته الثانية التي كانت ستغدو في القريب العاجل العاصمة الأولى . وهنا ، في مصب نيفا ، ارسى اساسا لحوض بناء السفن ، هو حوض «الادميرالية» الذي لعب فيما بعد دورا كبيرا للغاية في تطوير الاسطول الروسي . وبدأت اعمال هذا الحوض في عام ١٧٠٥ ، وفي نيسان (ابريل) من العام التالى انزلت الى الماء هناك السفينة الاولى .

وعلى ضفاف نيفا بدأ تحويل روسيا الى دولة بحرية حقيقية . فهنا بالذات فتح بطرس «نافذة اوربا» التى كتب عنها الشاعر بوشكين بعد اكثر من مائة عام . كان بطرس يبنى للحاضر وللمستقبل . وتحتفظ الكتب برواية عن جوزات البلوط التى غرسها في بطرسبورغ . فقد ابتسم احد الوجهاء بسخرية آنذاك ، فاشتاط القيصر غضبا :

— مفهوم . تتصور ان العمر لن يطول بى حتى ارى اشجار البلوط الباسقة . هذا صحيح . لكنك احمق . اننى اقدم مثالا للآخرين كى يفعلوا الشىء ذاته حتى يبنى احفادنا بمر الزمن سفنا من تلك الاشجار . اننى لا اعمل من اجل نفسى ،

بل لمنفعة الدولة في المستقبل .

ولعل بطرس كان افضل من الجميع في التطلع الى المستقبل: — اذا اطال الله في عمرى ومنحنى الصحة والعافية فستكون بطرسبورغ امستردام الثانية .

تلك هى امنية القيصر-الشغيل . كان يفرح لادنـــى نجاح فى المراحل الاولى . وكان معاونوه يشاطرونه مشاعره . فعندما وصلت الى مصب نيفا فى خريف ١٧٠٣ سفينة اجنبية محملة بالملح والنبيذ اجزل متصرف بطرسبورغ مينشيكوف العطاء لكل ملاحيها .

وبلغت مسامع ملك السويد انتصارات بطرس في اينغريا وتحرير وتأسيس المدن ، فلم يحزن الملك اطلاقا :

-- فليواصل القيصر العمل في انشاء المدن الجديدة ، اما نحن فلا نريد سوى الاحتفاظ بشرف احتلالها فيما بعد .

لكن بطرس كان يحرز انتصارات جديدة . وهو واثق من نفسه ومن جنوده ومن روسيا . واشار الى ذلك روجيه بورتال ، وهو من افضل الاخصائيين المعاصرين بالشؤون الروسية في اوربا : «لا يسع المرء الا ان يعجب بتحمل بطرس ومثابرته عندما تشبث بهذه الاماكن البائسة العليلة التى فصلها عن الغرب آنذاك الاحتلال السويدى لبولونيا ، فقرر بطرس ، بسبب خوفه على مصير جيوشه ، ان ينشئ فيها عاصمته . ليست الامثلة كثيرة على هذا النوع من الثقة بالمستقبل» .

وحاول السويديون زحزحة الروس من شواطئ نيفا وسواحل الخليج الفنلندى . وتوجهت فصيلة الجنرال كرونغيورت الى بطرسبورغ واقتربت منها . وتحرك بطرس لمواجهتها ، نحو نهر سيسترا ، على رأس اربعة افواج ، ففر العدو من ساحة المعركة

تحت ضربات تلك الافواج .

وفي عام ١٧٠٤ شن الفيلدمارشال شيريميتيف حملتين موفقتين على استلانديا وليفلانديا . وشنت افواجه هجوما استولت فيه على مدينتين روسيتين عريقتين هما كوبوريه ويام . وحاصرت قواته مدينة اخرى اسسها الروس القدامي ايضا هي مدينة يوريف التي كانت تسمى في تلك الحقبة «ديربت» . لكن الحصار طال واخفق . واسرع بطرس نحو ديربت من ضواحي نارف حيث كان قد شارك في حصار المدينة . ووصل بطرس في ٣ تموز (يوليو) وتفقد القلعة من بعيد ولم يكن راضيا من الموقف . قان شيريميتيف يستعد لمهاجمتها من جانب اسوارها المنيعة العالية ، دون ان يلاحظ ان الهجوم افضل اذا جرى من جانب الاسوار البالية الضعيفة التحصين .

وبأمر من بطرس فتحت المدفعية مساء ١٧ تموز ثلاث ثغرات في هذه الاسوار واقتحمها المشاة الروس من تلك الثغرات. واندفعوا الى التحصين الاضافي واستولوا على خمسة مدافع وجهوها الى داخل القلعة وقصفوها . ولم يلاحظوا في صخب المعركة ان الطبالة السويديين بحاولون ان يوصلوا بقرع الطبول اقتراحا بالمفاوضات . فقد قتل اربعة منهم الواحد تلو الاخر . واخيرا تمكن نافخ الصور من اعطاء الاشارة فبدأت المفاوضات . كان القتال قد استغرق لبلة كاملة تقريبا .

واثناء المفاوضات طلب قومندان ديربت السويدى السماح بخروج حاميته كلها ، بجنودها وضباطها وعوائلهم ، من المدينة ، وتزويدهم بمؤونة تكفئ لشهر . ولامه بطرس قائلا بان «هذه الطلبات» جاءت متأخرة ، وكان يجب ان تقدم في وقت سابق ، قبل ان يقتحم جنوده بوابة القلعة . الا ان بطرس ، خلافا

لكارل الثانى عشر ، ابدى شهامة واشاد ببسالة المدافعين عن القلعة وامر بمنح كل الذين يتزكون المدينة احتياطيا من المأكولات يكفى لشهر وكذلك عربات لنقل الحاجيات . وترك للضباط سيوفهم ، وللجنود ثلث اسلحتهم .

فقد السويديون في ديربت حوالي الفي جندي ، بينما فقد الروس ٧٠٠ شخص . وبمناسبة تحرير هذه المدينة التي اسسها الامير ياروسلاف الحكيم في عام ١٠٣٠ اطلقت نيران المدافع والبنادق ثلاث مرات . واستقل بطرس يختا الى نارفا من خلال بحيرة تشودسكويه واخذ معه الاعلام والرايات السويدية التي استولى عليها الروس في ديربت .

واستمر حصار نارفا بعد ان بدأ في اواخر ايار (مايو) . وجلبوا الى هنا من بطرسبورغ وديربت مدافع لم تكن موجودة حتى ذلك الحين تحت تصرف القوات التى تحاصر القلعة . كان القومندان هورن هو آمر حامية القلعة في عام ١٧٠٠ المنحوس بالنسبة للجيش الروسى وبطرس . ولذا فعندما تلقى الان ، بعد اربع سنوات ، اقتراحا بالاستسلام رفضه بغطرسة وازدراء ولسان حاله يقول : فليتذكر بطرس ما حدث هنا قبل اربعة اعوام . ولم يتهيب القيصر ، بل امر بان يقرأوا على جنوده رسالة هورن التى تضمنت رفض الاستسلام .

كان بطرس في حزيران (يونيو) ، قبل تحرير ديربت ، قد لقن هذا السويدى المتغطرس درسا لا ينسى . فان عدة افواج من الجنود الروس المرتدين بزات سويدية زرقاء اقتربت من نارفا حاملة الرايات السويدية البيضاء والصفراء من الجهة التي كان المحاصرون ينتظرون منها وصول شليبينباخ مع النجدة . وعند اسوار القعلة بدأ هؤلاء «السويديون» (بقيادة بطرس نفسه) «معركة»

ضد الروس . وراح هورن يتابع الاحداث بمنظار من فوق سور القلعة . وعندما كان «القتال» ، باعتقاده ، في اوجه ارسل فصيلة من القلعة الى مؤخرة الافواج الروسية . وغادر القلعة معها من البوابة كثير من المدنيين على امل الاثراء والكسب . فقد كانوا يتذكرون جيدا ، على ما يبدو ، كيف نهب جنود كارل الثاني عشر الروس في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١٧٠٠ .

وهاجم الروس الفصيلة التي غادرت القلعة وكبدوها خسائر جسيمة . وعمت الافراح معسكر الروس بسبب اخفاق هذه العملية السويدية وابتهج بطرس ايضا :

- سيتذكر السادة السويديون المعقرون ذلك امدا طويلا . وجاء في رسالة الى كيكين بخصوص هذه الحادثة ببلاغة اكبر :

— لا يسعنى الا ان اكتب عما حدث قبل قليل ، حيث خدع الحمقى الاذكياء . وعندما افكر في ذلك اتحير في شيئين اولهما كيف هدانى الله الى ذلك وثانيهما كيف حالت جبال الغطرسة والكبرياء (بعد الانتصار في عام ١٧٠٠ ــ ملاحظة المؤلف) دون السويديين ودون رؤية هذه الحيلة .

لم يستغرق الهجوم على نارفا فى ٩ آب (اغسطس) سوى ٤٥ دقيقة . ولم يكن عبثا ان تلى جواب هورن على الجنود ، بامر من بطرس ، فقد انزعج الجنود من غطرسة السويديين واقتحموا القلعة بسرعة . ولم يرحموا احدا فى معمعان القتال ، واضطر بطرس مرارا ان يشهر سيفه ليحول دون التنكيل بلا موجب .

واخيرا عاد هورن الى رشده وانتشل طبلا واخذ يطرق عليه بقبضتيه معلنا عن الاستسلام . واشتاط بطرس غضبا وشهر سيفه الملطخ بالدماء ولوح به فى وجه القومندان : ـــ انظر ، هذه دماء الروس وليس السويديين . طعنت جنودى لاوقف الهياج الذى دفعهم اليه عنادك .

وتلقى هورن من القيصر صفعة شديدة .

كان تحرير نارفا ، مدينة روغوديف الروسية العريقة ، بمثابة الثأر للهزيمة في بداية الحرب ، وبمثابة الحد الفاصل في مرحلتها الاولى . فقد استعاد بطرس وروسيا قواهما بسرعة بعد الاخفاق الاول . وبفضل الجهود النشيطة احرزا عدة انتصارات ورسخا اقدامهما على ساحل البلطيق . وكان بالامكان التقاط النفس والركون الى الراحة . الا اننا نرى بطرس الهمام الذي لا يعرف الكلل مسرعا من نارفا الى ديربت وهو يطلع مرافقيه من الجنرالات والوزراء على التحصينات ويحدثهم عن سير الهجوم . ومن هناك توجه الى حوض بناء السفن في اولونيتس عبر بسكوف ونوفغورود . وتأكد من سير الامور في بناء السفن ، ثم ارتحل الي بطرسبورغ ليتأكد من انشاء المبانى في «الفردوس» ثم عاد الى نارفا حيث استقبل السفير العثماني قبيل عودته الى بلاده ، وكان هذا الاخير يريد رؤية القلاع المنيعة التي يقتحمها الروس ويستولون عليها . وفي الطريق الى موسكو تفقد بطرس في منطقة فيشني فولوتشوك ملتقى نهرى «تفيرتسا» و«مستوى» وحدد مكان شق «قناة فيشنى فولوتشوك» .

وفى 18 كانون الأول (ديسمبر) 1008 دخل المنتصرون موسكو باحتفال مهيب . فى الامام سار الاسرى السويديون وفى مقدمتهم الميجر جنرال هورن مع 100 ضابطا ، وبعدهم سحب ٨٠ مدفعا سويديا . وكانت الانتصارات. والمستحدثات — صدور جريدة «الوقائع» وتأسيس المسرح اللذين مجدا انتصارات السلاح الروسى — تبعث الفرح فى نفس بطرس وتجعل المراقبين الاجانب

يتأملون ويطيلون التفكير . وكتب السفير البريطاني ويتورث الى لندن يقول : «حقق بطرس بعبقريته شخصيا ، وبدون مساعدة من الاخرين تقريبا ، في الفترة حتى عام ١٧٠٥ نجاحات فاقت كل التصورات ، وقريبا سيرتقى بدولته طبعا الى ذروة من الجبروت تهدد جيرانها» . وكان السفير يتحلى دون ريب بنظرة ثاقبة ، فقد اثبت المستقبل القريب مدى صحة توقعاته .

## من موقعة نارفا الى النصر في معركة بولتافا

لم يترك تحرير نارفا وكذلك انتصارات الروس الاخرى في البلطيق انطباعا كبيرا في اوربا الغربية . ومن الغريب ان اوربا نفسها صفقت للملك السويدى كارل الثاني عشر وهللت لجيشه قبل اربعة اعوام من ذلك ، عندما منيت العساكر الروسية بالهزيمة عند اسوار نارفا . اما الان فهي تواجه الاحداث بصمت فيه الكثير من الاستهانة او بمخاوف فيها نفس القدر من الصمت . الا أن بعض الاوربيين ، من الدبلوماسيين في المقام الاول ، اخذوا ، بدافع من واجب الخدمة على الاكثر ، يعترفون بنجاحات روسيا وقيصرهآ. وكتب كلوتشيفسكي يقول: «لكن الجانب الروسي ايضاً لم يتخلص بعد من رجفة نارفا في عام ١٧٠٠» . فبعد موقعة نارفا ، على حد تعبيره ، «بدأ استنزاف متبادل متقطع استمر سبعة اعوام»: كان كارل الثاني عشر يلاحق اغسطس الثاني فى بولونيا ويساعد بالتالى بطرس اللذى استفاد من «هذه الاستراحة» فدبر امور جيشه المشوشة ، و«هيأه لعمليات كبرى بالمشاركة في مناوشات وغزوات وحصارات وهجمات طفيفة على القلاع الحدودية الضعيفة . ولم يبخلوا بالضحايا ولم يعبأوا باحوال الشعب . وجازفوا ولعبوا بآخر الاموال ، ووعدوا حليفهم بمعونة مالية دون ان يعرفوا من اين يدفعونها له» .

كان ذلك هو واقع الحال بالاساس ، مع ان كلوتشيفسكى يستصغر ، كما هو واضح ، اهمية الانتصارات الحربية التى احرزتها القوات الروسية بعد هزيمة نارفا . والحقيقة فان هذه الانتصارات جعلت الروس يثقون بقواهم وبامكانياتهم في سوح القتال ، بل واسفرت عن تحرير عدد من المناطق من الاحتلال السويدي على الساحلين الشرقي والجنوبي للخليج الفنلندي ، ونشطت تنظيم امور الجيش وتغيير جهاز الدولة وبناء الاسطول في البلطيق . وباختصار فقد ارسيت بداية العمل الذي كان سيؤدي في المستقبل ، وهو مستقبل قريب نسبيا ، الى نجاحات كيرة عسكرية وسياسية واقتصادية .

وبعد هزيمة نارفا بذل بطرس ودبلوماسيوه محاولات لجعل الدول الغربية تتوسط في عقد الصلح مع السويد . الا ان تلك الدول وجدت في تلك المحاولات دليلا على ضعف روسيا ، ولم يكن هذا الرأى بعيدا عن الحقيقة . اما الان ، بعد الانتصارات التي تحققت ، ومنها الانتصار في نارفا ، طرح الروس هذه المسألة من جديد . وبذل ماتفييف بخاصة جهودا كبيرة في هذا المجال ، وكان آنذاك ممثلا دائميا لروسيا في لاهاى قام برحلات الى لندن ايضا لهذا الغرض . الا ان البلدان الاوربية كانت في شغل شاغل . فهي تحارب من اجل التركة الاسبانية . اضف الى ذلك عوامل اخرى مثل الاستهانة بروسيا ومن قوتها المتزايدة ومن انتصارات الجيوش الروسية . وكانت تلك الاستهانة وذلك الخوف منها الاستهانة وذلك الخوف منها الاستهانة وذلك الخوف متشابكين متجاورين . وقد لاحظ ماتفييف امارات الخوف بادية فكتب الى بطرس يقول :

فهما نفسيهما تخافان منكم . فكيف تبذلان جهدا لصالحنا ومن اجل الصلح النافع وتفتحان بنفسيهما باب بحر البلطيق امامكم وهما تلتزمان الحذر بعين ساهرة وترتجفان من قوتكم العظيمة لا اقل من قوة الفرنسيين ؟ وقد علمت علم اليقين ان بريطانيا وهولندة ارسلتا توجيهات سرية الى مبعوثيهما فى بولونيا لتحقيق التصالح بين السويد وبولونيا وحدها بدونكم .

وبذلت بريطانيا وهولندة ، وحليفتهما النمسا ، وكذلك عدوتهما المشتركة فرنسا في الحرب من اجل التركة الاسبانية قصارى الجهود لاستمالة السويد وجيشها الى جانبها والحيلولة دون تعزز روسيا التي يجب ، في رأى هذه الدول ، الهاؤها بالقتال ضد الاستانة والقرم واضعافها واعتراض طريقها الى بحر البلطيق . ولذا لم تجد طلبات روسيا للتوسط في عقد الصلح مع السويد اذنا صاغية في لاهاى ولندن وفينا . اما ملك السويد الذي يعتبر رسميا حليفا لبريطانيا وهولندة من جهة ، ولفرنسا من جهة اخرى ، فقد طلب معونة مالية من الجهتين ، وكان يتلقى تلك المعونة . ولم يتمكن ماتفييف في لاهاى ولندن ، ولا الامير غوليتسين في فينا من ان يفعلا شيئا .

ونجح ب. تولستوى السفير الروسى فى الاستانة فى الحيلولة دون استثناف الحرب من جانب الامبراطورية العثمانية ضد روسيا . فقد تمكن من رشوة الوجهاء من اعوان السلطان وفضح دسائس الوزراء والسفراء الغربيين . وفى بولونيا ، فى ظل الفوضى السياسية الاقطاعية وانعدام القيادة الموحدة حقق السفير الروسى الامير دولغوروكى نجاحات معينة . وواجه بطرس مشاكل كثيرة مريرة سببها له «صديقه وحليفه» اغسطس الثانى حاكم سكسونيا وملك بولونيا . وهو رجل غير امين ، وضعيف كشخصية سياسية وعسكرية .

وقد نعته المعاصرون «بالقوى» ، لكن قوته ليست في سوح القتال (كانت جيوشه تمني بالهزائم دوما) بل في السكر والمجون والتحكم في افتدة الغواني . وكان «حليف» بطرس هذا قد حاول من وراء ظهره ان يتفاوض مع ملك السويد بشأن توقيع الصلح . وتوسطت في ذلك النمسا وفرنسا (اللتان لبتا طلب الوساطة) وكذلك معشوقات اغسطس . لكن كارل الثاني عشر رفض الصلح رفضا قاطعا ، مع ان مجلس الدولة في استوكهولم توسل اليه : - انطلاقا من مشاعر الولاء الخالص والعطف على الشعب البائس نتوسل الى جلالتكم ان تتخلصوا على الاقل من احد الخصمين ، والافضل ان تتخلصوا من خصومة ملك بولونيا . وكان ملك السويد في شغل شاغل عن توسلات اعوانه وعن بؤس الشعب . فقد كان يستولى على المدن والاراضي البولونية وينوى اخضاع بولونيا كلها . الا ان الفوضى المتفشية هناك تعرقل ذلك رغم وجود انصار له بين كبار اصحاب السلطة والاقطاعيين (الكونت سابيغا وغيره) . وبمساعدتهم «جهز» كارل الثاني عشر (على حد تعبيره) ملكا جديدا للبولونيين بدلا من اغسطس الثاني . فان مجلس السيم الذي دعا الكردنال لعقده في وارشو اطاح بالملك السكسوني ونصب ستانيسلاف ليشينسكي ملكا للبلاد ، وهو شاب لا يتمتع بنفوذ . وعارضت صنيعة السويديين كتلة اخرى من الملاك اعرب ممثلوها في السيم في ساندومير عن تأييدهم لاغسطس . فان الاحتلال السويدي وتعسف الغزاة جعلا الكثيرين من البولونيين يمعنون التفكير في الموقف . وبالنتيجة صار للبلد ملكان واسفرت الحزازات الضارية عن تفشى الاضطراب والفوضى الاقطاعية لدرجة لم يسبقها مثيل.

وكان بطرس وغولوفين رئيس مديرية العلاقات الخارجية يتابعان الاحداث في بولونيا باهتمام . فان فقدان الحليف الوحيد شيء غير محمود اطلاقا . وراح دولغوروكي يهدئهما قائلا :

— لا تفكرا كثيرا في الآرنب الذي نصب ملكا جديدا في وارشو (المقصود ليشينسكي — المؤلف) . فقد اختير الشخص الاسهل بالنسبة لنا . فهو شاب لا يتمتع بالشهرة والمال في بولونيا ، وحتى اقرب المقربين اليه لا يقيمون له وزنا .

كان بطرس يطبق سياسة حذرة بالنسبة لبولونيا . وخففت روسيا مطالبها فيما يخص حماية الارثوذكس في الاراضي البولونية (حيث ارغموا على اعتناق الكاثوليكية) وساعدت على اخماد الانتفاضة التي قادها سيميون بالى في مناطق اوكرانيا الواقعة على ضفة الدنيبر اليمني ضد جور الاقطاعيين البولونيين . وكانت لهذا النهج سلبياته بالطبع ، الا انه عاد بثمار معينة ، ففي اواخر صيف ١٧٠٤ ، في اعقاب تحرير نارفا وقعت روسيا على مقربة من هذه القلعة معاهدة تحالف مع بولونيا ، حيث التزمت كلتا الدولتان بخوض الحرب ضد السويد وعدم توقيع صلح انفرادی معها . وفی مقابل ذلك وعدت روسیا بتسلیم لیفلاندیا الى بولونيا وارسال قوات روسية من ١٢ الف شخص لنجدتها . كما قدمت روسيا معونة مالية سنوية بمبلغ ٢٠٠ الف روبل للانفاق على الجيش البولوني المكون من ٤٨ الف شخص . وتخلى الجانب البولوني عن المطالبة باعادة النظر في االصلح الابدى» لعام ١٦٨٦ ، وعلى وجه التحديد تخلى عن المطالبة بكييف وبعض المناطق الاخرى .

تعتبر المعاهدة مع بولونيا (قبل ذلك وقعت معاهدات مع اغسطس الثانى فقط بوصفه حاكما لسكسونيا) وثيقة هامة

في السياسة الخارجية ونجاحا لدبلوماسية بطرس الاكبر . والاهم ان قوات كارل الثاني عشر ظلت كالسابق تقاتل في بولونيا وقد تورط الملك السويدي هناك لامد طويل . أما الجيوش الروسية فقد كانت آنذاك تقاتل بنجاح في اماكن اخرى وتكسب الاراضي في اينغريا واستلانديا وليفلانديا وتستعد للمعارك المرتقبة مع «المتهور الاسكندينافي» نفسه . وارسل بطرس الى بولونيا مساعدات حربية ، آكثر من ١٠ افواج روسية . وفي صيف ١٧٠٤ دخل اغسطس الثاني مدينة وارشو بمساعدة تلك الافسواج . ولكن كارل سرعان ما اقترب من المدينة ، فانسحب اغسطس دون ان يشتبك معه في قتال . وتكبدت جيوشه خسائر جديدة متلاحقة تحت ضربات السويديين .

وكان بطرس يتابع على الدوام ما يجرى في الاستانة ويهتم ببناء سفن جديدة في فورونيج . فالاسطول الجنوبي كان لا يؤمن الاستقرار في حوض البحر الاسود . ورغم الاخفاق في تنظيم وساطة الصلح ظلت روسيا كالسابق تشترى من اوربا الغربية السلاح والذخيرة ، وتستأجر الاخصائيين . وكانت تصريحاتها بشأن الرغبة في توقيع الصلح مع السويد (بشرط ان تحتفظ روسيا ببعض الاراضي التي كسبتها في الخليج الفنلندي ، مثل بطرسبورغ وضواحيها على الاقل) قد خففت من حدة العداء للروس في سياسة بعض القوى المتنفذة . واستفاد بطرس وحكومته بمهارة من التناقضات بين البلدان الاوربية ومن الملابسات الملائمة المرتبطة بالحرب من اجل التركة الاسبانية .

كان الموقف في اوربا آنذاك معقدا ومشوشا لدرجة كبيرة . ففي ايطاليا واسبانيا وهولندة وغرب المانيا تجرى عمليات حربية بين فرنسا من جهة والنمسا وهولندة وبريطانيا من جهة اخرى .

وفى شرق البلطيق وبولونيا تقاتل الجيوش الروسية والبولونية والسكسونية ضد القوات السويدية . وكانت كل البلدان المتحاربة وحليفاتها تتوخى اهدافا معينة . وقد انتشرت آنذاك فى غرب اوربا مقالة هزلية تصور وضع تلك البلدان بشكل مجازى فى شخوص لاعبى القمار (انجليزى وعثمانى وغيرهما) وكل منهم يقول :

- \_ عندى ورقات رابحة (بريطانيا) .
- \_\_ هل اربح ام اخسر (فرنسا) ؟
- \_\_ لعبت حتى خسرت الكثير ، ولا اربد ان اخسر اكثر (الامبراطورية العثمانية) .
- ـــ العب واربح على طول ، لكننى لا املك ما اربحه (السويد) .
- \_\_ يا اخى اغسطس ، العب بجرأة ، وسادفع بدلا عنك (روسيا) .

كانت اهم قضية بالنسبة لروسيا هي تورط السويديين وملكهم في بولونيا . وقد استفاد بطرس ، بسياسته الحكيمة الحذرة ومساعداته المالية والحربية ، من تلك «المدفوعات» التي تشير اليها المقالة الانفة الذكر . وكان حليفه الوحيد في تلك السنوات قد ساعده في الحرب رغم عدم امانته ، وذلك عندما شاغل قسما من القوات السويدية . ورغم الانتصارات السهلة استنزفت قوى جيش كارل في بولونيا ، وكان يخسر على الدوام من الناحية الاستراتيجية . أما روسيا فقد احرزت انتصارات متلاحقة في شرق البلطيق ، والاهم هو انها ظلت تكسب مزايا استراتيجية متزايدة مع مر الزمن ، مع ان الانتصارات الحاسمة كانت لا متزايدة مع مر الزمن ، مع ان الانتصارات الحاسمة كانت لا متزال بعيدة .

وبدأ العام الجديد ، عام ١٧٠٥ . امضى بطرس كانون

الثانى (يناير) فى موسكو ، وارتحل فى شباط (فبراير) الى فرونيج حيث امضى شهرين يعمل اسطة فى بناء السفن ، وانزل الى الماء سفينة مسلحة بـ ٨٠ مدفعا . وبأمر منه كان سبصار الى بناء اكثر من عشرين سفينة حربية اخرى . فيجب منابعة الاستانة ، كما كان يتصور ، بعين ساهرة ، كيلا يحدث ما لا تحمد عقباه . وبعد ذلك تهيأ للرحيل الى بولونيا . فهناك ، فى بولوتسك وفيتيبسك ، ترابط عساكر روسية بقيادة ريبنين وشيريميتيف يبلغ تعدادها ٦٠ الف شخص . فقد خصص بطرس لاغسطس الثانى فيلقا مساعدا بالاضافة الى القوات بطرس لاغسطس الثانى فيلقا مساعدا بالاضافة الى القوات السكسونية البالغ تعدادها ٤٠ الفا . اذ عليه ان يدعم كتلة السويد .

وعندما غادر القبصر مدينة فورونيج تمرض في بداية آيار (مايو) ومكث في موسكو بسبب مرضه زهاء شهر . وفي مطلع الصيف وصل الى بولوتسك لكثرة الاشغال والمخططات والمشاكل . عين بطرس على رأس القوات الروسية المرابطة في بولونيا قائدين هما الفيلدمارشال الروسي شيريميتيف والفيلدمارشال الالماني العجوز اوغيلفي الذي خدم قبل ذلك في الجيش النمساوي دون ان يحالفه التوفيق . وكانت لقرار بطرس هذا ، غير الصائب طبعا ، عواقب غير محمودة . كانت هناك خلافات سافرة بين اوغيلفي من جهة وشيريميتيف والجنرالات الروس الاخرين من جهة ثانية . وفيما بعد تباطأ هذا الالماني في تنفيذ اوامر بطرس نفسه ، وكان يتراسل سرا مع اغسطس . . .

وعندما وجه القيصر افواجه الى بولونيا فى خريف ١٧٠٤ كان مهتما بجعلها تساعد اغسطس فى «عمليات جزئية» دون ان تتوط فى معركة شاملة ضد السويديين ، وتتحاشى «الاعباء

الثقيلة» لان الوقت لم يحن بعد للعمليات الحاسمة ضد كاول . وواصل بطرس نهجه هذا عندما جاء الى بولوتسك فى مطلع صيف ١٧٠٥ . فقد اجتمع هنا وزراؤه وجنرالاته وحضر الفيلدمارشالان اللذان يكرهان بعضهما البعض اشد الكره . وقرروا فى اجتماع عسكرى ارسال ١١ فوجا بقيادة شيريميتيف الى كورلانديا . وسرعان ما وصلت من هناك اخبار غير سارة . فالجنرال ليفينهاوبت دحر الروس فى معركة مور-ميز فى ١٥ تموز (يوليو) . وقد تألم شيريميتيف اشد الالم لهذه الهزيمة وهو الذى احرز عدة انتصارات على السويديين . وكتب بطرس فى رسالة الى شيريميتيف عن سبب الهزيمة : «سوء تدريب الخيالة» رسالة الى شيريميتيف عن سبب الهزيمة : «سوء تدريب الخيالة» شراكهم . وامر بطرس بان يوضحوا لكل الجنود والفرسان عدم طروح مثل هذا التصرف فى سوح القتال . وراح يهدئ من روع جدوى مثل هذا التصرف فى سوح القتال . وراح يهدئ من روع

— لا تحزن على المصيبة الفائتة (لان الانتصارات المتواصلة الهلكت الكثيرين) ، بل انس وحاول ان ترفع المعنويات . واسرع القيصر بافواجه الجديدة الى كورلانديا وحاول مع شيريميتيف ان يقطع على ليفينهاوبت طريق الانسحاب ويدحره . لكنه اخفق . فالجنرال ليفينهاوبت تمكن من الانسحاب الى ريغا . الا ان القوات الروسية استولت في ٤ ايلول (سبتمبر) على ميتافا عاصمة كورلانديا ، ثم استولت على قلعة باوسك . وكسبت غنائم كثيرة بينها حوالي ٢٠٠ مدفع . وقبل تلك الاحداث بوقت قصير نجح مينشيكوف في صد هجوم شنته القوات السويدية على بطرسبورغ .

واقترب الشتاء ، وكان يجب اختيار اماكن دافئة لمرابطة

الجيش وبناء على اقتراح من مينشيكوف اختاروا مدينة غرودنو لهذا الغرض . ورفضوا اقتراح اوغيلفى بشأن موضع ميريتش لمرابطة الجيش في الشتاء . وانشغل القيصر طول الخريف في تدبير اقامة الجيش ، وصار يتنقل بين تيكوتين وغرودنو . وكتب في احدى رسائله متشكيا :

ــ لم اركب الخيل طول حياتي مثلما في هذا العام ، ولم اتحمل متاعب بهذا القدر .

ووردت في ختام رسالة اخرى عبارة ذات دلالة:

- كتبتها واتا على ظهر الحصان في الطريق الى تيكوتين . وفي اواخر تشرين الاول (اكتوبر) وصل اغسطس الى غرودنو سرا من سكسونيا عن طريق المجر باسم مستعار . ووافقه في

رحلته تلك ثلاثة اشخاص فقط . وقلد الكثيرين من الجنرالات الروس وسام النسر الابيض الذى استحدثه توا . وترك بطرس جيشه في عهدة الملك اغسطس واوغيلفي وارتحل الى موسكو

في كانون الأول (ديسمبر) .

وفي كانون الثاني (يناير) من العام التالي تلقى بطرس نبأ أثار قلقه بشدة . فبعد ان نصب كارل الثاني عشر صنيعته ليشينسكي ملكا في وارشو زحف فجأة على غرودنو بجيش من ٢٠ الف رجل . اقترب منها دون ان يتجزأ على اقتحام القلعة التي ترابط فيها عساكر روسية من ٤٠ الف رجل . وسحب الملك السويدي قواته على مسافة آكثر من ٧٠ كيلومترا عن غرودنو ، لكنه حاصر العدو . وهددت الروس المجاعة والهلاك بسببها . وطلب القيصر سحب قواته من غرودنو :

- ينبغى المراقبة الدقيقة لعمليات العدو كيلا تنقطع قواتنا عن حدودنا . فالانسحاب السليم افضل من الانتظار المجهول .

وفي تلك الاثناء اندلعت انتفاضة شعبية في استراخان (١٧٠٥ — ١٧٠٥) اقلقت القيصر اشد القلق . فارسل الى هناك قوات ترأسها الفيلدمارشال شيريميتيف نفسه . وراح يتابع كل ما يجرى هناك . الا ان الخطر الذي تهدد الجيش في غرودنو جعله يوجه جل اهتمامه اليه وينقل جهوده من الجنوب الشرقي (استراخان) الى الشمال الغربي (غرودنو) . وفي زمهرير الشتاء وصقيعه الفظيع اسرع متوجها الى غرودنو لكنه لم يصلها ، فقد سبقه كارل اليها . واقام القيصر في اورشا ثم في دوبوفكا ، وبعث الرسل مرارا الى اوغيلفي يطالبه بسحب الجيش . وكتب يقول :

ـــ ما اشد حزننا لغيابنا عن العساكر (من رسالة الى غولوفين في موسكو في ٣١ كانون الثاني ــ يناير) .

ما اشد حزننا لعدم تمكننا من الوصول اليكم . الله وحده يعلم بمكنون النفوس (من رسالة الى ريبنين فى غرودنو بتاريخ ٦ شباط ـ فبراير) .

آنذاك ، في شباط ، تألم القيصر لاندحار القوات السكسونية من جديد . في معركة فراويرشتادت فر ٣٠ الف جندى من قوات اغسطس حالما ظهر ٨ الاف سويدى بقيادة الجنرال رينشيلد . ولم يبق في ساحة القتال الا الافواج الروسية من الفيلق المساعد ، حيث ظلت تصد هجمات السويديين اربع ساعات ، لكنها منيت بالهزيمة لعدم تناسب القوى . واجهز السويديون على الجرحى والاسرى الروس دون رحمة . اما قافلة العربات الروسية فقد نهبها الحلفاء السكسونيون أثناء الانسحاب . واشتاط بطرس غضبا بسبب «المعركة الخيانية» لهؤلاء السكسونيين والطفيليين» الذين «تركوا رجالنا لوحدهم» في ساحة القتال ، ولم

تكن تخامره اوهام بشأن حليفه :

\_ هذه الحرب ستقوم على اكتافنا وحدنا .

ومع ذلك هدأ بطرس من روع اغسطس «صديقه واخيه وجاره» ونصحه باستبدال المحاربين السكسونيين البلهاء بالمرتزقة الدانمركيين . وادرك بطرس ان الهزيمة في فراويرشتادت قد عقدت امور الجيش الروسي في غرودنو . زد على ذلك ان اوغيلفي تجاهل اوامر القيصر ، وهو ينوى ان ينتظر مع جيشه فصل الصيف حيث يترك كارل هذه الاماكن ، كما يتصور ، او يصل اليها اغسطس وعساكره . وبعث القيصر اوامر الي ريبنين متخطيا الفيلدمارشال الاجنبي الذي لا يثق به . واشتبه ريبنين ايضا في نوايا اوغيلفي فطلب من القيصر اصدار امر سرى في حالة قيام اوغيلفي باعمال غير مرغوب فيها :

\_\_ ماذا يتعين علينا ان نفعل اذا رأينا تصرفا يتعارض مع مصالح الدولة ؟

كان بطرس لا يزال مضطرا الى استخدام الاجانب وتعيينهم في مختلف المناصب ، بما فيها مناصب ذات مسؤولية كبيرة . وغالبا ما كان شرهم اكثر من خيرهم . والمثال على ذلك هو باتكول الذى استخدمه بطرس في السلك الدبلوماسي بتزكية من اغسطس بعد ان حقد عليه هذا الاخير بسبب نزعته المغامرة وتخلص منه بترحيله الى «صديقه واخيه» الروسي . لقد الحق باتكول ضررا كبيرا بالدبلوماسية الروسية وازعج الدبلوماسيين الروس في فينا ووارشو وغيرهما .

وبخصوص اوغيلفى الذى وثق به القيصر على اية حال ، رغم علمه بانه يعامل الجنرالات والجنود الروس باستهانة وازدراء ، اتخذ بطرس اخيرا اجراء اشد حزما ، حيث ارسل الى غرودنو

صديقه الحميم مينشيكوف مع امر صارم الى جميع الجنرالات : ــ فلتكن ثقتكم به كثقتكم بى .

ظل اوغيلفي يعارض انسحاب الجيش معتقدا بان ذلك يلحق ضررا بكرامة القيصر وامجاده . وكتب اليه يقول :

-- من المؤسف ان يضيع صاحب الجلالة امجاد سلاحه الذى كان يجلجل دوما من قبل بانسحاب مفاجىء مشين ، وبذلك يجلب على نفسه الهزء والسخرية .

اما مینشیکوف فکان من رأی اخر :

— اتوسل الى جلالتكم خصوصا بالا تصدق كثيرا رسائل الفيلدمارشال . . . ففى الحقيقة عداؤه لنا اكثر من وده . وعندما وصل مينشيكوف الى غرودنو وجد ان الجيش قد غادرها (في ٢٤ آذار — مارس ١٧٠٦) . فقد نفذ اوغيلفى الامر على مضض وطبق خطة بطرس الذى كان في تلك الشهور «يعانى من حزن جهنمى» على حد تعبيره .

كان اهم ما يريده بطرس هو صيانة الجيش ، لان ضياعه يضاهى الهزيمة في حملة هذا العام وفي الحرب كلها . وهذا بالذات هو سبب الحدة والحزم في التوجيهات التي بعثها الى غوودنو :

-- يجب التحرك من غرودنو بمنتهى السرية والخفاء على النحو التالى : تعين خفارة قوية جدا حتى لا يتمكن احد من السكان ان يخرج من المدينة ولو زاحفا ، وفي تلك الاثناء يجب الاستعداد للخروج باكبر قدر ممكن من السرعة والسرية .

رغم الحاجة الماسة الى المدفعية لا تبخل بشيء ، وحافظ على الرجال قدر الامكان (من توجيه الى ريبنين) .

ولم يتمكن كارل الثاني عشر من اللحاق بالجيش الروسي ،

فوصل هذا الاخير من غرودنو الى بريست فى اقل من اسبوعين ، وبعد استراحة ليوم واحد ، تحرك الجيش صوب كييف . وتنفس بطرس الصعداء . فقد تلقى نبأ انسحاب وصيانة الجيش ، وهو فى بطرسبورغ ، «بفرحة تفوق الوصف» على حد تعبيره . واسرع الى كييف حيث بدأ بأمر منه تعزيز قلعة بيتشورا على جناح السرعة . كما جرى تعزيز مدينة سمولينسك وتشييد خط دفاعى على الحدود الغربية . وفى ايلول (سبتمبر) ١٧٠٦ فصل من الخدمة اوغيلفى الذى كان مستمرا فى شكاواه من الجنرالات الروس ، بل ومن مينشيكوف نفسه . وتمت تنحيته بتأدب . وكتب شافيروف ، معاون مدير العلاقات الخارجية ، الى مينشيكوف بهذا الخصوص :

— رغم كل التصرفات الشائنة ينبغى اعفاء اوغيلفى من المخدمة برأفة ورقة ، بل وحتى بهدية تقدم اليه كيلا يذم القيصر وسماحتكم . وهو يحب الهدايا ومستعد ان يبيع دينه من اجلها . وجرت تسوية الخلاف بلياقة ، على غير ما حصل فى تنحية باتكول . كان هذا الاخير دبلوماسيا وجنرالا فى خدمة الروس يقود الفيلق الروسى المساعد الذى الحق بالقوات السكسونية ، وكاد يدفعه الى حافة الموت جوعا ، وتشاجر مع كل الضباط الروس واراد ان يستبدلهم بضباط اجانب (كما اراد قبل ذلك ان يستبدل الدبلوماسيين الروس فى الخارج بالاجانب) . وفى آخر المطاف احال الافواج الروسية الى خدمة النمسا مؤقتا . وبتوجيه من بطرس بدأ يتفاوض مع ملك بروسيا فريدريك الاول بشأن التحالف ضد السويد . ويقال ان الملك وافق على التحالف لكنه طالب بتنحية بعض الوزراء السكسونيين الذين لا يروقون له . اما فى الواقع فان فريدريك الاول كان يحلم بالتحالف مع

السويد ، وإن التحالف مع روسيا خطوة احتياطية بالنسبة له . زد على ذلك انه طرح هذا المطلب الاستفزازي واوقع باتكول المغامر في شراكه . ولم يغفر له الوجهاء السكسونيون ذلك ، فزج به في السجن في كانون الاول (ديسمبر) بقرار من المجلس السكسوني السرى . ومع انه كان ممثلا كامل الصلاحيات لبطرس في سكسونيا فان المسؤولين فيها كانوا محقين في اعتقادهم بان القبصر لن يقدم ، من اجل باتكول هذا ، على فسخ التحالف الذى هو بحاجة اليه . وظلت احتجاجات ومطالب بطرس بهذا الخصوص دون جواب . واعتذر اغسطس مدعيا الجهل بما يفعله مستشاروه في درزدن ولايبزيج ، واستحسن في الوقت ذاته قرار مجلسه السرى (ورد هذا الاستحسان في رسائل سرية). وتعتبر هذه الحادثة في الواقع احد مظاهر خيانة اغسطس في التعامل مع حليفه ، وتحوله في السياسة الخارجية صوب السويد والاشاحة عن روسيا . زد على ذلك ان كارل الثاني عشر اقتحم بجيشه سكسونيا في آب (أغسطس) ١٧٠٦ واستولى عليها ، وفرت العائلة المالكة طلبا للنجاة ولم يبد الجيش السكسوني اية مقاومة . وبعث اغسطس من بولونيا ، دون علم بطرس ، مندوبين الى الملك السويدى طلبا للصلح. واعرب عن استعداده لاقتسام بولونيا مع ليشينسكي . فرفض كارل هذا الاقتراح واملي شروطه . واستسلم اغسطس ، ووقعت في ٢٤ ايلول (سبتمبر) فـي الترانشتادت ، مقر كارل قرب لايبزيج معاهدة صار ليشينسكي بموجبها الملك الشرعى الوحيد لبولونيا ، وفسخ اغسطسس الاحلاف المناهضة للسويد وسلم الاسرى والنازحين السويديين وكذلك الفيلق الروسي المساعد وتكفل بنفقات الجيش السويدى في سكسونيا . وبناء على طلب اغسطس ظل توقيع هذه المعاهدة

الخيانية الشائنة في طى الكتمان . وقبل اقل من اسبوع من ذلك سلم السكسونيون باتكول الى السويديين فتفنن هؤلاء الاخيرون في اعدامه .

وانهالت التهانى من الدول الغربية على كارل بالنصر الجديد ، وراحت تلك الدول تدفعه الى شن الحرب على روسيا واعلنت عن اعترافها بتنصيب ليشينسكى على عرش بولونيا . اما اغسطس ففى اعقاب توقيع نص معاهدة الترانشتادت فى ٦ تشرين الاول (اكتوبر) التقى ، وكأن شيئا لم يكن ، مع مينشيكوف فى مدينة لوبلين البولونية وطلب منه نقودا . وكتب مينشيكوف الى بطرس يقول :

-- صاحب الجلالة يحن كثيرا الى النقود وطلبها منى ، متباكيا ، وادعى بان الاملاق احاق به حتى لم يبق لديه ما يقتات به . ولما رأيت شحته وعوزه اعطيته من نقودى ١٠٠٠٠ تالر .

كان مينشيكوف قد سمع بالمعاهدة السويدية السكسونية التى تجرى الاستعدادات لتوقيعها ، لكنه اعتبر تلك الاخبار كاذبة ، وصدق باغسطس . والاكثر من ذلك انه كان يستعد معه ومع قواته البولونية السكسونية للهجوم على جيش الجنرال السويدى مارديفيلد . وفي ١٨ ايلول (سبتمبر) دحر هذا الجيش بالكامل في معركة كاليش . وسقط نصف افراده في ساحة القتال ووقع الجنرال مارديفيلد في الاسر . وارتعدت فرائص اغسطس الذي اضطر الى المشاركة في المعركة المظفرة من الثأر الذي كان سيأخذ به كارل ، فراح يتملص ويكذب . وطلب من مينشيكوف ان يسلمه الاسرى السويديين ليبادلهم بالاسرى الروس الموجودين عند الجانب السويدى . ولعب الملك السكسوني

لعبة مزدوجة ، حيث منح الضياع في بولونيا وليتوانيا الى مينشيكوف ، وبأمر منه اقيمت صلاة النصر في وارشو تكريما للانتصار في كاليش ، لكنه في الوقت ذاته يعتذر من كارل ويعده بدفع تعويضات نقدية .

وفى ١٧ تشرين الثانى (نوفمبر) اتضحت الامور اخيرا للسفير الروسى فى وارشو. وردا على سؤاله تقدم اغسطس بسلسلة فريدة من التبريرات التى نعتها الباحث المعاصر البروفسور مولتشانوف «بالنكتة البائخة»:

— لا يجوز لى ان اترك سكسونيا تواجه الخراب التام ، ولا ارى وسيلة لتخليصها من ذلك الا بتوقيع الصلح مع السويديين حسب الظاهر والتخلى عن بولونيا حتى يغادر كارل سكسونيا . فبعد مغادرته لها سأستجمع قواى واشن الحرب من جديد بالتعاون مع صاحب الجلالة القيصر . ولن احنث بالتحالف مع صاحب الجلالة القيصر ولن اقوم بما يتعارض مع مصالحنا المشتركة . وعرفوا في موسكو ايضا بخيانة اغسطس . وكان من المؤسف طبعا ضياع الحليف الوحيد مع انه غير ذى بال ، الا انهم لم يحزنوا كثيرا بهذا الخصوص .

واضطرت الدبلوماسية الروسية ، والحال هذه ، الى العمل على انفراد بدون حلفاء . وفي تلك الاثناء توفى مدير العلاقات الخارجية غولوفين . حدث ذلك في صيف ١٧٠٦ بمدينة غلوخوف الاوكرانية ، في الطريق الى كييف التي توجه اليها بامر من بطرس وزيره الاول والاميرال غولوفين ، معاونه الهمام الموهوب ورجل الدولة البارز . وقد اسف القيصر اشد الاسف ، وحزن من صميم القلب بسبب هذه الخسارة الفادحة (في رسالة الى ابراكسين) :

مشيئة العلى القدير دفعتنى الى ذلك ، لان يد المنون فى غلوخوف اختطفت ، هذا الاسبوع ، صديقنا السيد الاميرال . ولذا تفضلوا بتجميد المديريات التى كان يديرها (ما عدا مديرية العلاقات الخارجية) مع اموالها وسائر حاجياتها حتى صدور مرسومنا الخاص . هذا ما يكتبه اليكم بطرس الحزين .

وعين بطرس في منصب مدير العلاقات الخارجية السيد غولوفكين المقرب اليه ، وهو من ابناء اخواله ، حاد الطبع صعب المعشر ، وثرى للغاية وفي منتهى البخل ، لكنه ملتزم ومنفذ دقيق . وكان القيصر يقدر رفيع التقدير صفة الالتزام والتنفيذ عند معاونيه ، الى جانب روح المبادرة والجرأة في النوايا والافعال . امضى بطرس نهاية ١٧٠٦ في جولكفا على

امضى بطرس نهاية ١٧٠٦ وبداية ١٧٠٧ في جولكفا على مقربة من مدينة لفوف في اوكرانيا الغربية . وكانت قد وصلت الى هنا القوات الاساسية للجيش الروسى . وبالاضافة الى القيصر جاء اقرب اعوانه من الوزراء والجنرالات . وعقد بطرس اجتماعا عسكريا طرح فيه على بساط البحث خطة العمليات اللاحقة ضد كارل الذي فرغ من القتال على جبهتينن وصار ، كما هو المتوقع ، ينشط حربه ضد روسيا . ورابط جيشه في سكسونيا واخذ قسطا من الراحة وتناول ما شاء من الطعام ونهب الاهالي دون رحمة .

لم يكن كارل وجنده السويديون قلقين بخصوص المستقبل والحرب ضد روسيا . فهم يرون الامور بمنظار بهيج ويتصورونها سهلة يسيرة :

-- الفئران تعيش طليقة في غياب القط . وحالما يعود السويديون يفر الموسكوبيون هاربين كما حصل في نارفا ويختبئون في جحور الفئران .

كان بطرس مهتما دوما بصيانة الجيش كيلا يداهمه العدو على حين غرة ولا يفرض عليه معركة شاملة في ظروف غير ملائمة للروس . وكان يكرر ذلك دوما في مراسيمه ورسائله واوامره . وغدت افكاره تلك اساسا لخطة جولكفا الاستراتيجية التي اقرت في اجتماعات انصاره ومعاونيه . وكانت تلك خطة المعركة الشاملة التي ينبغي الاستعداد لها بدقة وشنها عندما تتوفر فرص اكيدة للفوز . وقد عبرت «المجلة او يوميات بطرس الاكبر» عن جوهر هذه الخطة بدقة :

— عقدت في جولكفا جلسة عامة للتشاور: هل نقاتل العدو في بولونيا ام داخل حدودنا ؟ . . وتقرر عدم القتال في بولونيا ، لا سيما وان الانسحاب سيكون صعبا فيما لو وقعت مصيبة . ولذا اجمعوا على مقاتلة العدو في اراضينا اذا اقتضى الموقف . أما في بولونيا فيجب التضييق على العدو جزءا جزءا في كل المكان وعلى المعابر خصوصا وكذلك بالتجويع مؤونة في كل المكان وعلى المعابر خصوصا وكذلك بالتجويع مؤونة وعلفا ، وهذا امر يوافق عليه الكثيرون من الوجهاء البولونيين .

ونصت الخطة على ان تعترض طريق زحف السويديين على روسيا من خلال بيلوروسيا او اوكرانيا قلاع محصنة وحواجز دفاعية وغارات من الخيالة الخفيفة ومقاومة من السكان المحليين (اخفاء الاطعمة واتلاف احتياطيها وهلمجرا) . ويجب ان يتكلل استنزاف العدو واضعافه بمعركة شاملة تشن في اراضي روسيا في الوقت المناسب بعد توفر القوات المسلحة اللازمة . ونوقشت الخطة طويلا واقرت نهائيا في نيسان (ابريل) ۱۷۰۷ وبدأ تنفيذها . وعقد في لفوف في الوقت ذاته المجلس الكبير لزعماء وعقد في لفوف في الوقت ذاته المجلس الكبير لزعماء

مفاوضات معهم . واكد المجلس على شروط معاهدة نارفا ١٧٠٤ وقرر ان القيصر الروسى هو ضامن حرية بولونيا . واطاح المجلس بالملك ليشينسكى ونظر فى المرشحين لاعتلاء العرش البولونى ، وهم ثلاثة من ابناء يان سوبيسكى حاكم بولونيا الشهير فى اواخر القرن السابق : الفيلدمارشال النمساوى اوجين امير سافوى وزعيم الحركة التحررية فى المجر فيرينتس راكوتسى والحاكم (الجتمان) البولونى سينيافسكى . وسرت بهذا الخصوص اشاعات حول الامير الكسى بن بطرس وكذلك مينشيكوف . أما بطرس نفسه فكان يرى ان من الضرورى اختيار ملك لا تسند عرشه المساعدات يرى ان من الضرورى اختيار ملك لا تسند عرشه المساعدات الاجنبية . وصرف النظر عن كل المرشحين لمختلف الاسباب ، ولم يبق غير اغسطس نفسه الذى لمح الى انه لا يرفض اعتلاء العرش البولونى من جديد .

كان كارل الثانى عشر ، وهو فى اوج امجاده ، يتلقى من كل الانحاء آيات التبجيل فى مقره فى الترانشتادت التى كادت تتحول فى تلك السنوات الى العاصمة الدبلوماسية لاوربا . وراحت بريطانيا وهولندة وفرنسا تتسابق فى دعوته لدخول الحرب الى جانبها . وكانت النمسا ترتعد خوفا منه لان الجيش السويدى يرابط فى سكسونيا على مقربة منها ، فى حين تقاتل جيوشها فى الراين وفى ايطاليا وتحارب ضد راكوتسى فى المجر . وكان احتمال اقتحام السويديين للنمسا يثير فزع بريطانيا ويفرح بطرس والملك الشمس لويس الرابع عشر . واستخدم القيصر الروسى من جديد المجس الدبلوماسى فى العواصم الغربية ، فقد طلب مع كارل . ورفض الملك طبعا ، وظل كالسابق يستخف بهؤلاء الروس الضعفاء ، لكن دلك عاد بالنفع عليهم ، فقد جعله لا يفكر فى التحضير ذلك عاد بالنفع عليهم ، فقد جعله لا يفكر فى التحضير ذلك

الجدى للحملة على روسيا .

وتقدم بطرس بطلب الى فريدريك الاول ملك بروسيا ، وارتحل السفير الروسى ماتفييف من هولندة الى بريطانيا ، واجرى دبلوماسى آخر مفاوضات فى باريس . الا ان ملك بروسيا لاذ بالصمت ، لان القوات السويدية المرابطة فى سكسونيا يمكن ان تضرب ممتلكاته ايضا . ورفض المندوب الفرنسى المركيز دى مورسى حجج زميله الروسى عندما اعرب هذا الاخير عن دهشته قائلا :

— یدهشنی ان فرنسا تقابل شروط القیصر الروسی ببرود رغم وجود جیش من ۸۰ الف شخص لدیه .

ورد الدبلوماسي الفرنسي قائلا :

ـــ فی هذا الجیش ۸۰ الف جبان یدحرهم ۸ الاف سویدی .

بديهى ان جذور هذا الموقف لا تكمن فقط فى «جبن» الروس . فان فرنسا ، شأن الدول الاخرى ، تخشى من أن السويد ستهاجمها وتلتزم جانب اعدائها بعد توقيع الصلح مع روسيا . وواجه ماتفييف رد فعل مماثلا فى بريطانيا . ففى المفاوضات مع جون شرشل ، دوق مالبرو ، وعده نيابة عن القيصر الروسى «بهدايا» ثمينة مغرية : ٢٠٠ الف تالر ولقب امير روسى وعائدات احدى «الامارات» (كييف او فلاديمير او سببيريا) ووسام اندرى بيرفوزفانى وياقوتة ضخمة ، وفى مقابل ذلك كان على دوق مالبرو ان يسعى الى المساعدة فى توقيع «الصلح المشرف» بين روسيا والسويد . لكن المهمة فى لندن اخفقت هى الاخرى . فالانجليز ايضا يخشون افعال الملك كارل المفاجئة .

وقد جاء مالبرو الى كارل فى الترانشتادت واجزل المديح له وفهم بانه لا موجب للخوف من احتمال تأييده لفرنسا ضد النمسا . فعلى طاولة الملك خريطة الدولة الموسكوبية . ومع ذلك لمح للملك المتهور بانه اذا هب ضد الحلف الكبير فسيواجه حربا على جبهتين . فان روسيا تطمح الى الانضمام الى هذا الحلف (كان بطرس قد وافق فعلا على الانضمام الى الحلف مقابل التوسط فى توقيع الصلح مع السويد ، حيث يدعمه بها النوسط فى توقيع الصلح مع السويد ، حيث يدعمه بها الف جندى فى البداية ، ثم به ١٠٠ الفا بعد توقيع الصلح) . وفى آخر المطاف اعترفت بريطانيا بليشينسكى ملكا لبولونيا وغدت ضامنة لمعاهدة الترانشتادت . وكتب ماتفييف عن حصيلة مهمته الفاشلة :

الوزارة هنا اكثر حذقا من الفرنسيين في دقائق الامور وخوافيها ، ولا نجنى من الكلمات المعسولة العقيمة سوى تضييع المقت .

وحدث الشيء ذاته في فينا وروما مع البابا .

كان بطرس في مساومته المفترضة من اجل الصلح مستعدا الاعادة ديربت الى السويديين ، وحتى نارفا «عند الاقتضاء» . لكنه منع الجميع حتى من مجرد التفكير في تسليم بطرسبورغ ومصب نيفا (منفذ البحر) :

\_ لا يجوز حتى التفكير في تسليم هذا .

وكان كارل مصرا على رأيه . فقد تلقى السفير الفرنسى فى استوكهولم الجواب التالى باسم الملك عن سؤاله بصدد شروط الصلح المتوقعة مع روسيا :

ـــ لن يتصالح الملك مع روسيا الا بعد ان يصل الى موسكو ويطيح بالقيصر من عرشه ويقسم دولته الى امارات صغيرة ويجمع

الاعيان ويوزع عليهم اراضى الدولة ليصبحوا متصرفين فيها . هذا ما يريده ملك السويد لا اقل ولا آكثر . وكان قد وزع المناصب مسبقا على جنرالاته في الدولة الموسكوبية ، وكان ينوى تعيين الجنرال شبار متصرفا لعاصمتها . وفي آخر الامر وقع ملك السويد في الشراك التي حاكها ونشرها بنفسه . وقد سعى بطرس بافعاله العسكرية والدبلوماسية ليوقعه في تلك الشراك . وإخذ بعض معاصريه يفهمون خطته آنذاك . فالبارون هنرى هويسين الذي كان سفيرا لروسيا في فينا آنذاك ، وقد خدم روسيا بنزاهة والحق يقال ، كتب الى موسكو في ايلول (سبتمبر) ١٧٠٧ : — سيتوجه السويديون الى روسيا على مضض ، ويقولون انهم نسوا القتال كليا بعد الهدوء الطويل الامد والعيش الهانيء في سكسونيا . ولذا يتوقع البعض ان ينتصر بطرس اذا دخل في معركة ضد كارل .

وتوصل السفير الفرنسى بازينفال الى استنتاج اوضح :

— ستكون الحملة على روسيا صعبة وخطيرة ، لان السويديين علموا الموسكوبيين على فن القتال حتى غدوا خصما رهيبا . زد على ذلك ان من المستحيل تقويض مثل هذا البلد الشاسع الجبار واستعد بطرس للقتال الحاسم . وكان يتابع انشاء التحصينات في موسكو تحوطا لمجيء كارل وجيشه ، ويراقب تبدل الوزراء والامزجة في الاستانة حيث يواصل سفيره تولستوى صراعا سريا مع السفير الفرنسي شارل دى فيريول الذى نعته العثمانيون بهنائب السلطان» . وكان جل اهتمام هذا الاخير منصبا على دفع الامبراطورية العثمانية للصدام مع روسيا بأسرع ما يمكن ، حتى الامبراطورية العثمانية للصدام مع روسيا بأسرع ما يمكن ، حتى الغرب في السويد الحرب في الشرق وتبدأ مع فرنسا بالحرب في الغرب . وبواسطة المال والهدايا تمكن تولستوى مـــــن

احباط دسائس «نائب السلطان» . ومع ذلك كانت الميول المعادية لروسيا هي السائدة في اواخر عام ١٧٠٨ . فقد اوعز السلطان بالبدء بالتحضير للحرب . وجرت التحضيرات في الامبراطورية نفسها وفي القرم . فان خان القرم الجديد ، دولت جيرى الذي عينته الاستانة مؤخرا من ألد اعداء روسيا .

وتوقع بطرس ان الاحداث الحاسمة في الحرب مع كارل ستجرى ذلك العام بالذات (١٧٠٨) . وقد هنأ القيصر صديقه مينشيكوف بالعام الجديد وعبر عن امله بالنجاح :

— اتوسل الى البارى ان يوفقنا في مساعينا هذا العام . كان الهجوم السويدى متوقعا . وتلاحق بطرس هموم ومشاغل لا آخر لها ولا حد ، فلا يتحمل احيانا وينفجر فيصب جام غضبه على معاونيه . وعندما اخبروه بان التحصينات والاستحكامات في الكريملين والاسوار القريبة منه ترمم وتصلح وتبنى استحكامات جديدة شعر بالارتياح ، لكن سلطات موسكو لم تطرد من العاصمة ، كما اوعز بطرس في حينه ، المقيم السويدى كنيبيركرون الذي كان يراقب الاعمال الجارية فيها ويبلغ ملكه بها . واتضح ايضا ان آراء البويار الذين بحثوا هذه المسألة في جلستهم لم تسجل في المحضر ولم يتخذ قرار بهذا الخصوص ، فانهال لم تسجل في المحضر ولم يتخذ قرار بهذا الخصوص ، فانهال وانشاء الاستحكامات ، واصدر امرا الى الامير الحاكم رومودانوفسكي :

-- تفضل واعلن لجميع الوزراء بان يسجلوا تحريريا الاعمال الجليلة التي يتشاورون بشأنها ، ويجب ان يذيل كل وزير القرار المتخذ بتوقيعه . وهذا شيء في منتهى الضرورة ، فلا تقبل قضية بدون ذلك ، لان الحماقة بهذا الخصوص يمكن ان

تداهم ایا کان .

وعندما كان بطرس يتأمل في الآتي ما كان يستبعد احتمال مقتله . وبهذا الخصوص امر بان يسلموا (بعد وفاته) ثلاثة آلاف روبل الى يكاترينا فاسيليفسكايا زوجته الثانية (التي غدت فيما بعد امبراطورة روسيا يكاترينا الاولى) . وبعد اصدار التوجيهات غادر العاصمة في ليلة ه على ٦ كانون الثاني (يناير) ١٧٠٨ ووصل الى دزينتسيولى ، بعد ان مر بمدينتي سمولينسك ومينسك . وكان الجيش الروسي بقيادة مينشيكوف يرابط في دزينتسيولي لقضاء فصل الشتاء . وهنا بلغته انباء تحرك القوات السويدية صوب غرودنو ودزينتسيولى . ولم تكن خطط كارل اللاحقة معروفة . والمفروض انه يمكن يتوجه اما الى الشمال ، صوب بطرسبورغ ، واما الى الشرق ، صوب موسكو . لم يكن بطرس يعرف ذلك على وجه التحديد ، ولم يكن يعرفه كارل نفسه ، فهو لم يقرر بعد الى اين يتوجه .

كان تحت تصرف ملك السويد ٦٣ الف جندى ، اما القيصر الروسى فلديه ١٠٠ الف مقاتل . الأول يتمتع بالخبرة القتالية والمبادرة الهجومية ، والثانى يتعين عليه ان يحسب الحساب لكل مناورات العدو المحتملة التى لم تتحدد مخططاتها بعد . وفى ٢٢ كانون الثانى (يناير) وصل بطرس الى غرودنو وبعث منها فى اليوم ذاته انباء واوامر الى جنرالاته :

- استلمنا الان اربعة اسرى سويديين اجمعوا على ان السويديين عبروا امس نهرا على بعد اثنى عشر ميلا من هنا ، وغدا ننتظرهم هنا .

-- العدو موجود على بعد ستة اميال من هنا . واوعز بطرس الى قوات شيريميتيف ان تنسحب من مينسك ٢٤٥

الى بوريسوف ، وامر قوات ريبنين ان تنسحب السي فيلنو وبولوتسك ، وتتلف اثناء الطريق احتياطيات الاطعمة والعلف . وبعد يوم من ذلك تلقى انباء تفيد بان كارل «عاد ادراجه» (ولا احد يعرف الى اين) ، فبعث رسلا يحملون اوامر جديدة : الى شيريميتيف:

\_ توقف فورا حسب امرنا حيثما يصلك الامر .

الى رىبنىن :

ــ توقف حيثما تصلك هذه الرسالة ، ولا تأمر بحرق واتلاف شيء حتى يصلك ايعاز بذلك .

الى تشامبيرس:

ــ حالما تستلم هذه الرسالة توقف في مكان مناسب ولا تتحرك الا بعد ان يصلك امر بذلك .

وفي اليوم التالي ، الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) وصل نبأ جديد : السويديون يتوجهون الى غرودنو من جديد ، وهم على بعد اربعة اميال عن القلعة . وبدل القيصر اوامره : — اعمل بهذا ، اعمل ، لن اكتب لك اكثر . اعمل

والا ساقطع رقبتك . . . (الى شيريميتيف) .

- تفضل بالانسحاب الى الاماكن المقررة واعمل بما جاء في الامر بخصوص المؤونة والعلف .

وفي ٢٦ كانون الثاني غادر بطرس مع قواته غرودنو . وبعد ساعتين دخل العدو المدينة ، ولكن ليس بنصف قوات كارل كما هو المتوقع ، بل بفصيلة من ٨٠٠ جندى فقط عبرت دون عائق جسر نيمان الذي امر بطرس بتفجيره ، الا ان الجنرال ميولينفيلس لم ينفذ الامر . فأحاله القيصر الى المحاكمة ، لكنه فر الى السويديين (في معركة بولتافا وقع في الاسر بايدي الروس

واعدم رميا بالرصاص بتهمة الخيانة) .

وفي ٢٨ تموز (يوليو) وصل بطرس الى فيلنو . وكان يتصور ان كارل سيتوجه الى بطرسبورغ ، الا ان هذا الاخير استدار نحو الشرق . ونفذ الجيش الروسى المنسحب الخطة التى اقرت فى جولكفا . فلم يجد السويديون فى طريقهم لا قمحا ولا ماشية ولا علفا للجياد . وبسبب ذلك تباطأ زحفهم لدرجة كبيرة ، فكتب بطرس بارتياح فى بداية شباط (فبراير) :

العدو يغادر غرودنو ، وخيالتنا السائرة امامه بثلاثة طرق تتلف كل المؤن والعلف وتثير قلقه بغاراتها ، ولذا فهو ، كما يقول الاسرى ، يتكبد خسائر جسيمة بالارواح والخيول ، وخلال ثلاثة اسابيع لم يبتعد عن غرودنو اكثر من عشرة اميال .

واستمر الحال عند السويديين على هذا المنوال . فقد اضطروا الى التوقف عدة اسابيع او شهور في سمورغون تارة ، وفي رادوشكوفيتش تارة ثانية ، وفي اماكن اخرى . وبعد ذلك بدأ الفيضان . وشلت عمليات العدو في الواقع شتاء وربيعا . ولذا امضى بطرس الربيع في بطرسبورغ ، ثم انشغل باخماد الحرب الفلاحية التي تزعمها كوندراتي بولافين في منطقة الدون . واراد ان يذهب الى هناك بنفسه ولم يتمكن .

وفي ٢٥ حزيران (يونيو) ارتحل القيصر الى الجيش . وبعث رسائل الى شيريميتيف :

\_\_ سأصلكم قريبا .

\_\_ ارجو ، ان امكن ، الا تبدأوا المعركة الرئيسية قبل وصولى .

وفى الطريق عرج القيصر على نارفا حيث احتفل بعيد القديس الذى يرعاه ، وبهذه المناسبة اطلقت الالعاب النارية

على الماء . ثم توجه الى فيليكيه لوكى ، وهنا بلغه فى ٥ تموز (يوليو) نبأ معركة غولوفتشينو التى نشبت قبل يومين من ذلك . فقد استؤنفت العمليات الحربية وجرى حادث مفاجى لا يسر الروس .

استأنف كارل الثانى عشر زحفه نحو الشرق قاصدا موسكو . وظل كالسابق ، متأثرا بمركب العظمة ، يخطط لاسقاط بطرس الذى يجب ان يحل محله ، فى رأيه ، باكوف سوبيسكى . وحسب خطته هذه ينتقل شمال وشمال غربى روسيا ، بما فيهما نوفغورود وبسكوف الى السويد ، وتنتقل اوكرانيا وسمولينسك الى ليشينسكى ويحكم كييف الوالى التابع له «الامير الكبير» مازيبا ، وتنتقل الاراضى الروسية الجنوبية الى العثمانيين وخان القرم وغيرهم من انصار السويد . وقال كارل يخاطب ليشينسكى : ستلغى فى روسيا كل الاصلاحات ، ويحل الجيش الجديد وتعود الانظمة القديمة . وهو مصر على ذلك :

ــ يجب تدمير قوة موسكو التي ازدادت كثيرا بفضل تطبيق الانضباط العسكري الاجنبي .

وكان الملك يحلم بان روسيا ستعود الى الوراء ، وسيتقاسمها الغالبون جزءا جزءا ويزيحونها عن البلطيق (ويجب ان تمسح بطرسبورغ من على سطح الارض) ، وانه سيغدو المحكم الاعلى في كل ما يجرى من إلبا حتى آمور . وهذا يتطلب هجوما حازما ومعركة شاملة . زج كارل بجيش من ٣٥ الف جندى من العسكريين المحنكين المتفولذين الذين اطبقت شهرتهم الانحاء . وفي اعقاب هذا الجيش تحركت قوات ليفينهاوبت وعددها ١٦ الفا مع قافلة ضخمة من العربات .

وَهَكَذَا وَضِعَ عَلَى كَفَةَ المِيزَانَ وَجُودِ رَوْسِياً كَدُولَةً . وَكَانَ

بطرس وقادته العسكريون وافراد قواته يعملون بحذر وبنجاح على العموم رغم الاخفاقات التي صادفتهم . وها هي قوات كارل تهاجم فيلق ريبنين في غولوفتشينو (بيلوروسيا) في الثالث من تموز (يوليو) ١٧٠٨ . وسقط في ساحة المعركة كثير من الجنود الروس البالغ عددهم ٨ الاف . اما السويديون فكانت عملياتهم اكثر نجاحا وخسائرهم اقل . وانسحب ريبنين دون ان يتكبد هزيمة ماحقة . وسرعان ما عرف بطرس ان عدة افواج روسية انسحبت باضطراب اثناء المعركة وتركت مدافعها للسويديين . وابدت افواج اخرى مقاومة للعدو لكنها خاضت القتال على طريقة القوزاق وليس الجنود . وخلافا لما حدث لشيريميتيف لم يبد القيصر هذه المرة تسامحا . فالعدو جاء الى روسيا بقواته الرئيسية ، وكل تهاون او خطل يمكن ان يكلف روسيا غاليا . وامر القيصر باحالة ريبنين وتشامبيرس الى المحكمة العسكرية ، وهما الجنرالان المقاتلان اللذان كان حتى الان يكن لهما وافر الاحترام ويأخذ برأيهما . ولم ينقذ ريبنين من الاعدام الا البسالة التي ابداها أثناء القتال . وبناء على حكم المحكمة العسكرية خفضت رتبة الجنرال الى جندى بسيط (وسرعان ما ابدى من جديد شجاعة بالغة في معركة ليسنايا فاعيدت له رتبته ومنصبه). اما تشامبيرس فقد نحى من منصبه ، لكنهم لم يجردوه من رتبة الجنرال لكبر سنه .

لم تكن معركة غولوفتشينو تمثل انتصارا كبيرا للسويديين ، فقد تكبدوا هم ايضا خسائر جسيمة . لكنها اعمت بصيرة الملك لدرجة اكبر . أما بالنسبة للجبش الروسى فقد كانت درسا نافعا استفاد منه بطرس على قدر الامكان . اجرى محاكمة استعراضية للجنرالين ، ثم وضع «قواعد القتال» التى تناولت

التعاون بين مختلف اصناف القوات اثناء القتال وكذلك الصمود والتعاضد بين الجنود :

— من يترك موقعه او يشى بغيره او يفر مجللا بالعار يعدم ولا تبقى له كرامة .

لم يحصل جيش كارل الثانى عشر على المؤن والعلف فى الاماكن المحروقة التى دمرها الروس بعد ان غادروها . وتباطأ زحفه وصار يتوقف طويلا فى موضع واحد (فقد توقف فى موغيليف مثلا طوال شهر كامل) . وكان الملك ينتظر وصول ليفينهاوبت مع قافلة العربات ، وفيها الكثير من الاغذية . ثم ١٦ الف جندى لتكون عونا كبيرا . فى البداية قوبل السويديون فى موغيليف «بهدوء» على حد تعبير بطرس ، لانهم «يعانون من مجاعة شديدة» . ورابط جيش روسى من ٢٥ الفا فى غوركى شمال شرقى موغيليف .

ولم يتحمل الملك اللجوج . فقد صبره فخرج من موغيليف ، ولكن ليس صوب الشمال للقاء ليفينهاوبت ، بل صوب الجنوب الى بروبويسك ، ومنها انعطف نحو الشمال الشرقى ، الى سمولينسك . وكان بطرس يتابع بكل اهتمام تحركات الملك المفاجئة التى يصعب التكهن بها ، ويجرى تعديلات فى مناورات قواته لتطابق تلك التحركات . وينفذ بنود خطة جولكفا . فالافواج الروسية تنسحب لاستدراج العدو واستنزاف قواه . وفى اغسطس ظل القيصر يصدر اوامره وهو يتابع كل تحركات العدو :

— راقبوا تحركات العدو واسبقوه اذا توجه الى سمولينسك او الى اوكرانيا .

ــ ابتعد العدو عن موغيليف زهاء خمسة اميال ، وتحركنا

نحن ايضا بالمقابل . فنحن نسير في مقدمة العدو على مسافة ثلاثة اميال . والله وحده يعلم بوجهته ونواياه ، والاحتمال الاكبر هو اوكرانيا .

وقد دأب كارل على الا يخبر بنواياه حتى اقرب معاونيه . ومع ذلك حدس بطرس وقادته العسكريون بتحركات الجيش السويدى ووجهته العامة بشكل صائب . وظل الجيش الروسى يتحرك امام الجيش السويدى ويدمركل ما يصادفه في الطريق . وفي ٩ آب (اغسطس) اصدر القيصر مرسوما كرر فيه بصرامة وشدة :

— فى كل مكان احرقوا المؤونة والعلف وكذلك سنابل القمح فى الحقول وفى البيادر وفى مستودعات القرى ، ولا توفروا حتى المبانى .

وامر بطرس بتدمير الجسور والمطاحن في كل مكان . وانتقل الاهالي الى الغابات ومعهم ماشيتهم . وعادت تلك الاجراءات الصارمة والضرورية بثمارها . وبلغوا بطرس قائلين :

--- احاط الجنود بالملك طالبين الرغيف ، لانهم يكادون يموتون جوعا .

ا تورم الرجال من الجوع والامراض ولم يعودوا قادرين على السير الا بالكاد

كان الجنود السويديون الجياع يرتدون الاسمال ويجولون في القرى بحثا عما يؤكل ويفرون من الجيش . وعلى مقربة من جيش الملك كانت افواج الخيالة الخفيفة والفرسان الروس غير النظاميين تنهال عليه بهجمات ومناوشات متواصلة وفق مرسوم القيصر :

ــ يجب استنزاف القوات الرئيسية بالحرق والتدمير . وفى ٣٠ آب (اغسطس) نشب عند قرية دوبرويه صدام

اكبر. فان خمسة افواج من «السويديين الاصليين» منيت بهزيمة ماحقة على يد فصيلة روسية هاجمتها بقيادة الامير غوليتسين وفقد السويديون ثلاثة الاف قتيل ، بينما فقد الروس ٢٧٥ شخصا . وانسحب الروس بعد ان كسبوا المعركة وادوا مهمتهم بالكامل . الا ان كارل الذى راقب سير القتال ونهايته الفاجعة بالنسبة للسويديين لم يتورع عن تصوير المعركة بصوفها نصرا جديدا له . اما بطرس فقد فرح من صميم القلب :

\_\_ رقصنا هذه الرقصة باروع شكل على مرأى من كارلوس ابى الرأس الحار .

لم اشهد طوال خدمتى مثل هذه النيران والعمليات الجيدة من جنودنا ولم اسمع عنها (فليوفقنا الله في المستقبل مثلما وفقنا الآن) . ولم ير الملك السويدى نفسه في هذه الحرب مثل ما رآه الان .

ورغم كبرياء الملك كارل راح يقتلع شعره مهتاجا ويضرب خديه بقبضتيه . بهذه الصورة تعكر مزاج القائد «المظفر» . كيف لا والهزيمة ماحقة ، ولم ينقذ قواته من الهلاك التام الا المستنقعات . واخذ كارل يفكر في نتيجة الحملة على روسيا ويتشاور مع جنرالاته . وفي بداية ايلول (سبتمبر) استدعاهم وسألهم عن وجهة الجيش لاحقا . وقال هيلينكروك ، مدير عملياته ، بحق : لكي يستطيع الجنرالات ان يجيبوا على هذا السؤال ينبغي لهم ان يعرفوا ما ينوى الملك القيام به . وجاء رد الملك بشكل لا بد وان يحير اعوانه ومستشاريه :

-- لیست عندی ایة نوایا .

لم يتعب الملك نفسه في وضع خطة للحرب ومناقشتها مع الجنرالات . فقد كان حتى الان واثقا من ان الحملة على

روسيا ودحر قواتها عملية بسيطة سهلة كما حدث ، مثلا ، في سكسونيا . الا ان العثرات والصعوبات بدأت ، فتفضل كارل اخيرا على الجنرالات الذين كانوا ينفذون اوامره دوما بصورة عمياء فسألهم عن آرائهم . وبعد جدل طويل قرر العسكريون المشاركون في الاجتماع التوجه الى اوكرانيا وليس الى موسكو . واوضح ماتفييف من لاهاى جيدا مغزى هذا القرار الذى يعنى انعطافا شديدا في تحركات الجيش السويدى ، فقد استطاع هناك ان يكشف «السر» السويدى :

— اخبرنى اصدقاء عن سر من اسرار الوزير السويدى هنا ان الملك السويدى عندما رأى حذر قوات القيصر واستحالة الوصول الى سمولينسك وشحة المؤن والعلف قرر ان يتوجه الى اوكرانيا لان هذا البلد مكتظ بالسكان وكثير الخيرات وليس فيه اية قلاع كبيرة دائمة ذات حاميات قوية . هذا اولا ، وثانيا يأمل في جمع رجال كثيرين من الشعب القوزاقي الطليق يقودهم بطريق مباشر مأمون الى موسكو ، ثالثا — يسهل هناك الاتصال بخان القرم ودعوته الى التحالف كذلك مع البولونيين الذين يلتزمون جانب ليشينسكي ، رابعا واخيرا — توجد امكانية لارسال القوزاق الى موسكو .

وهكذا نرى لدى كارل حسابات ومخططات كثيرة ، لكنها جميعا خيالية لا تستند الى الواقع ، فهو كالسابق لا يرى ولا يفهم شيئا ، فى حين تتدهور حالة قواته ، وكل تصرفاته تؤدى الى تدهورها .

فى ١٠ ايلول (سبتمبر) هاجم فوج من الفرسان السويديين الخيالة الخفيفة الروسية عند قرية رايفكى . وكان الفوج بقيادة الملك . وقد منى بهزيمة كبيرة جديدة . قتل حصان الملك

وهو على ظهره ، وكاد كارل يقع في الاسر . وحدث ذلك كله على مرأى من بطرس الذى شارك في المعركة . وبعد الاخفاق المجديد قرر الملك الا ينتظر وصول ليفينهاوبت المسرع اليه من ريغا ، وعجل في التوجه الى الجنوب . وساعدت هذه الخطوة المخاطلة المحمقاء الروس في احراز نصر آخر ، وهو هذه المرة اكبر واخطر بكثير ، حتى ان بطرس نعته بانه «اساس» الانتصار في معركة بولتافا .

عندما تلقى القيصر نبأ نية كارل ومسيرة ليفينهاوبت عقد اجتماعا لرجاله . ووفقا لقرار الاجتماع يتعين على القوات الرئيسية للجيش الروسي بقيادة شيريميتيف ان تتوجه الى اوكرانيا «لمرافقة» كارل . في حين توجهت مجموعة خاطفة من ١١,٥ الف شخص بقيادة بطرس للقاء ليفينهاوبت الذى يقود قوات من ١٦ الف جندى مع قافلة من الاغذية والعلف . وفي صباح ٢٨ ايلول (سبتمبر) داهمه بطرس عند قرية ليسنايا . وكان ظهور المجموعة الخاطفة مفاجأة تامة للسويديين . فالمنطقة كلها غابات كثيفة ومستنقعات وعرة . واستمرت المعركة عدة ساعات . وألم التعب بجنود الطرفين حتى هووا على الارض (السويديون جنب عرباتهم والروس في مواقع القتال) واستراحوا امدا طويلا على بعد نصف اطلاقة مدفع عن بعضهم البعض . ثم استؤنف القتال . وفي آخره وصلت الخيالة الروسية بقيادة بور وحسمت الموقف لصالح الروس . ومنى السويديون بهزيمة ماحقة ، ولم ينقذ فلولهم التي فرت في الظلام الا العاصفة الشديدة وذلك الليل البهيم . وترك ليفينهاوبت في ساحة المعركة ثمانية الاف قتيل وكل المدفعية تقريبا وكل العربات التي كانت حمولتها ضرورية جدا لجيش كارل الجائع . وعرف الملك بالهزيمة الماحقة لاحد افضل جنرالاته في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) ، وفي ١٧ منه جاءه هذا الجنرال بـ ٦,٧ آلاف من الجنود الجياع الذين يرتدون الاسمال . وهذا كل ما تبقى من افراد قواته الـ ١٦ الفا . عندما سمع الملك بهذا الخبر لاول مرة لم ينم الليل ، واعتراه الحزن والصمت . اما الان ، بعد حديث الجنرال المغلوب ، فقد بعث الى استوكهولم تقريرا عن انتصار سويدى جديد وواصل زحفه على اوكرانيا . صحيح انه اخذ من ذلك الوقت يشكك في انتصاره النهائي ، لكنه اخفى مشاعره بكل عناية واحتجب عن الجميع وراء ستارة من الصمت والرياء والتقارير بشأن عن المزعومة .

لقد عزز النصر في معركة ليسنايا الثقة بالجيش الروسي ، وقد تحدث عن ذلك بطرس الذي كسب المعركة :

— يمكن ان ينعت هذا النصر بالنصر الاول ، لانه لم يحدث من قبل نصر مثله على قوات نظامية . زد على ذلك اننا واجهنا العدو بعدد من الرجال اقل مما لديه . تلك في الحقيقة نتيجة مجهود روسيا الموفق ، لا سيما وان تلك هي التجربة الاولى للجنود ، ولذا رفعت معنويات الرجال طبعا . وهذا النصر هو اساس معركة بولتافا من حيث رفع معنويات الرجال ومن حيث تجربة الجنود الاولى . ففي الشهر التاسع ولدت السعادة .

وترك خبر الانتصار المؤزر انطباعا جيدا في روسيا وخارجها . وشعر بطرس بالارتياح . فقد تحقق نصر بعدد اقل من الرجال على قوات السويديين المتمرسة . وغدا جيش كارل الرئيسي منقطعا عن قواعد المؤخرة التموينية ، فوقع في تطويق استراتيجي . وفي معركة ليسنايا تجلت مواهب بطرس كقائد عسكرى مجدد

فذ . فقد نظم المجموعة الخاطفة من جنود مشاة ركبوا ظهور الجياد ، واختار مكانا متقاطعا محجوبا وليس حقلا مكشوفا ليكون ساحة للمعركة ، وصف عساكره ليس في نسق واحد ، كما هي العادة ، بل في نسقين .

وفي اعقاب معركة ليسنايا ، في تشرين الأول (اكتوبر) ، منى السويديون بهزيمة اخرى . فان فيلق لوبيكير المكون من ١٣ الف شخص اقترب من بطرسبورغ من جهة فنلندة . فهزمه الاميرال ابراكسين والحامية ، وفقد الفيلق ثلث افراده وستة الاف جواد . وبعد هذه الهزيمة لم يحاول العدو ولا مرة ان يقترب من «فردوس» بطرس . وتكريما للنصر سكت بأمر من القيصر مدالية على احد جانبيها صورة المنتصر وكتابة : «الاميرال ابراكسين من اتباع صاحب الجلالة» ، وعلى الجانب الثاني سفن اصطفت في صف واحد وتحيط بها الكلمات التالية : «وهو يحافظ عليها ولا ينام . الموت افضل من الخيانة ، ١٧٠٨» .

وعندما كان بطرس في سمولينسك ، حيث استقبلوه باطلاق المدافع والبنادق وهو في هالة من الانتصارات والامجاد ، تلقى ضربة شديدة ، اذ اخبروه بخيانة حاكم (جتمان) اوكرانيا مازيبا . كان هذا الاخير يحكم في اوكرانيا عشرين عاما ويحظى بثقة القيصر التامة . ولم تلتفت موسكو الى تقارير خصومه السياسيين وحاسديه والمتذمرين منه . وهذا ما حدث هذه المرة ايضا . فقد افاد كبير قضاة اوكرانيا الشيخ كوتشوبي الذي اختطف مازيبا ابنته واغتصبها :

-- الحاكم ايفان مازيبا يريد ان يخون القيصر العظيم وينضم الى البولونيين ويلحق ضررا جسيما بقيصر موسكو ويستولى على اوكرانيا ومدن القيصر .

وافاد بالشيء ذاته المقدم المتقاعد ايسكرا من مدينة بولتافا . الا ان الرجلين اعتقلا وسلما الى مازيبا ، وفي ١٤ تموز (يوليو) ۱۷۰۸ قطعت رقبتاهما . أما الحاكم مازيبا فكان من ثمانينات القرن السابع عشر يحلم بفصل اوكرانيا عن روسيا واعادتها الى السلطات البولونية ، وقد تصور الآن ان الملك السويدي وصنيعته ليشينسكي سيساعدانه في تنفيذ خطته القديمة . فوعد الملك بتوفير مواقع شتوية للقوات السويدية مع الاغذية والعلف ، ووعد ليشينسكي بتسليمه مناطق اوكرانيا على الضفة اليسرى من الدنيبر. وفي عام ۱۷۰۷ وقع معهما معاهدة بهذه الشروط . لكنه كتم سر المعاهدة وتحايل وناور . لكن الخيانة افتضحت ، فصعق لها بطرس كالرعد في وضح النهار . واتخذ اجراءات عاجلة . فقد اسرع مينشيكوف بقواته الى باتورين مقر الحاكم مازيبا الذى انتقل الى صف السويديين ، ومن جهة اخرى تحرك مازيبا مع الافواج السويدية . وكانت للاستعجال اسبابه الواضحة . ففي عاصمة مازيبا احتياطيات هائلة من الاغذية والبارود وذخيرة المدفعية . وسبق مينشيكوف العدو ونقل من باتورين كل ما امكن نقله . واحرق الباقي وهدم القلعة .

وكانت تلك ضربة قاسية بالنسبة للحاكم مازيبا ، ولكنها ليست الضربة الوحيدة ولا الرئيسية . فقد اعقبتها ضربات . وكانت البداية من رفض القوزاق الاوكرانيين الالتحاق به . فقد جاء الى معسكر كارل وليس معه عدد كبير من المحاربين القوزاق كما وعد وكما كان الملك يأمل فيه . كل ما كان معه الفان او ثلاثة الاف رجل لا يؤبه بهم . وحتى هؤلاء ما كانوا يعرفون اهدافه الحقيقية ، فقد ظنوا انهم وصلوا الى جيش شيريميتيف . وعندما اتضحت الامور اخذوا يغادرون المعسكر السويدى سرا .

ثم ان اوكرانيا علمت من مراسيم بطرس ان مازيبا يريد ان يعيد الوطن الام الى الاقطاعيين البولونيين ، فاندلعت الحرب الشعبية ضد انصار مازيبا والسويديين .

وفى ٦ تشرين الثانى (نوفمبر) انتخب ممثلو اوكرانيك الله سكوروبادسكى حاكما جديدا لهم بدلا من مازيبا الذى اطاحوا به . وجرى هنا اعدام رمزى للخائن ، فقد «شنق» المجلاد صورته وحطم شعاره وسحقه بقدميه . وفعلوا الشيء ذاته بشهادة وسام اندرى بيرفوزفانى الذى تسلمه مازيبا فى حينه .

ولم یکتف بطرس بذلك ، بل كتب الى ستیفان یافورسكى سادن الكرسى البطریركى فى موسكو :

— سماحة ابينا المحترم . ارجو ان تصدر لعنة على ذاك (مازيبا — ملاحظة المؤلف) بسبب تصرفه هذا وتعلنها على الملأ في الكاثدرائية .

وفى ١٢ تشرين الثانى (نوفمبر) اعلن يافورسكى فى كاثدرائية اوسبينسكى فى كريملين موسكو امام جميع البويار وكبار رجال الدين اللعنة على الخائن ثلاث مرات :

— لعنة الله على الخائن مازيبا لجريمته بحق المسيح وخيانته للقيصر العظيم !

واشاحت اوكرانيا بوجهها عن حاكمها السابق الذي لعنته الكنيسة واعدم غيابيا . ولم تكن ترغب في رؤية سيده المجديد ... الملك السويدي في اراضيها .

وظل كارل يعيش في جو من الاوهام وخداع النفس ، ويوحى الى جنرالاته قائلا :

. يجب ان نتقحم طالما الحظ يبتسم لنا .

لقد تصرف على هذا النحو قبل وبعد معركة ليسنايا . ويقول

تارلى المؤرخ السوفييتى الموهب ، مؤلف الدراسات عن نابليون وفرنسا وروسيا ورجالاتها البارزين وقضاياها الهامة ، «صار كارل من ذلك الحين يعيش حياة مزدوجة لانه يستأسد امام الاخرين ويتشدق باحتلال موسكو . . .» واخذ يبعث الى استوكهولم اوامر بتجنيد وجبات جديدة ، وراحوا هناك يعبئون الجميع حتى الشيوخ الطاعنين في السن والصبية الذين لا يستطيعون رفع البندقية من الارض .

وبعد معركة ليسنايا اخذ الخوف في اوربا من السويد وملكها المهووس يزول ويحل محله الخوف من قدرة روسيا المتعاظمة بقيادة قيصر نشيط وشجاع وحكيم كما بدأوا يعتبرونه هناك . وتجلى تغير الموقف ، فيما تجلى ، في عدم رغبة بطرس في انضمام روسيا الى الحلف الكبير بعد ان كان راغبا فيه . ففي خريف ١٧٠٨ اعلن عن ذلك على رؤوس الاشهاد ماتفييف سفيره في هولندة . وفي مطلع الشتاء ابلغ ماتفييف القيصر بان ملك الدانمرك فريدريك الرابع ينوى التفاوض مع حاكم سكسونيا اغسطس الثاني بصدد استئناف العمليات الحربية ضد السويد . وقد بدأت المفاوضات بالفعل . وفيما بعد اشترك فيها ملك بروسيا . وبذلك اشتدت عزلة السويد في ميدان السياسة الخارجية ، وسارت الامور صوب بعث حلف الشمال . ذلك هو تأثير ما حصل في معركة ليسنايا .

ظل كارل الثانى عشر يجوب اوكرانيا ، ويلاحقه ، هو وجيشه الذى يذوب ويتضاءل على مرأى من الجميع ، كابوس الصقيع القارس والمجاعة المتفشية بين الجنود وشحة العلف للخيول وقلة الذخيرة وعداء الاهالى وانعدام الحلفاء المخلصين . وفى بولونيا التى كان يعول على مساعدتها لا يعير الكثيرون سلطة الملك

ليشينسكى اهتماما . فان نصف بولونيا ، كما يقول البولونيون انفسهم ، لا يعترف به ، والنصف الثانى لا يخضع له . وفى شمال البلاد فقط تسيطر افواج ليشينسكى والقوات السويدية بقيادة كراساو على قسم غير كبير من الاراضى . وفى سائر اراضى البلاد يعود الامر والنهى الى جيش سينيافسكى الحاكم باسم الملك وجيش الحاكم الليتوانى اوغينسكى اللذين دحرا قوات صنيعة السويد ، وحظيا بمساعدة الافواج الروسية . وكانت جيوش غوليتسين تحمى كييف ومناطق اوكرانيا الواقعة على الضفة اليمنى من الدنيبر .

وراح كارل يستدعى الى اوكرانيا باستمرار كراساو وليشينسكى ويحدث جنرالاته عن حملة القوات الكبرى من بولونيا . ويكتب الى هناك عن احواله الممتازة :

— انا وجيشى كله فى احسن حال . دحرنا العدو وازحناه وجعلناه يطلق ساقيه للريح فى كل المناوشات التى حدثت له معنا .

كان جميع المحيطين بالملك وهو نفسه يتظاهرون بانهم يصدقون ما يقولونه لبعضهم البعض عن الاحوال الجيدة ، في حين يتدهور الوضع من سيئ الى اسوأ . صحيح ان بارقة من الامل لاحت ذات مرة . فان غورديينكو قائد قوزاق زابوروجيه حذا حذو مازيبا واخذ يهاجم فصائل الروس المقاتلة . وجاء جواب بطرس حازما شديدا . ففي ربيع ١٧٠٩ اقتحمت قواته منطقة زابوروجيه ودمرتها عن آخرها . والتحق قوزاق غورديينكو بالملك كارل ، الا ان هذا «المكسب» لم يكن ذا شأن . وفهم هذه الحقيقة مازيبا الذي راح يبحث محموما عن مخرج من الورطة ، فتارة يقترح على كارل القيام بحملة على الشرق ،

مثل الاسكندر المقدوني ، الى آسيا (اى الى اعماق روسيا) وتارة يقترح عليه ان يتحالف مع بولافين (في تلك الاثناء كانت الحرب الفلاحية قائمة في جنوب روسيا ، في منطقة الدون) ، وتارة يبعث صديقيه المقدمين ابوستول وغالاغان الى بطرس يقترح عليه ان يسلمه الملك السويدى وكبار قادته العسكريين .

وكان كارل الحائر هو الاخر يجوب اوكرانيا المعادية له بحثا عن الطعام والمأوى لجنوده ، وليس اوكرانيا وحدها ، بل وعواصم الدول الحليفة طلبا للمساعدة (بالمال ان لم يكن بالرجال) ، ويحاول ان يقيم علاقات مع الاستانة والقرم ، الا ان اولئك فضلوا الانتظار ، فهم خائفون . كانت المدائن والقلاع الاوكرانية التي يصادفها السويديون في طريقهم تقاوم ببطولة وتلحق بهم خسائر ليست قليلة . فالاهالى الاوكرانيون والفصائل المقاتلة الروسية حرموهم ليس فقط من الاغذية ، بل ومن الراحة والمأوى . ذات مرة (في شباط ... فبراير ١٧٠٩) كان الملك وقواته في كولوماك ، في حدود اوكرانيا الداخلة ضمن الدولة الروسية . وكان مازيبا يسير على ظهر حصان جنبه ويتزلف اليه ويتحدث عن انتصارات السويديين الحربية الوهمية . ثم اضاف باللاتينية ان صاحب الجلالة موجود على بعد ثمانية اميال لا غير عن آسيا . وفي الحال طلب الملك السويدى ، المرشح لدور الاسكندر المقدوني ، من دى هيلينكروك نفسه ان يستسفر عن الطرق المؤدية الى آسيا . واجابه ذاك ان آسيا لا تزال بعيدة . فلم يوافقه كارل :

لكن مازيبا قال لى ان الحدود ليست بعيدة من هنا . يجب ان نذهب الى هناك لنقول اننا كنا فى آسيا ايضا . \_\_\_\_ يبدو انكم تمزحون يا صاحب الجلالة . فانتم بالطبع

لا تفكرون في هذه الامور بجد .

ــ انا لا امزح اطلاقا . امض في الحال واستفسر عن الطرق . ومضى هيلينكروك ولكن ليس الى آسيا ، بل الى مازيبا ، ولامه قائلا :

\_\_ يمكنك يا صاحب المعالى ان ترى من هنا خطر التنكيت مع ملكنا على هذا النحو . فهو يحب الشهرة اكثر من اى شيء في الوجود ، ويسهل استدراجه للسير ابعد من اللزوم . واستمرت الفصائل الروسية والانصار الاوكرانيون في مهاجمة الجيش السويدى . وظلت الاغذية شحيحة كالسابق . وتضاءلت صفوف السويديين بسبب ذلك كله وبسبب الامراض . الا ان الشتاء انتهى اخيرا ، وبدأت فيوض الربيع . ومع الربيع تنتعش الامال ، كما هو معروف .

فى الاول من نيسان (ابريل) وصل كارل مع جيشه الى بولتافا وعزم على اقتحامها . واوحى له مازيبا من جديد ان احتلال بولتافا يجعل اوكرانيا تحت سلطته . ومن بولتافا تمتد الطرق الى الجنوب ، الى القرم ، فى حين كان الملك يجرى مفاوضات مع خان القرم والسلطان العثمانى بصدد العمليات المشتركة ضد روسيا .

وظل بطرس يتابع تصرفات الاستانة حيث كان السفير تولستوى يبذل المستحيل كالسابق ليحول دون تطور الاحداث غير المرغوب فيه بالنسبة لروسيا . ولم ينس القيصر بناء الاسطول في فورونيج . فقد استمر بناؤه هناك دون قيد او شرط . امضى بطرس كانون الثاني (يناير) ونصف شباط (فبراير) ١٧٠٩ في سومي (اوكرانيا) ، وبالاضافة الى الاشغال المرتبطة بطباعة الكتب واجراء الاصلاح الادارى في الالوية واخماد الانتفاضات

الشعبية في عدد من مناطق البلاد كان مهتما بالحيلولة دون وصول جيش كارل الى ما وراء الدنيبر ، حيث يمكنه ان يلتقى بقوات كراساو وليشينسكى . وبعد ذلك ، في شباط ، ارتحل الى فورونيج . واشرف على بناء السفن طوال شهرين وعلم الاسطوات على جلفطتها وعلى صنع الاصماغ الجيدة . وعندما عرف بشحة الاحتياطيات توجه الى مصنع ايفانوفو وامضى اسبوعين مع الاسطوات في صنع المراسي والبراغي والقنابل والعبوات ومدافع المورتر وغيرها . وبعد العمل في حوض بناء السفن ابحر بطرس على رأس اسطول كبير (٢٤١ سفينة ، منها السفن ابحر بطرس على رأس اسطول كبير (٢٤١ سفينة ، منها الله العثماني نبأ مجيء هذا الاسطول ، فذابت نوايا الى البلاط العثماني نبأ مجيء هذا الاسطول ، فذابت نوايا

في تلك الاثناء كان الكونت بيبر ، الوزير الاول للملك كارل الذي رافقه في حملته ، يتحدث ، في اليوم التالي لوصول الجيش السويدي الى بولتافا ، مع ضابط سويدي من الذين وقعوا في الاسر بايدي الروس . كان الضابط قد جلب رسالة من غولوفكين تضمنت اقتراحا بتبادل الاسري والشروع بمفاوضات الصلح . ورد الكونت بان السويد مستعدة للنظر في توقيع صلح مربح . وفي رسالة ثانية اقترح غولوفكين تعيين ممثلين لاجل التفاوض . وتتلخص شروط روسيا في استلام جزء من كاريليا واينغريا مع بطرسبورغ ودفع تعويضات نقدية الى السويد . كان اقتراح بطرس السلمي يوفر فرصة جيدة للملك كي يتخلص من الورطة وينقذ جيشه ، لكن هذا الاخير رفض الاقتراح . وتسلم القيصر ردا مفعما بالغطرسة الهوجاء :

- صاحب الجلالة ملك السويد لا يرفض الصلح المربح

والتعويضات العادلة عن الاضرار التي تكبدها جلالته . الا ان اى شخص غير متحيز يدرك بسهولة ان الشروط المطروحة الان يمكن في الاغلب ان تؤجج لهيب الحرب اكثر مما تساعد على اطفائه .

كانت هذه الاتصالات غير المفيدة قد عادت بالفائدة على روسيا ، لانها كشفت عن نواياها السلمية واثرت على موقف الاستانة التى تخلت عن مخططاتها الحربية عندما سمعت بها ، ثم انها شلت نشاط بلدان اوربا الغربية التى كانت على العموم تلتزم بمواقف العداء للروس ، فرأت الان في محاولات بطرس لانهاء الحرب بالصلح دليلا على ضعف روسيا . اما كارل فقد ظل كالسابق يركض وراء سراب النصر النهائي . وعندما حاول الجنرالات اقناعه بترك بولتافا والانسحاب الى بولونيا رد عليهم قائلا :

ـــ ساظل هنا حتى لو بعث الخالق ملاكه من السماء يأمرني بالانسحاب من بولتافا .

كان الملك يقود الجيش الى الكارثة بتعنت وعناد كالسائر في الاحلام . وفي حديث مع هيلينكروك اصر على حصار بولتافا :

- ... جهز كل شيء للهجوم على بولتافا .
- هل تنوون جلالتكم محاصرة المدينة ؟
- ــ نعم . ستشرف انت على الحصار وتخبرنا باليوم الذى نستولى فيه على القلعة .
  - ــ لكن الجيش لا يمتلك كل مستلزمات الحصار .
- لدينا مادة كافية للاستيلاء على قلعة تافهة مثل بولتافا .
- ــ القلعة ليست متينة ، لكن الحامية تضم ٤ الاف

شخص ما عدا القوزاق.

--- عندما يرى الروس اننا جادون في الهجوم يستسلمون من اول طلقة تصوب الى المدينة .

الغشاوة التى اعمت بصيرة الملك منعته هذه المرة ايضا من الانصات الى صوت العقل . لقد حاول هيلينكروك ان يثبت له بان الروس داخل القلعة سيدافعون عنها بشجاعة حتى الرمق الاخير ، اما السويديون الذين تعوزهم المدافع والذخيرة فسيتكبدون خسائر جسيمة . لكن الملك كان يجيب :

ـــ ولذلك بالذات يجب ان نحقق ما هو خارق للعادة . فهذا يشرفنا ويمنحنا الشهرة والامجاد .

حاصر السويديون بولتافا ذات الاستحكامات الركيكة طوال ثلاثة شهور . وكان كيلين يعمل بموجب التوجيه الذي بعثه بطرس الى قومندانات كل القلاع في اوكرانيا بشأن المقاومة الحتى الرمق الاخيرا . وصد حماة بولتافا كل الهجمات وقاموا هم ايضا بهجمات خاطفة فالحقوا ضررا بمحاصريهم . وتكبدوا هم انفسهم خسائر ايضا . وادرك بطرس رأسا الاهمية الاستراتيجية لقلعة بولتافا التي يسعى كارل الى السيطرة عليها بمثل هذه المثابرة والعناد . وفي رسالة الى مينشيكوف الذي رابط مع قواته على مسافة غير بعيدة امر بطرس بنجدة حماة القلعة المحاصرة . وفي ٧ ايار (مايو) شن مينشيكوف هجوما مباغتا على اوبوشنيا التي يرابط فيها السويديون ودمرهم . فاسرع كارل الى هناك ، الا ان الروس انسحبوا بهدوء وانتظام الى الضفة الثانية من نهر الا ان الروس انسحبوا بهدوء وانتظام الى الضفة الثانية من نهر فورسكلا . وفي ليلة ١٤ على ١٥ آيار وصلت الى بولتافا عبر المستنقعات فصيلة من ٩٠٠ جندى مزودة بكميات من البارود والرصاص .

وفى ٤ حزيران (يونيو) وصل بطرس الى بولتافا ، وكان الجيش السويدى كله مرابطا حولها . وبعد ثلاثة ايام بلغ ابراكسين بقراره بعد ان قيم الموقف وتناسب القوى (فقد وصلت القوات الروسية الى هناك ايضا) :

- اقتربنا كثيرا من جيراننا وفي هذا الشهر ستكون لنا باذن الله القضية الرئيسية معهم .

في معركة بولتافا وجد الجيش السويدى نفسه في طوق استراتيجي ، وقد استنزفته كثيرا الهزائم والحصارات والمسيرات والمجاعة . اما الجيش الروسي فعلى العكس ، حيث غدا اقوى بكثير واقدر على القتال . وفي ٢٠ ايار (مايو) عبر الجيش نهر فورسكلا وبدأ في الحال انشاء الاستحكامات الميدانية في المواقع التي اختيرت للمعركة الشاملة المرتقبة . وكما هو الحال في موقعة ليسنايا رابطت القوات الروسية في اماكن محجوبة واستند جناحاها الى الغابات ، وفي الخلف الضفة العالية ، وقد مدت جسور على النهر . وفي المقدمة ينبسط سهل مكشوف ينتظر ان يهجم السويديون من جهته . واعدت هناك ستة خنادق قبع فيها الرماة . وفي ٢٥ حزيران (يونيو) عقد بطرس اجتماعا للعسكريين وضع خطة المعركة . وتفقد العساكر . ووزع الجنرالات على الفرق ، وعهد بالفرسان الى مينشيكوف ، كما عهد بالمدفعية الى بروس . وجاء في «تاريخ الحرب السويدية» : «ان الفيلدمارشال والجنرالات توسلوا الى جلالة القيصر الا يشترك في القتال فتفضل قائلًا بالا يحدثوه في هذا الموضوع بعد الآن». وهكذا فان مشاركة بطرس شخصيا في القتال امر مفروغ منه بالنسبة له .

وفي اليوم التالي ابلغوه بان ضابط صف فر الي السويديين من

فرج سيميونوفسكى . وابلغ الخائن العدو فى اغلب الظن بنقاط الضعف فى مواقع الروس ، ومنها احد الافواج المكون من المجندين الجدد الذين لم يكتسبوا بعد خبرة فى القتال . وامر بطرس فى الحال بان يخلعوا بزاتهم ليرتديها جنود فوج نوفغورود المحاربون الشجعان المحنكون . وزار مرارا وتكرارا مواقع الافواج واتخذ آخر الاجراءات وشجع المحاربين . وسمع ضباط افواج الحرس دعوته التالية :

-- تعرفون ان ملكهم المتغطرس الثاقب الذهن وزع المنازل في موسكو غيابيا على قواته ، وعين جنراله شبار متصرفا لموسكو وقرر تقسيم وطننا الحبيب الى امارات صغيرة وابادته نهائيا بادخال الزندقة اليه . فهل نترك هذه الاهانات وهذا الاحتقار دون ان نأخذ بالثار ؟

ونيابة عن الجميع اجاب الليفتينانت ـ جنرال الامير غوليتسين مستشهدا بمعركة ليسنايا :

لقد رأيت عملنا واخلاصنا عندما صمدنا في النار يوما كاملا ولم تضطرب صفوفنا ولم نتنازل للعدو عن شبر من اراضينا ، واطلقنا النيران اربع مرات ، وملأنا اكياسنا وجيوبنا بالرصاص اربع مرات . اما الان فالقوات نفس القوات . ونحن عبيدك مثلما كنا عليه . ونأمل ان نحقق الان نفس المأثرة التي حققناها آنذاك .

وتلقى كارل قبل عدة ايام من المعركة انباء تفيد بان الاستانة لا تنوى شن الحرب على روسيا ، وان قوات كراساو وليشينسكى لا تستطيع ان تأتى لنجدته ، لان خيالة الجنرال غوليتسين تقلقها باستمرار . زد على ذلك ان خيالة غير نظامية من ٤٠ الف فارس قادمة لنجدة القيصر الروسى كما افاد الضابط الهارب .

ومع ذلك قرر الملك بدء المعركة الشاملة في ٢٦ حزيران (يونيو). وقبل ذلك ببضعة ايام ، أثناء استطلاع الموقف في مواضع الخيالة ، ارتطم الملك بعدد من القوزاق الروس حول موقد . قفز كارل من حصانه بخفة واطلق النار على احد القوزاق ، لكنه اصيب برصاصة في ساقه . انتشل طبيب المعسكر الرصاصة ، لكن كارل عجز عن المشي .

وفى نفس اليوم المذكور ، السادس والعشرين من حزيران ، حملوا كارل على النقالة فى وضعية اقرب الى الرقاد ، وراح يتفقد صفوف جيشه . والقى خطبة فى الجنود والضباط دع فيها الى فتح روسيا والاستيلاء على ثرواتها . كما دعا الضباط لتناول طعام الغداء فى خيمة القيصر الروسى :

ــ فقد اعد لنا مأكولات كثارا . اذهبوا غدا الى هناك تحدوكم الامجاد .

وقبيل ذلك اتفق الفيلدمارشالان شيريميتيف ورينشيلد بكلمة شرف على بدء المعركة في ٢٩ حزيران (يونيو) «وحتى ذلك الحين لن تجرى اية جولات وغارات مفاجئة من كلا الجيشين» . الا ان الملك داس على هذا الاتفاق . فهو في عجلة كما اعلن ، لان نبأ الخيالة من ٤٠ الف فارس اثاره . والاهم كما يتصور دون شك ، ان شمس النصر والمجد التليد ستشرق كلما عجل في بدء القتال .

وخلافا للملك السويدى تناول بطرس فى خطبته امام الجنود امرا آخر هو الدفاع عن الوطن وحماية «شعب عموم روسيا» :

— ايها المحاربون . حانت الساعة التى يتقرر فيها مصير الوطن . فلا تفكروا بانكم تحاربون من اجل بطرس ، انكم تحاربون من اجل الدولة التى عهد بها الى بطرس ، من اجل

شعبكم ووطنكم . . . ولا ترتبكوا لزعم العدو بانه قوى لا يقهر ، فقد فضحتم اكاذيبه مرارا بانتصاراتكم . اثناء القتال ضعوا الحقيقة نصب اعينكم . واعلموا ان حياة بطرس ليست عزيزة عليه ، المهم ان تعيش روسيا في نعيم وتحقق الامجاد في سبيل رفاهكم .

وفى الساعة الثالثة من فجر ٢٧ حزيران (يونيو) وكان الظلام لا يزال مخيما دوى هدير ثقيل فى معسكر الروس . فقد اهتزت الارض لالاف من اقدام الجنود وسنابك الخيل المتجهة صوب مواقع العدو . وهرع المشاة السويديون الى الخنادق واستقبلت خيالة مينشيكوف خيالتهم بهجوم مضاد . زحزح السويديون الروس قليلا فوقعوا تحت وابل نيران المدفعية ثم انسحبوا . زج رينشيلد الذى قاد الجيش السويدى بسبب جراح الملك خيالته فى الجناح الايسر لتلتف على الجناح الايمن الروسى . الا ان مينشكيوف وبروس جعلاها تنسحب . وكان تفوق المدفعية الروسية فى ساحة المعركة كبيرا للغاية — ماثة ومدفعان مقابل ٣٩ مدفعا سويديا .

وبايعاز من بطرس سحب مينشيكوف خيالته . وتصور السويديون هذه المناورة تراجعا فهرعوا يلاحقونها ، لكنهم وقعوا من جديد تحت وابل نيران المدفعية والبنادق . وحاولوا ان يتخلصوا منها في الغابة ، لكن الموت كان ينتظرهم هنا على ايدى الافواج الروسية .

كان بطرس لا يزال يحتفظ بقواته الاساسية في المعسكر . وفي حوالي الثامنة صباحا اخرجها منه . وسحب من الخط الامامي افواج الخيالة الخفيفة الستة بقيادة شيريميتيف وتركها جانبا مع قوزاق سكوروبادسكي وامرهم بانتظار التعليمات للانخراط في

المعركة . وحاول شيريميتيف وريبنين ان يقنعا القيصر بالعدول عن سحب وحداتهما :

\_\_ القتال بتفوق في عدد القوات مضمون أكثر من القتال بعدد متعادل .

\_ العقل والفن ينتصران أكثر من كثرة العدد .

كان بطرس على حق طبعا . صف الجيش في مخطط القتال : المشاة في الوسط ، والمدفعية بين افواجهم ، والخيالة على الجناحين . سدد السويديون ضربتهم الى وسط المخطط الروسي ، حيث يتواجد فوج نوفغورود . واخذت كتيبته الاولى تنسحب لانها لم تصمد لضغط العدو الشديد . وتقدمت الكتيبة الثانية وعلى رأسها بطرس في هجوم زحزح السويديين . وفي تلك الاثناء ضيقت الخيالة الروسية الخناق على الخيالة السويدية في الهجوم . ولفظت المدافع الروسية نيرانها وقنابل كريات الرصاص ، وكبدت السويديين خسائر جسيمة . ويقول احد المعاصرين :

— اطلقت بامر جلالة القيصر الصلية الاولى بشدة حتى خيل لقوات العدو بسبب الصوت الهادر لتساقط الجثث على الارض والبنادق من ايدى القتلى ان بنايات ضخمة هوت على الارض وباشارة من بطرس شنت الافواج الروسية هجوما عاما وفر السويديون مذعورين ولم ينصتوا الى نداءات الملك الذى رفعه حمالوه على الايدى فراح يصيح دون جدوى ليقنع قواته المدحورة بضرورة الصمود .

وكان النصر تاما كاملا . واسرع بطرس الذى لا يعرف الكلل كل هذه الايام فكتب الى موسكو عن «النصر العظيم غير المتوقع» . وجاءوا بالجنرالات والوزراء السويديين الاسرى الى

## خيمته . وسألهم القيصر :

— هل يعقل انى لن ارى اليوم اخى وشقيقى كارل ؟ لم يجلوا الملك حيا ولا ميتا . كان قد فر بجلده آنذاك مع فلول جيشه الى الغرب ، الى الدنيبر . وواحت خيالة بطوس تلاحقه ، الا ان الخيول المتعبة للغاية سرعان ما توقفت . وفى مساء ذلك اليوم ارسل القيصر افواج الحرس والخيالة الخفيفة لملاحقة العدو . وقبل ذلك ، بعد الظهر ، اقام بطرس فى خيامه مأدبة للمنتصرين . ودعى اليها كذلك الجنرالات والوزراء الاسرى . وتلك حادثة لها دلالة كبيرة . فان بطرس ، كروسى قح ، لا يعرف الرحمة فى معاملة العدو أثناء القتال ، لكنه يبدى ازاء المغلوبين سماحة الفرسان . واثنى على شجاعة يبدى ازاء المغلوبين سماحة الفرسان . واثنى على شجاعة الفيلدمارشال رينشيلد ووهبه سيفه . وسمع الحاضرون خطبة القيصر والقائد الروسى الرائعة :

— يوم امس دعاكم اخى الملك كارل ان تتناولوا طعام الغداء فى خيمتى ، وها انتم فى خيمتى تفون بالوعد ، لكن اخى كارل لم يتفضل بالمجىء معكم الى خيمتى ، ولم يف بوعده . كنت انتظره على احر من الجمر ، انتظرته من صميم القلب ليتناول الطعام فى خيمتى . ولكن طالما امتنع جلالته من تناول الطعام عندى فانا ادعوكم انتم لتناول الطعام .

ورفع بطرس اثناء المأدبة نخبه الشهير :

ــ نخب صحة معلمينا ، صحة السويديين !

ورد عليه بيبر في الحال :

ــ لقد شكرتم معلميكم جيدا يا صاحب الجلالة .

واثناء الحديث مع الاسرى سمع بطرس من بيبر نفسه ومن رينشيلد انهما حاولا من زمان اقناع الملك بقبول الصلح مع

روسيا ، واعلن :

- الصلح بالنسبة لى احلى من كل الانتصارات .

وفى سياق المعركة فقد السويديون اكثر من ٨ الاف قتيل و٣ الاف اسير ، وفقد الروس ١٣٤٥ قتيلا . واستولى الغالبون على كل العربات وكسبوا غنائم كثيرة . وبعد ثلاثة ايام ، فى الثلاثين من حزيران (يونيو) عبر كارل ومازيبا وعدد غير كبير من انصارهما نهر الدنيبر فى موضع بيريفولوتشنا وفروا صوب الممتلكات العثمانية . وفى اواخر تموز (يوليو) اسرع الاثنان الى بنديرى ، وسرعان ما توفى الخائن مازيبا هناك ، وربما مات ميتة طبيعية او تجرع السم . اما الجيش الذى تركه الملك — بقى منه اكثر من ١٦ الف جندى جياع محطمى المعنويات عهد كارل بقيادتهم الى ليفينهاوبت — فقد سلم نفسه الى فيلق مينشيكوف بقيادتهم الى ليفينهاوبت — فقد سلم نفسه الى فيلق مينشيكوف صديقه الفيلدمارشال قائلا :

ـــ ارسل لنا دون تعطيل ٠٠٠ حصان مع عربات لنوصل بها الى القافلة اسلحة العدو ومعدات جنوده .

ولم تعد عساكر كارل الثانى عشر «على قيد الحياة» . وتعززت مواقع روسيا حالا وبصورة ملحوظة ، وقد فهم بطرس ذلك تماما . فراح يستعجل جنرالاته ويطالبهم بان يطردوا السويديين من مدن وقلاع البلطيق . وكتب الى اغسطس الثانى بانه سيصل مع جيشه الى بولونيا . وناقش مع ابراكسين خطة «الصيد» في فيبورغ وتحرير ريفيل (تالين) . وافرح الامير الحاكم بقوله :

ـــ لا شك ان رغبة معاليكم في اتخاذ بطرسبورغ مقرا لكم قد تحققت بنتيجة سقوط العدو نهائيا .

وتقديرا للنصر في معركة بولتافا كوفئ جميع المشاركين فيها

بمداليات فضية (للجنود) وذهبية (للضباط) ، وتسلم جميع الجنود منحة بمرتب شهر او شهر ونصف . وتلقى الجنرالات والضباط ترقية واوسمة واراضى . وغدا مينشيكوف فيلدمارشالا ، وغدا غولوفكين مستشارا ، كما حصل شافيروف على منصب معاون المستشار وهلمجرا . وبعد خمسة اشهر ، بناء على اقتراح كورباتوف كبير جباة الضرائب ، صدر مرسوم بطرس باعفاء الفلاحين من الضرائب المترتبة عليهم طوال كل السنين السابقة ، ما عدا السنتين الاخيرتين .

واخيرا قدم بطرس طلبا الى شيريميتيف ليشيد بخدماته ، وهي بالمناسبة خدمات كثيرة :

— السيد الفيلدمارشال ارجو ان توصى معالى حاكمينا الاثنين بتقدير خدمتى ، كى احصل لقاءها على منصب لواء بحرى ، ورتبة ليفتينانت جنرال اقدم فى القوات هنا . وحالما يصلك اول اشعار من موسكو ارجو ان ترسل مرسوم صاحبى الجلالة الى الاميرال حول منصبى .

ان الصيغة الهزلية لهذا الطلب وذكر «معالى حاكمينا الاثنين» و«صاحبى الجلالة» (المقصود الامير الحاكم رومودانوفسكى ومدير شؤون الزيمستفو بوتورلين) تلمح الى تصورات بطرس عن خدماته للوطن ومجهوده الجليل فى سوح الوغى . وابلغه رومودانوفسكى بترقيته فى المنصب لقاء «المآثر الفروسية الباسلة والفن الجرىء فى الشؤون الحربية» . وقد ابدى القيصر فعلا اثناء معركة بولتافا مهارة رفيعة كقائد عسكرى وتعرض للخطر كجندى . فقد اصابت رصاصة العدو قوس سرجه ، واصابت رصاصة اخرى قبعته . ورد القيصر على الامير الحاكم رومودانوفسكى بالشكر والامتنان : وقد منحتمونى اياه من جميل

774

عطفكم على ، وابتهل الى الخالق كى يمنحنى القدرة على العمل لاستحق تقديركم هذا في المستقبل .

وبعد قليل سافر بطرس الى كييف واستمع الى خطبة فيوفان بروكوبوفيتش رئيس اكاديمية كييف ، وهو رجل متعلم للغاية (درس فى كييف ولفوف وكراكوف وروما) وخطيب مصقع وكاتب اجتماعى معروف . وكانت مكرسة للنصر فى بولتافا ولبطرس القائد العسكرى الذى حقق هذا النصر :

— لم تكتف بارسال الافواج الى سوح الوغى بل واجهت العدو بنفسك وتوجهت بنفسك صوب السيوف والرماح الاولى . واستمع بطرس الى الخطيب بارتياح ، وربما خطرت على باله مشاهد المعارك الماضية ، وخصوصا المعركة المجيدة الاخيرة التى سطرت صفحة جليلة فى تاريخ الوطن .

## من بولتافا الى هانكو

لقد غير الانتصار في معركة بولتافا سير الحرب جذريا ووضع حدا فاصلا بين ما كان قبلها وما جاء بعدها من احداث على مسرح العمليات الحربية . وقد ادرك بطرس ذلك تماما ، شأن سائر الروس . وكما هي العادة اثناء انتصارات السلاح الروسي جرى الاحتفال بالنصر الباهر الجديد باكبر قدر من الفخفخة والابتهاج وبكل ما يقوى عليه القيصر الماهر والحاذق من ابداعات واختراعات . وبناء على خطته جابت القوات المظفرة شوارع موسكو وساحاتها واقتيد اكثر من ٢٦ الف اسير سويدي (من اسرى معركتي ليسنايا وبولتافا) وحملت كميات من الغنائم لا تعد ولا تحصى . وكان في مسيرة الاسرى الكونت بيبر الوزير الاول للملك السويدي ، ومن الغنائم النقالة التي حملوا عليها الملك كارل ابان المعركة . وفي عيد رأس السنة (١٧١٠) شاهد اهالي موسكو مهرجانا جديدا لا يقل عن ذلك فخفخة . فبعد ملاة العيد في كاثدرائية العذراء في الكرملين اشعلت العاب نارية هائلة بمناسبة النصر في بولتافا .

وفى اوربا بعد معركة بولتافا اختفى ازدراء روسيا وحلت محله هزة واحترام مختلط بالخوف من قدرتها . اما البلاطات الاوربية التى كانت فيما سبق تسخر من الدبلوماسيين الروس

فقد اخذت تبدى اهتماما بالغا بهم . لكنهم ، على غرار قيصرهم ، صاروا يتصرفون برزانة وهدوء وبشعور من الكرامة الشخصية والاعتزاز بوطنهم روسيا . ولم تكن الاحتفالات والمدائح والتمجيد قد اسكرت بطرس ، فلم يستعجل في القتال ليقصم ظهر السويد نهائيا . والأكثر من ذلك انه كان كالسابق يسعى الى انهاء الحرب وتوقيع معاهدة الصلح . ففي اعقاب معركة بولتافا طرح اقتراحات فيها كثير من الاعتدال لمراعاة المصالح الشرعية لروسيا . وتناولت الاقتراحات حصول روسيا على الاراضي المتاخمة للخليج الفنلندى التي تؤمن لها منفذا الى البلطيق. وسلمها الى الجانب السويدى الجنرال ميرفيلد وسكرتير الملك السويدى تسيديرهيلم اللذان وقعا اسيرين بايدى الروس . الا ان كارل الثاني عشر رفض المقترحات السلمية من جديد . ومن الغريب ان الملك السويدي يتصرف وكأن شيئا لم يحدث . فهذا الحاكم الذى دمر بلده واهلك جيشه وصار بمثابة المتطفل على بلد آخر انما يتصرف بثقة في النفس تكاد تبلغ ثقة المنتصر في نفسه . وراح يبعث الى السويد ايعازات متوالية بشأن تجنيد المقاتلين ومواصلة الحرب مع ان شعبه البالغ عدده مليونا ونصف المليون يئن ويتضور من الهزال والاستنزاف. لكن الملك اصم لا يسمع شيئا ولا يعير انتباها للتوسلات والتقارير القادمة من استوكهولم والتي لا تسر اذنيه ، وقد امر بالا يرسلوها اليه بعد الان . اما سلطات استوكهولم فهي تطبق اوامره بصورة عمياء وتحمد ربها لانقاذ الملك ، وتنشر بخصوص ما حدث في بولتافا اشاعة سخيفة تقول ان عشرين الف سويدى هناك انهزموا امام ۲۰۰ الف روسي .

صحيح ان السويد كانت لا تزال تحتفظ ببعض الامال .

فلديها اسطول شديد البأس في البلطيق ، ولم تلحق الحرب ضررا باراضيها ، وتوجد قوات سويدية في البلطيق وفنلندة وبوميرانيا والنرويج بالاضافة الى ما يوجد منها في السويد نفسها . زد على ذلك انه كان هناك ما يبرر انتظار مساعدة عسكرية من دول اوربا الغربية ، مثل بريطانيا وهولندة والنمسا من جهة ، وفرنسا من جهة اخرى . فان حكام هذه الدول ، انطلاقا من مصالحهم ، كانوا يأملون في استمالة السويد الي جانبهم . لكن هذه المخططات انهارت وتقوضت للاسف الشديد . واضطرت البلاطات الاوربية المصعوقة الى اعادة تنظيم مخططاتها في السياسة الخارجية على جناح السرعة . ويقول المؤرخ الاميركي روبرت ماسى ان بولتافا غدت «تحذيرا خطيرا» للعالم كله . وصار «الساسة الاوربيون الذين كانوا فيما سبق يبدون اهتماما بالقيصر لا يزيد كثيرا عن اهتمامهم بشاه بلاد فارس او مهراجا الهند يتعودون من الان فصاعدا على مراعاة المصالح الروسية بدقة . فان ميزان القوى الجديد الذي اقامه في ذلك الصباح مشاة شيريميتيف وخيالة مينشيكوف ومدفعية بروس والجبار العملاق الذى قادهم جميعا كان سيبقى ويتطور في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين» .

ولكن روسيا رغم «ميزان القوى الجديد» اضطرت على مواصلة المحرب ، ولامد طويل جدا . فقد اضطر بطرس وقادته العسكريون ودبلوماسيوه الذين صاروا اكثر خبرة بكثير من السابق الى قيادة القوات مرارا وتكرارا والى شد وحل عقد مهمات السياسة الخارجية المتشابكة . وادت حصيلة معركة بولتافا الى تسهيل امور كثيرة . فقد التقطت سكسونيا والدانمرك انفاسها ، وصار بالامكان ، اعتمادا على بطرس وعلى قوة روسيا ، فسخ معاهدتى ترافيندال

والترانشتادت المهينتين بالنسبة لهما . وزج اغسطس الثاني بقواته السكسونية في بولونيا التي فر منها ستانيسلاف ليشينسكي ، وانسحب كراساو مع جيشه السويدى الى بوميرانيا . واعلن حاكم سكسونيا من جديد عن حقوقه في عرش بولونيا بعد ان تخلي عنها قبل ثلاث سنوات . أما توقيع المعاهدة مع كارل في الترانشتادت ، كما يقول حاكم سكسونيا ، فالذنب فيه يعود الى مستشاريه الرديئين . كل ذلك قاله اغسطس الثاني الى بطرس اثناء لقائهما في مدينة تورون البولونية في تشرين الاول (اكتوبر) ١٧٠٩ . وتظاهر القيصر بانه يثق به ، فهو مضطر الى التحالف معه من جديد . لكنه اراد ان يلعب على اعصابه قليلا . فقد جاء للقائه ومعه سيف اثار حيرة واضطراب «صديقه وحليفه» الذي استعاده مجددا . وظل اغسطس يحدق في السيف ولا يدري كيف يتخلص من الخجل الذي اعتراه . فهذا السيف كان بطرس قد اهداه اياه في حينه ، لكن اغسطس اهداه الى الملك السويدى في الترانشتادت . وقد عاد السيف الى القيصر مع الغنائم الاخرى من ساحة القتال في بولتافا . وابدى بطرس هنا ايضا سماحة وطيبة قلب ، فقد سلم السيف ثانية الى اغسطس . . .

وقع العاهلان في تورون معاهدة استئناف التحالف . وكان اغسطس قد فسخ معاهدة الترانشتادت في بداية آب . وراح يتزلف الى بطرس حتى افرط في التزلف والخنوع مع انه ظل كما كان في السابق حليفا رديئا . ووفق المعاهدة الاولى حصل على مساعدات مالية وعلى ليفلانديا ، لكنه وافق على ضم ايسلانديا وعاصمتها ريفيل ، فضلا عن اينغريا الى روسيا . ايسلانديا وعاصمتها ريفيل ، فضلا عن اينغريا الى روسيا .

فى وارشو ، بمعاهدة نارفا لعام ١٧٠٤ و«بالصلح الابدى» لعام ١٢٨٦ . ووقعت روسيا مع الدانمرك ايضا معاهدة جديدة للتحالف والحرب ضد السويد ، وبطل مفعول معاهدة ترافيندال . وبذلك استؤنف الحلف الشمالى . الا ان روسيا وحليفتيها الدانمرك وسكسونيا قدمت ، نزولا عند طلب بريطانيا وهولندة ، ضمانات تؤكد ان القوات الدانمركية والسكسونية ستحارب كالسابق الى جانب الحلف الكبير ضد فرنسا . وتمكن بطرس كذلك من تحييد بروسيا وهانوفر .

كان الموقف لا بأس به حسب الظاهر . لكن بطرس سرعان ما تأكد من جديد ان روسيا يجب ان تعتمد على نفسها فقط في الحرب ضد السويد . فان اغسطس الذي هزم مرارا في سوح القتال مع السويديين يحاول ان يتملص من العمليات الحربية الجديدة . صحيح ان الدانمرك انخرطت في القتال بهمة لكي تأثر من السويديين . وظهرت قواتها في جنوب اسكندينافيا ، وضربت العدو في البداية ، لكنها سرعان ما تكبدت هزيمة ماحقة على يد الجنرال ستينبوك في شباط (فبراير)

اما الجيوش الروسية فقد ظلت تحرز النصر تلو النصر . وغدا عام ١٧١٠ من هذه الناحية وفير «المحصول» . كان جيش شيريميتيف يقاتل في البلطيق ، اما الفيلدمارشال الجديد ، مينشيكوف ، فهو يقاتل في بولونيا . في البداية اقتحم الجنود الروس قلعة ايلبينغ ، ثم جاء دور ريغا . بدأ حصارها في تشرين الاول (اكتوبر) ١٧٠٩ ، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وصل بطرس واطلق القذائف الثلاث الاولى من المدفع . لكن النصر لم يتحقق هنا في فصل الشتاء . زد على ذلك ان الطاعون

الذى تفشى فى هذه البقاع حصد المحاربين الروس اكثر مما حصدهم رصاص العدو . وفى الربيع استؤنف الحصار . وكان تاما ـــ من جهة البر والبحر . ونفذ شيريميتيف ايعاز بطرس الصارم :

\_\_ لا تحاول الاستيلاء على هذه المدينة بهجوم رسمى ما عدا الحصار الخانق ، لان الوقت متأخر اولا ، وثانيا لان حاميتها كبيرة والقلعة ذات دفاع متين جدا ، وثالثا \_\_ ليس هناك خطر من جانب السويديين ولا مجال لانتظار النصر .

استسلمت ريغا في ٤ حزيران (يونيو) بعد ان قصفها الروس بالمدفعية . وفي اذار (مارس) من العام ذاته بدأ حصار فيبورغ . وقد وضع بطرس خطة هذا الحصار . وترأس هو ايضا في ايار (مايو) حملة ٢٥٠ سفينة نقل محملة بالجنود والمدفعية والذخيرة . وكانت ظروف الحملة عصيبة للغاية . فالبحر لم يتخلص بعد من الجليد ، والقلعة المنيعة ذات حامية قوية وفيها مدفعية . وبغية تضليل المحاصرين اوعز القيصر الى البحارة بان يرتدوا البزات السويدية ، كما رفعت الاعلام السويدية على السفن . وتفحص بطرس القلعة بكل اهتمام من البحر والبر ورسم خطة العمليات . واوعز الى ابراكسين قائلا :

— حالما تكون الثغرات وغيرها جاهزة حسب خطتى يجب اطلاق النار منها طوال ما لا يقل عن اسبوع ثم يبدأ الهجوم . واستسلمت فيبورغ على غرار ريغا . وتم ذلك في ١٣ حزيران (يونيو) . وفي اليوم التالي دخل بطرس القلعة على رأس فيلق بريوبراجينسكي . تفحص استحكامات القلعة طوال ثلاثة ايام . واحتفل بالنصر هنا في البداية ، ثم في بطرسبورغ ، حيث حمل القيصر—المقدم وافراد افواج الحرس الغنائم من

الرايات السويدية في شوارع المدينة .

وفى نفس تلك الحملة وضعت السلاح امام القوات الروسية حاميات ديناميوندى وبيرنوف (بيارنو) وريفيل (تالين) وكيكسهولم (كوريلا) . وكانت لدى بطرس كل المبررات ليعبر عن فرحته وارتياحه بخصوص حملة ١٧١٠ الموفقة :

 هكذا طهرنا ليفلانديا وايستلانديا من العدو. تماما ، وباختصار فان العدو لم يعد يمتلك على الساحل الايسر، لهذا البحر الشرقي (البلطيق - ملاحظة المؤلف) لا مدنا ولا إراضي م وهكذا طهرت القوات الروسية منطقة البلطيق من السويديين . وبهذه المناسبة اطلقت صليات المدافع في بطرسبورغ ودقت النواقيس ثلاثة ايام . وزينت السفن الراسية في نيفا بالانوار . ولم ينقذ السويد شيء بعد ان استنزفت قواها وهزمت مرارا . لم تنقذها الجهود الحربية المحمومة ولا مساعدات بريطانيا وهولندة والنمسا على الصعيد الدبلوماسي . وبجهود هذه الدول اعلنت «لائحة الحياد» التي يراد لها ان تحول دون دحر السويد نهائيا على يد روسيا وتمنع هذه الاخيرة من الظهور على مسرح اوربا الغربية . وفي ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۷۱۰ اعترف بطريس بهذه اللائحة للابقاء على حلف الشمال وعلى العلاقات الطيبة مع عدد من ابرز بلدان اوربا ، وللحصول على فترة هدوء ومنغ تلاحم الدول الاوربية على اساس العداء للروس. ويقول شافيروف: «مع ان هذا شيء يتعارض مع المصالح العليا لجلالة القيصر وحلفائه فقد تفضل ، من اجل تبيان اعتداله امام العالِم كله . بالاتفاق مع حلفائه واقناعهم بقبول هذا الاقتراج رغيم عدم جدواه» . واستحسنت الحكومة السويدية في استوكهولم «الاثحة الحياد» برغبة وفرح . لكن الملك ركب رأسه هذه المرة ايضا ، فلم يصادق عليها ، فضاعت جهود البلاط البريطاني وغيره . وتلقى السفير البريطاني في استوكهولم توجيها من لندن تضمن عدم رضاها عن البلد الذي يمثل بريطانيا فيه :

ـــ الوزراء السويديون يلحون في ان ننقذهم ، ويحرموننا في الوقت ذاته من فرصة العمل عندما يرفضون لاثحة الحياد التي هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدينا كي نسدى لهم هذه الخدمة . ·· وباصرار من الملك راحت السويد تستعد لمواصلة الحرب . وخططت روسيا وحلفاؤها ، بعد الحصول على ذريعة ملائمة ، لحملة على بوميرانيا التي ترابط فيها قوات العدو . وفي هذا الموقف بذل الساسة الانجليز جهودا جديدة لانقاذ السويد ، والهدف الرئيسي من تلك الجهود هو الحيلولة دون تعزز روسيا . وتلقى ويتورث ، السفير البريطاني في موسكو توجيها «ببذل قصاری الجهود» لجعل روسیا تطرح من جدید مسألة توسط بريطانيا في توقيع الصلح مع السويد . لكن الاوضاع تبدلت . فلئن كان الدبلوماسيون الروس في البلاطات الاوربية قد سعوا سابقا الى الالتقاء بزعماء تلك البلدان وطلب بطرس الوساطــة منهم ، فان روسيا الان صارت تتصرف على نحو آخر . فقد طال انتظار مثل هذا الطلب ، وابدى ويتورث نفسه مبادرة بهذا الخصوص . فاثناء الاحتفال في موسكو بالنصر في معركة بولتافا ، حيث اقتادوا في شوارع العاصمة عشرات الالاف من الاسرى السويديين ، تكلم السفير مع القيصر ومع معاونيه الدبلوماسيين عن توقيع الصلح «بشروط معتدلة» وبوساطة بريطانيا . ولم يتلق السفير جوابا . وفي اواسط كانون الثاني (يناير) فقط اعلن شافيروف نيابة عن بطرس ان روسيا مستعدة للصلح اذا روعيت «مصالح دولته» . ويمكن القبول بوساطة بريطانيا اذا تقدمت باقتراح حول الموضوع بشكل مقبول ، اى عمسلا بالمعروف . وفي سياق المفاوضات اللاحقة لا تطلب روسيا الانضمام الى الحلف الكبير بل تقدم بريطانيا اقتراحا بهذا الخصوص . واخيرا تقدم بطرس باقتراح حول توسط روسيا لاجل توقيع الصلح بين بلدان الحلف الكبير وفرنسا . بهذه الصورة الجذرية تغير الموقف ، وصارت روسيا تؤدى دور الدولة الكبرى . كل ذلك يطفو على سطح الاحداث ، اما وراء الكواليس فان بلدان الحلف الكبير استمرت في دسائسها ضد روسيا . وهي دسائس لا بد وان تعتبر اعمالا معادية في الواقع . ومنها محاولات تفكيك الحلف الشمالي (مثل استمالة الدانمرك وعدوها ، في حالة مواصلة حربها ضد روسيا ، باعادة كل ما تفقده وذلك عن طريق «صلح عام» .

وفي شباط (فبراير) ١٧١٠ بعثت ملكة بريطانيا آن رسالة شخصية الى بطرس نعتته فيها «بالامبراطور» . وفي السنوات اللاحقة ظلت العلاقات بين روسيا وبريطانيا جيدة حسب الظاهر، مع انها متوترة بسبب عداء مجلس الوزراء البريطاني (شأن البلاطات الاوربية الاخرى) لروسيا . الا ان دبلوماسية بطرس واعوانه الحكيمة الصبور وتعزز قدرة روسيا قد فعلا فعلهما ، حيث امكن الحيلولة دون تقديم دعم عسكرى سافر الى السويد من جانب بريطانيا وغيرها من البلدان .

ولكن ليس بالامكان توقع كل الاحتمالات . فقد جاء العام التالى ، ١٧١١ ، بمفاجأة مؤذية جدا . فالخطر الذى بدا مهلكا في زمن ما قد اتى من الجنوب ، من العثمانيين ، حيث تلقت الاستانة نبأ انتصار روسيا في بولتافا بخوف وبسورة

من الغضب . واخبر تولستوى ، السفير الروسى فى الاستانة من عدة سنين ، رئيسه مدير العلاقات الخارجية قائلا :

— لا تدهش لانى كنت ابلغك برغبة الباب العالى فى السلام عندما كان الملك السويدى بكامل قواه ، واقول لك الان ، بعد دحر السويديين ، اننى اشك وارتاب . وسبب شكى وارتيابى ان العثمانيين يرون ان جلالة القيصر انتصر على الشعب السويدى القوى وسرعان ما يريد ان يرتب الامور فى بولونيا على هواه ، وبعد ذلك ، حيث لا يوجد امامه اى عائق ، يمكن ان يبدأ الحرب ضدهم ، ضد العثمانيين . هكذا يفكرون ، ولا يصدقون ابدا بان جلالته لن يبدأ حربا ضدهم اذا فرغ من الحروب الاخرى .

لم تكن الاستانة خائفة من تزايد قوة روسيا فقط . فهى تريد استعادة آزوف والهجوم مجددا ، كالسابق (مع عساكر القرم) على المناطق الجنوبية فى روسيا واوكرانيا وبولونيا . صحيح ان السلطان احمد الثالث اكد فى كانون الثانى (يناير) ١٧١٠ على شروط معاهدة الاستانة التى وقعها اوكراينتسيف قبل عشر سنوات . اما بخصوص كارل الثانى عشر الذى وجد نفسه فى الممتلكات العثمانية فقد وافق العثمانيون على عودته الى الوطن من خلال بولونيا بمرافقة فصيلة روسية . وكان ذلك نجاحا ارتاح له بطرس حتى منح تولستوى ترقية فى الخدمة . وقد تصرف السفير كالعادة ، حيث سلم الى الصدر الاعظم ٢٠٠٠ كيس من النقود السويدية من غنائم بولتافا . وحظى تولستوى بمقابلة السلطان الذى اعلن بانه مستعد لتأكيد الصلح .

الا ان الملك السويدى كان هو الاخر بعين ساهرة . فقد استخدم الذهب الذى نهبه الخائن مازيبا الذى مات مجللا

بالعار خارج الوطن . واقترض الملك مبلغا آخر من اصحاب البنوك الانجليز والهولشتينين ، ثم ان ملك بريطانيا وحاكم هولشتين خصصا له مالا كثيرا . وبذل كارل قصارى جهده لتأليب السلطان على روسيا وراح يقنعه قائلا :

— نلفت انتباه جلالتكم الامبراطورية الى انه اذا تركنا للقيصر وقتا كى يستفيد من المنافع التى حصل عليها مسن مصيبتنا فسيهجم فجأة على احدى ولاياتكم مثلما هجم على السويد مع حليفه الغادر ، هجم عليها فى عهد السلم دون ان يعلن الحرب اطلاقا . وان القلاع التى بناها على الدون وعلى سواحل بحر آزوف واسطوله تفضح نواياه الواضحة من حيث اضرارها ضد امبراطوريتكم . وفى مثل هذا الوضع تعتبر الوسيلة الانجع لدرء الخطر الذى يتهدد الباب العالى هى التحالف بين امبراطوريتكم والسويد . ساعود الى بولونيا برفقة خيالتكم الفرسان واعزز قواتى المتبقية هناك واغرز السلاح من جديد فى قلب الدولة الموسكوبية لاضع حدا لغطرسة القيصر وتسلطه .

ومارس مختلف الدسائس ضد روسيا في بلاط السلطان العثماني مخبرو الملك السويدى — الجنرال ستانيسلاف بونياتوفسكي ممثل ليشينسكي في بلاط كارل ومارتن نيبيهاور سكرتير الملك ، والمغامر الالماني المربى الفاشل للامير الكسى بن بطرس الذي طرد من الخدمة في روسيا بسبب عدم اهليته ووقاحته . والاهم ان في حوزة الملك في تلك اللحظة اموالا اكثر مما عند السفير الروسي . وتبدل الصدر الاعظم من جديد . وكان احد الوزراء العثمانيين ، وهو وتبدل الصدر الاعظم من جديد . وكان احد الوزراء العثمانيين ، وهو رسائل بطرس الى السلطان حيث انطلق القيصر الروسي من مواقف معتدلة جدا لاستمالة العثمانيين الى الصلح . ووصل دولت جيرى

خان القرم الى الاستانة ، وهو يحلم من زمان بشن حملة على روسيا . وعقد السلطان جلسة للديوان الكبير اتخذت قرارا بشن الحرب على روسيا . واعلن عن الحرب رسميا في ١٠ تشرين الثانى (نوفمبر) ١٧١٠ . ومن جديد ، وكما حدث مرارا قبل ذلك ، اقتادوا السفير الروسى على ظهر فرس عجوز عبر المدينة كلها الى سجن الابراج السبعة في اطراف العاصمة على ساحل بحر مرمرة . ومن جديد زج بالسفير تولستوى في السجن ونهب الاهالى داره .

كانت خاتمة الاحداث هذه بقدر كبير ايضا نتيجة لدسائس الدبلوماسيين الاوربيين في الاستانة . وتنفيلله لتوجيلهات حكوماتهم اججوا اللله اللات بيلات الاستانة وروسيا ليجروهما الى النزاع ، والى الحرب في آخر المطاف . وقال وزير الخارجية البريطاني سان جون : «من مصلحتنا دون شك ان نغذى الحريق في هذه الارجاء حتى ننهى قضيتنا الكبرى مع فرنسا» . وكان أكثر الجميع تدبيرا للدسائس السفير الفرنسي ديزالير الذي نعتوه بحق بـ«نائب السلطان» .

كانت بداية النزاع مع الاستانة الذى استثاره ملك السويد والدبلوماسيون الاوربيون تعنى بالنسبة لروسيا حربا على جبهتين . ولم يكن مرغوبا فيها طبعا . الا ان بطرس فى عهد النشوة المعروفة بعد الانتصار فى معركة بولتافا كان ينظر الى الامور بمنظار الامل على الاقل ، ان لم نقل بمنظار مشرق وضاء . حقا ، فالجيش الروسى صار بعد معركة بولتافا يعتبر من افضل الجيوش فى العالم . زد على ذلك ان الموقف غدا ملائما حسب الظاهر: فان قسطنطين برينكوفيانو حاكم فالاخيا ودميترى كانتيمير حاكم مولدافيا وقعا اتفاقيتين مع بطرس ووعدا بالتزام جانبه وتخصيص

قوات واغذية مقابل تحرير اراضيهما من النير العثماني والانتقال الى حماية روسيا . كما وعد بتقديم القوات والاغذية ممثلو الصرب والجبل الاسود اللذين كان شعباهما ، شأن سائر الشعوب السلافية (الصقالبة) في البلقان ، ينويان اعلان الانتفاضة على مضطهديهما العثمانيين .

وحاول بطرس عدة مرات اخرى ان يستميل السلطان الى الصلح وطلب من بريطانيا وهولندة التوسط فى توقيع الصلح مع السويد ، واعرب عن استعداده لترك ليفلانديا مع ريغا لصالح بولونيا ودفع تعويضات الى السويد مقابل جزء من فنلندة ، ولا ينتقل الى روسيا سوى اينغريا وكاريلا ونارفا . لكنه لم يوفق فى هذا وذاك . فاضطر الى القتال على جبهتين .

وبدأ القيصر نشاطه على طريقته الخاصة بهمة واصرار . فالصعوبات ، كما هى العادة ، تدفعه وتستحثه . وبعث الى ابراكسين ، متصرف مدينة آزوف ، ايعازات باعداد الاسطول للمعارك واعداد الزوارق والقوارب لاجل قوزاق الدون ودعوة القلميق وتتر كوبان لمقاتلة عساكر القرم . وراح القيصر يستعجل شيريميتيف حيث يتعين عليه ان يزحف من البلطيق الى الجنوب ، الى مسرح العمليات الحربية الجديد . فهذا الفيلدمارشال يتميز بالتباطؤ عادة . ولذا استحثه القيصر واستعجله واعربت رسائله اليه عن نفاد صبره .

- \_\_ استعجل .
- \_ ارسل الافواج فورا الى الاماكن المقررة .
- \_\_ يجب التحرك من كل بد ، لان المشاه اذا تخلفوا وهجم العدو على الخيالة وحدهم قد يعم خوف عظيم . وراقب القيصر بكل اهتمام تحرك قواته وتزويدها بالمؤن

والذخيرة وتدريب المجندين الجدد وامدادات الجيش . وفي ٢٥ شباط (فبراير) ١٧١١ تلى في كاثدرائية اوسبينسكي في كريملين موسكو بياته الذي اعلن فيه الحرب على العثمانيين . وفي ٦ آذار (مارسن) ارتحل الى الجيش المقاتل . وقبل ذلك بايام ، في الثاني من اذار اصدر مرسوما بتشكيل السينات (مجلس الشيوخ) أسالهيئة العليا للدولة . وعلى حد تعبير مؤسسه بطرس : من أسنيت هذه الهيئة مؤقتا ، لكنها استمرت اكثر من قرنين . وترك القيصر توجيهات صارمة بخصوص واجبات الهيئة الجديدة وجدود سلطاتها ، وهي مكونة من ٩ اعضاء وضع القيصر نفسه قائمة باسمائهم :

\_\_ فليتمسك كل شخص باوامرهم كما يتمسك باوامرى ، ويعاقب المخالف بعقاب شديد او بالموت حسب ذنبه . وكلف بطرس مجلس السينات بالرقابة العليا على الدعاوى القضائية وصرف الاموال ومضاعفتها لان «النقود شريان الحرب» على حد تعييره .

آنداك بأ في يوم الرحيل ، اعلن بطرس عن زواجه الشرعي من يكاترينا ، وهي مارتا سكافرونسكايا خادمة احد القساوسة سابقا التي نشأت بينه وبينها علاقات طيبة خلافا لزوجته الاولى ورزق منها بابنتيه آنا ويليزافيتا . وقد جرى عقد القران في الكنيسة قبل ذلك ، في شباط (فبراير) . وكان مصير زوجته وبنتيه يقلقه ، فهو لا يستبعد النتيجة السيئة غير المتوقعة بالنسبة له شخصيا في تلك الاحداث المفاجئة (وبالمناسبة فقد انتابته مشاعر مماثلة في عام ١٧٠٨ عندما امر ، تحوطا لاحتمال مقتله ، بتسليم ٣ آلاف روبل الى «يكاترينا فاسيليفسكايا

وبنتيها») . واعترف بطرس الى مينشيكوف بصدد اسباب عقد القران رسميا :

ــ انا مضطر للقيام بذلك لان خاتمة هذا الطريق غير معروفة ، فاذا قضيت سيتمكن من العيش ، والحال هذه ، بشكل افضل .

وفى الطريق بلغه نبأ موت ولى العهد الجورجى (الايميريتى) فى الاسر السويدى ، فتشكى الى صديقه الحميم مينشيكوف قائلا :

\_\_ يؤلمني جدا موت هذا الامير الراثع ، ولكن ما فات لا يعاد ولا نفع في الذكريات . الكل فان الا الله .

ويبدو أن القيصر قلق جدا من الحرب القادمة ضد العثمانيين . وسرعان ما تأكدت مخاوفه . وصلت القوات الروسية الى مولدافيا في ٣٠ حزيران (يونيو) ، وكان القيظ شديدا والجنود عطشي لدرجة جعلت الكثيرين منهم لا يتحملون الالام فجنوا وانتحروا . ولم تصل المساعدة الموعودة ولا المؤونة . واقدم برينكوفيانو على الخيانة وافشي للعثمانيين خطة الحرب . وظل حاكم مولدافيا كانتمير على العهد ، لكن مساعدته لم تكن بالحجم المتوقع . كما ان صقالبة البلقان المضطهدين من قبل الباب العالى لم يتمكنوا من تقديم مساعدة تذكر .

لكن الحملة استمرت ، وعبر الجيش الروسى نهر الدنيستر ووصل الى بروت . وفى الطريق الى الجيش ابدى بطرس اهتماما بامداد حاميات مدن البلطيق بالمجندين الجدد بعد ان اصابها الضعف نتيجة لتوجه قسم كبير من القوات الى الجنوب . وراح يستعجل القطعات المتجهة الى مولدافيا :

ــ نفذٍ وا كل الواجبات دون ان تضيعوا الوقت ، فاذا

10 670

تباطأنا سنفقد كل شيء .

\_\_ نؤكد عليكم ان تعملوا بسرعة وتستعجلوا في ايصال فرق المشاة الى المكان المطلوب ، فالحاجة ماسة اليها .

\_\_ اسرعوا ، عجلوا .

بطرس مفعم بالآمال ، ويخيل اليه ان النصر على العثمانيين

قريب :

— الصرب والبلغار وسائر ابناء الشعوب المسيحية سيهبون بوجه الاتراك وسينضمون الى قواتنا ، والبعض سينتفضون داخل الدولة التركية ، وإذا رأى الصدر الاعظم التركي ذلك لن يتجرأ على عبور الدانوب ، وسيفر قسم كبير من قواته ، وربما سيعلنون العصيان . الا ان الصدر الاعظم والجيش العثماني تجرآ على عبور الدانوب الذي لم يتسع الوقت لشيريميتيف حتى يصل اليه ، بل ووصلا

الى بروت . وفى ٩ تموز (يوليو) طوقت العساكر العثمانية بالكامل الجيش الروسى البالغ تعداده ٣٨ الف مقاتل . وكان بقيادة الصدر الاعظم ١٣٥ الف رجل (١٨٠ الفا مع التر) . وبدأ الانكشارية بشن الهجوم . وقد وصف هجومهم المربع بونياتوفسكى

الذي كان مستشارا عسكريا للصدر الاعظم العثماني :

— استمر الانكشارية بالهجوم دون ان ينتظروا الاوامر . كانوا يصيحون باعلى اصواتهم «الله اكبر ، الله اكبر» وهجموا على العدو شاهرين السيوف ، وكان بوسعهم ان يخترقوا الجبهة طبعا في هذا الهجوم القوى الاول لولا المراجيم التي اعترضهم بها العدو . وفي الوقت ذاته تعرضوا لنيران شديدة بتصويب مباشر تقريبا ، فخفت حماسهم وارتبكوا واضطروا الى الانسحاب على عجل . راح معاون الصدر الاعظم وآمر الانكشارية يطعنان الهاربين بسيفيهما لايقافهم واحلال النظام . وراح اكثرهم شجاعة

يتصايحون من جديد ويهاجمون للمرة الثانية ولم يكن الهجوم الثانى شديدا كالأول ، فاضطر العثمانيون الى الانسحاب من جديد .

واستمرت المعركة ثلاث ساعات . وتمكن جيش بطرس الصامد غير الهياب من صد هجمات الاعداء . ودمرت بنادق الجنود وكذلك المدفعية بخاصة صفوف العثمانيين الذين فقدوا سبعة آلاف قتيل . وكانت خسائر الروس اقل بكثير . زد على ذلك ان بطرس كان يستطيع في لحظة انسحاب العدو ان يحقق «نصرا تاما» ، على حد تعبير مؤلفي «تاريخ حرب الشمال» ، لو تمكن من تنظيم الملاحقة كما يجب . الا انه وجنرالاته كانت تساورهم مخاوف ليست دون اساس . فلم يتسن بعد احاطة قوافل العربات الروسية بخندق حماية ، وكان الجنود مرهقين مستنزفين بالعطش والحر والجوع . وبدا الموقف ميئوسا منه ولا مخرج فيه .

ولم تكن حال العثمانيين افضل ، مع ان بطرس والروس لم يكونوا يعرفون بذلك . فان قابليات الروس القتالية صعقت العدو . فعندما امر الصدر الاعظم في اليوم التالي ، العاشر من تموز (يوليو) باستئناف الهجوم رفض الانكشارية كذلك التقدم للقتال . وبهذا الخصوص بعث السفير البريطاني ساتون تقريرا الى رؤسائه جاء فيه :

— قال شهود العيان على هذه المعركة ممن يتحلون بالعقل السليم انه لو كان الروس يعلمون بالرعب والحيرة اللذين انتابا العثمانيين ويستطيعون ان يستفيدوا من تفوقهم ويواصلوا القصف المدفعى ويقوموا بهجوم لامكنهم بالطبع ان يدحروا العثمانيين . حقا ، فالجيش العثماني الذي يعادل اربعة امثال الجيش

الروسى قد شل . لكن بطرس لم يتصور ذلك . ولم يكن يعرف كذلك ان الجنرال رينيه نفذ امره واحتل برايلوف ودخل مؤخرة العثمانيين وصار يهددهم بالتطويق . وقد بعث تقريرا بهذا الخصوص الى القيصر لكنه وقع فى يد الصدر الاعظم . فقد اسر العثمانيون الرسول الروسى .

وفي نفس ذلك اليوم ، العاشر من تموز (يوليو) ، بعث بطرس رسالة الى مجلس السينات :

— السادة اعضاء المجلس . ابلغكم بانى مع قواتى مطوقون بقوة تركية تفوقنا سبع مرات ، ولا ذنب او جريرة لنا سوى الانباء الكاذبة ، حتى ان كل الطرق قطعت امام المؤونة ، وانى ، بدون عون كبير من العلى القدير ، لا ارى امامى سوى الهزيمة او انى اقع اسيرا بايدى الاتراك . واذا حصل هذا الاخير فلا تعتبرونى قيصرا وحاكما لكم ولا تنفذوا شيئا مما اطلبه منكم وان كان صادرا عنى وبأمر منى ، حتى احضر بنفسى وبشخصى امامكم . ولكن اذا قتلت وبلغتكم انباء موثوقة عن وفاتى فاختاروا فيما بينكم اجدر واليق شخص يرثنى .

يمكن ان نفهم الافكار اليائسة التي انتابت القيصر في تلك الايام والساعات . فقد خيل اليه ان الهزيمة الماحقة والاسر او القتل شيء حتمى لا مفر منه . صحيح ان النص الاصلى لهذه الرسالة—الوصية ضائع . وقد نشرها لاول مرة ياكوف شتيلين باللغة الالمانية في عام ١٧٨٥ ، واعتبرها الكثيرون مزورة . مع ان آخرين يعتبرونها صحيحة . وعلى اية حال فالموقف في تلك الايام المنحوسة من تموز (يوليو) ١٧١١ يجعل كتابة مثل هذه الوثيقة من قبل بطرس امرا ممكنا تماما ، بل وضروريا .

وفي نفس ذلك اليوم ، العاشر من تموز ، عقد بطرس

اجتماعا عسكريا اتخاب قرارا بتقديم اقتراح الى العثمانيين للبدء بالمفاوضات ، وإذا رفضوا تقرر حرق العربات ومهاجمة العلو . ووصل الى االصدر الاعظم رسول يحمل رسالة مـــــن شيريميتيف :

-- تعوفون معاليكم ان الحرب الحالية اندلعت ليس برغبة من جلالة القيصر ونأمل انها ليست برغبة من جلالة السلطان ، بل بنتيجة تحريض من الآخرين . ونقترح وقف هذه الحرب باستئناف الهدوء السابق الذي يمكن ان يعود بالنفع على كلا البلدين . واذا كنتم لا تميلون الى ذلك فنحن مستعلون لغيره ، والله يجازى المذنب في اراقة الدماء ، ونأمل منه عز وجل ان يأخذ بيد الذين لا يرغبون في اراقة الدماء . وننتظر جوابكم على ذلك وعدة الرسول باسرع ما يمكن .

ولم يصل جواب . كانوا في خيمة الصدر الاعظم يناقشون رسالة الفيلدمارشال الروسي ويتجادلون بحمية ولامد طويل . كان خان القرم وبونياتوفسكي ، صنبعة الملك السويدي ، مصرين على مهاجمة معسكر بطرس في الحال ، بينما كان القيصر وكل الجنرالات والجنود الروس ينتظرون الجواب ، وهم يكادون يتهاوون على الارض لانعدام الطعام والماء (حتى الخيول ظلت بدون علف لان الجراد اباد الاعشاب) . ولم يصل الجواب . علف لان الجراد اباد الاعشاب) . ولم يصل الجواب . فبعثوا رسولا آخر . وبلغ التوتر اقصى حدوده . ووصف السفير فبعثوا رسولا آخر . وبلغ التوتر اقصى حدوده . ووصف السفير الدانمركي ، نقلا عن شاهد عيان ، ما حصل في المعسكر الروسي :

بلغ القيصر المطوق من قبل الجيش العثماني حدا من اليأس والقنوط حتى صار يجوب المعسكر راكضا جيئة وذهابا كالمجنون ، وكان يضرب صدره بيديه وقد عجز عن النطق .

وظنت اغلبية المحيطين به انه مصعوق . وكانت زوجات الضباط الكثيرات ينتحبن ويولولن بلا انقطاع .

اما من جهة العثمانيين فلا خبر جاء ولا وحى نزل . واوعز بطرس الى الافواج بان تتقدم للقتال . وتحركت الافواج . لكن مبعوثا عثمانيا وصل فى تلك الاثناء ونزولا عند طلبه بوقف الهجوم ، لان اقتراح الصلح مقبول ، توقف تحرك الجيش . وبدأت المفاوضات ، فانساق بطرس وراء التطرف من الجهة الثانية : فلئن كان فى السابق قد استصغر قوى العدو وبالغ فى تقدير قواه ، فهو الآن على العكس يبالغ فى قوة العثمانيين ويستعد للقبول باقصى التنازلات لانتزاع الصلح مهما كلف الثمن .

كان الصدر الاعظم ، وهو غير خبير في الشؤون الحربية ، يميل الى الصلح لاسباب عديدة . فالعثمانيون ارتعبوا بالدرجة الاولى من الجنود الروس ، فان جيش بطرس النظامي بدا افضل بما لا يقاس من الجموع الغفيرة التي تمثل الجيش العثماني . ولم تكن ترابط عند بروت كل القوات الروسية ، وهذا امر يعوفه العدو جيدا . فقد تركت عمليات رينيه قرب برايلوف اثرا عميقا في نفسه . ثم انه لم يكن يعتبر هجماته المتعثرة عند بروت نصرا مبينا . والاكثر من ذلك ان العثمانيين كانوا يخشون من مكيدة حربية يعدها لهم الروس . فلم يصدقوا بانهم جادين في الصلح الذي حصل الصدر الاعظم والسلطان يعرفان باستعدادات النمسا التي تريد الاستفادة من الفرصة السانحة لتقوم بعملية للاستيلاء على منطقة ما في البلقان . ثم ان الاتراك يخشون الشعوب التي استعبدوها في هذه البقعة من الارض .

وتوجه معاون المستشار شافيروف الى المعسكر العثمانى . اقتادوه الى خيمة الصدر الاعظم قأشار عليه هذه الاخير بالجلوس . وكانت تلك دالة حسنة (والا لتصرف بكبرياء وأنفة كالعادة) . وبدأت مفاوضات الصلح . كان شافيروف قد وصلم مستندا الى توجيهات القيصر بشأن توقيع الصلح مهما كلف الثمن ، حتى بتسليم كل ما كسبته روسيا فى الجنوب (آزوف وغيره) وفى الشمال ، ما عدا اينغريا وبطرسبورغ . حتى بسكوف والاراضى الشمالية الاخرى كان الجانب الروسى مستعدا لتسليمها . وزد على ذلك ان بطرس وافق ، فى الحالة القصوى ، على التضحية بكل شيء فى الشمال ايضا حتى يمكن التخلص من الأسر الشائن والعبودية المهينة .

لكن الامر لم يبلغ حد الشروط القصوى . فالصدر الاعظم والسلطان ، كما اتضح ، لا يميلان الى التطول على مصالح السويد . ثم انهما ابديا اعتدالا بخصوص مطالبهما انطلاقا من الوضع القائم (فقد اخذا قدرة روسيا بعين الاعتبار اكثر من تقدير بطرس نفسه لها) . وبالاضافة الى ذلك لعبت دورا معينا ، كما يقال ، مجوهرات الامبراطورة يكاترينا التى رافقت زوجها كالعادة فى حملته هذه . فيقال ان تلك المجوهرات اهديت الى الصدر حملته هذه . فيقال ان تلك المجوهرات اهديت الى الصدر الاعظم . كان شافيروف البدين الرابط الجأش يساوم بفطنة وحذر دون ان يكشف عن ورقته الرابحة . ففى جيبه توجيه من بطرس : دون ان يكشف عن ورقته الرابحة . ففى جيبه توجيه من بطرس عدا العبودية .

لكن الصدر الاعظم لا يعرف بما في جيب شافيروف : واستمرت المفاوضات ، بينما جرت الاستعدادات في المعسكر الروسي بشكل محموم لفك الحصار . وجمع بطرس المقربين اليه

والجنرالات في اجتماع عسكرى للمشاورة . ولا احد يفكر في الاستسلام . وفي ١٠ تموز (يوليو) اتخذوا القرار التالي :

- حرق واتلاف العربات وتشكيل استحكام من بعضها يستقر فيه فصيل من الفولوخ (الرومانيين) والقوزاق وتعزيزه بعدة آلاف من المشاة ، ومهاجمة العدو بالجيش النظامي .

وفي ١١ تموز قرر الاجتماع ما يلي :

\_\_\_ تؤخذ خيول المدفعية الجيدة ، اما باقى الخيول فتنحر ويطبخ لحمها او يشوى .

— بسبب شحة الرصاص ، يقطع الحديد ويصنع منه الخردق . ونصت الخطة التفصيلية لفك الحصار على كل التفاصيل حتى اصغرها . فيجب التخلص من كل ما يمكن ان يعيق الهجوم على العدو وتوزيع المؤونة على الجميع بالتساوى . فالروس وعلى رأسهم القيصر—القائد لا ينوون الاستسلام ، بل يريدون مقارعة العدو ويفضلون الموت على الاسر العثماني .

وفى تلك الاثناء كانت الامور فى المعسكر العثمانى تسير صوب السلام . فالعثمانيون لا يريدون ان يجربوا حظهم اكثر . كانت المفاوضات سائرة بسرعة ونجاح . واجاب أحد الباشوات بحكمة ودون تردد عندما سألوه عن سبب هذا الاستعجال فقال : الروس «خصوم فظيعون» والصلابتهم» تجعل الافضل ان يغادروا هذه الاماكن ، والا فالمعركة الجديدة ستكلف العثمانيين غاليا — «ستكلفهم خسائر كبيرة بالارواح» . وطالب الانكشارية الذين جربوا هذه الصلابة فى ٩ تموز (يوليو) بان يوقع الصدر الاعظم الصلح باسرع ما يمكن «فهم لا يريدون الهجوم ولن يصمدوا امام النيران الموسكوبية» .

وفي ١٢ تموز (يوليو) وقع معاهدة الصلح عن الجانب

الروسى شافيروف وم. شيريميتيف (ابن الفيلدمارشال شيريميتيف، وهو جنرال) ، وعن الجانب العثماني الصدر الاعظم محمد باشا بلطجى . ونصت شروط المعاهدة على ان تستعيد الاستانة آزوف ، وبالاضافة الى ذلك وعدت روسيا بتفكيك قلعة تاغانروغ على بحر آزوف وحصن كامني زاتون على الدنيبر ، ولا تحتفظ بقوات لها في بولونيا ولا تتدخل في شؤونها ولا تكون لها ممثلية دبلوماسية دائمة في الاستانة ، «وتسحب يدها» من القوزاق واهالي زابوروجيه ، اى لا تدعمهم ولا تتصل بهم (وفهم بطرس ودبلوماسيوه ذلك على النحو التالي : عدم مطاردة القوزاق انصار مازيبا واهالي زابوروجيه الذين كان قسم منهم يقيم في الممتلكات العثمانية) . ووافق الطرفان على الا تعيق روسيا كارل الممتلكات العثمانية) . ووافق الطرفان على الا تعيق روسيا كارل الممتلكات العثمانية ، ووافق الطرفان على الا تعيق روسيا كارل الألتزام بشروط معاهدة بروت ، وبهذه الصورة (كانا رهينتين في الواقع) توجها الى الاستانة .

لم تكن شروط الصلح مرهقة او مهينة بالنسبة لروسيا وبطرس ، مع انهما ضيعا ما كسباه في حينه باغلى الاثمان . لكنهما حافظا على الجيش والمدفعية (فلم تسلم الى العثمانيين الا المدافع الموجودة في كامنى زاتون) ، كما حافظا على المكاسب في البلطيق (فلم يتناولها احد اثناء المفاوضات) . وظلت معلقة مطالب دولت جيرى بشأن استئناف دفع الجزية الى القرم من جانب موسكو .

كان الطرفان راضيين على توقيع الصلح . ولم يرض عنه كارل الثانى عشر الذى كان يأمل فى الانتقام من روسيا بمساعدة الاستانة . ففى مساء ١٢ تموز (يوليو) جاءه رسول من بونياتوفسكى

الى بينديرى التى اتخذها مقرا له بعد فراره من ساحة المعركة فى بولتافا . وابلغوا الملك بوجود شافيروف فى خيمة الصدر الاعظم . فامتطى كارل ظهر حصانه مهتاجا منفعلا . وبعد ١٧ ساعة من عدو متواصل وصل الى الصدر الاعظم . وعندما بلغ المعسكر العثمانى رأى من هناك الطوابير الروسية على اهبة الاستعداد وهى تغادر معسكرها مع المدفعية وسط قرع الطبول .

اشتاط الملك غضبا واكتأب اشد الاكتثاب ودخل على الصدر الاعظم صائحا:

ـــ لماذا وقعت الصلح مع القيصر بدوني ؟ لماذا تركت الروس ينصرفون ؟

بايعاز من أمير المؤمنين .

وطلب الملك ان يخصصوا له ٢٠ ــ ٣٠ الفا من خيرة القوات وعند ذاك يقتاد القيصر الروسى اسيرا . ورد محمد باشا على الملك المتهور وذكره بتجربته اليائسة في محاربة الروس : \_\_\_ لقد جربتهم انت ، ونحن ايضا رأيناهم . هاجمهم اذا كنت تريد ، اما انا فلن اخرق الصلح معهم .

وانتهت بالفشل الذريع كذلك محاولة الملك السويدى للتأثير على خان القرم . كان ذاك بوده لو هجم على الروس ، لكن موقف الصدر الاعظم الواقعى منعه من العمليات الاعتباطية . وفيما بعد قال محمد باشا نفسه وهو يكلم شافيروف عن سلوك الملك : — قال باشد سورات الزعل والتهديد بالا اوقع الصلح مع جلالة القيصر حتى يتم التصالح معه ، هو الملك ، وتعاد جلالة القيصر حتى يتم التصالح معه ، هو الملك ، وتعاد اليه كل المدن التى اخذت منه (في البلطيق — ملاحظة المؤلف) . وقال الصدر الاعظم انه رد على الملك بالشكل التالى : وقال الصدر الاعظم انه رد على الملك بالشكل التالى : — شؤونك لا تعنينى ، وقد اقدمت على الصلح بايعاز من

سلطانى . ويجب على ان ارافقك بالسلامة كضيف واقنع ذاك بان يترك لك طريق السفر مفتوحا .

\_ سأشكوك الى السلطان .

وقدم شكواه فعلا الى الاستانة عن طريق مخبريه فيها ، واساء كثيرا الى الصدر الاعظم الذى غدا من ألد الاعداء بالنسبة له . واذاع كارل وبونياتوفسكى اشاعات تقول ان الصدر الاعظم استلم رشوى كبيرة من الروس . لكن الواقع غير ذلك . فبعد خروج الروس من الحصار جيء الى الصدر الاعظم ومستشاريه ببراميل فيها نقود فضية \_\_\_\_ الحسار جيء الى الصدر الاعظم ومستشاريه ببراميل فيها نقود فضية \_\_\_ بسمد الف روبل كان قد وعد بها شافيروف . الا ان محمد باشا اعادها الى الروس خشية ان ينقل دولت جيرى او بونياتوفسكى خبرها الى السلطان .

كان الرضا من معاهدة بروت باديا ليس فقط على بطرس والساسة الروس الآخرين . فقد ابتهجت الاستانة لانها تمكنت بقليل من الضحايا من استعادة مدينة آزوف والاماكن الاخرى في اسفل الدون والدنيبر وعزلت روسيا عن بحر آزوف والبحر الاسود . واستمرت الافراح بهذه المناسبة ستة ايام في الاستانة ، وصار السلطان احمد الثالث يلقب بالغازى . اما بطرس فقد استعرض حصيلة الحملة المؤسفة ، ومع ذلك كتب فرحا في رسالة الى مجلس السينات :

-- هذه القضية ، رغم الحزن على ضياع الاماكن التي كلفتنا كثيرا من العمل والخسائر ، آمل ان تكون للناحية الاخرى تعزيزا عظيما وهي بالنسبة لنا مكسب يفوق التقدير .

ويقصد بطرس «بالناحية الاخرى» الامور في البلطيق ، وهي تسير فعلا على ما يرام . الا ان الشعور بالمرارة الشديدة لم يزاله بعد ذلك امدا طويلا . وعندما وصل الى وارشو هنأوه بحسن

العاقبة والخلاص في بروت ، فاجاب معترفا بصراحة ، (ويجب ان نقدر فيه تشدده ازاء نفسه) :

ـــ من حسن حظى اننى تلقيت خمسين ضربة بالعصا فقط ، وكان يجب ان اتلقى مائة ضربة .

لقد اخذ بطرس درسا عمليا لا ينسى فى معركة بروت . فان نسيان الحذر والحيطة والحساب الدقيق كاد يودى به وبالبلد الى الكارثة . ولم تأت آلام بطرس الشديدة بسبب اخفاقه عبثا ، فقد سهر الليالى وهو يفكر فى الحملة الفاشلة ويتذكر وصاياه الشخصية ، الحكيمة جدا ، لجنرالاته :

-- النصر الدائم اهلك الكثير من الرجال .

-- الركض وراء المعركة الشاملة خطر جدا ، لان الامور يمكن ان تنقلب في ليلة وضحاها .

وأسف بطرس لانه وزع قواته أثناء الحملة ، حين ارسل الجنرال رينيه لاداء مهمة جزئية (وقد اداها ذاك على احسن ما يرام) . وتشكى بطرس في حديث مع السفير الدانمركي :

— لو لم ارسل رينيه مع ٩٠٠٠ فارس في حملة الى مونتكانى او مولدافيا لما دخلت في مفاوضات مع العدو مطلقا . ولكننى كنت مع حوالى ٣٠٠٠٠ رجل بدون خيالة تقريبا ولذا لم اقدم على الدخول في معركة ضد الاتراك وكان عددهم على الدخول في معركة ضد الاتراك وكان عددهم على الدخول في معركة .

ذلك صحيح ، ويسهل الجدل بعد فوات الاوان . والقيصر يفهم هذه الحقيقة تماما . فالوضع اثناء الحصار في بروت كان اكثر تعقيدا . وعندما مرت الامور بسلام تنفس الصعداء . وليس من قبيل الصدفة ان تطلق بامر منه في المعسكر الروسي في اعقاب الانسحاب من بروت ، بعد عبور الدنيستر ، مدافع

التحية وتقام صلاة الشكر. وليس من قبيل الصدفة ان ذكريات تلك الحملة بعد سنين عديدة تثير فيه مشاعر الآلم. فقد كان القيصر عادلا ومتشددا ازاء نفسه فضلا عن الآخرين.

لم تفت محنة بروت في عضد بطرس ، وكعادته دوما ، لم يستسلم لليأس والقنوط ، بل انشغل في الاعمال ، وهي متجددة بلا نهاية ولا حدود ، وعاجلة لا تقبل التأجيل . فهو ، كما كتب الى عقيلته في آب (اغسطس) ١٧١٢ ، يمسك السيف والقلم في وقت معا ، يشرف على تعزيزالجيش وبناء الاسطول وعلى العمليات الحربية وعلى وضع القوانين الجديدة فيما يخص الحياة المدنية . وكالسابق نجد ايامه مليئة بالاشغال والاعمال الكثيرة . ومنها الاستمرار في التحويلات الادارية : تدقيق وظائف السينات واستحداث الالوية (المتصرفيات) وتشييد المانوفاتورات وطباعة الكتب وتبسيط الابجدية واعمار «الفردوس» وبناء السفن وتدريب البحارة والخ .

اصدر كاتب مجهول كان يراقب بطرس في عاصمته الشمالية كراسا صغيرا في لايبزيج (١٧١٣) بعنوان «وصف سان بطرسبورغ وكرونشتادت في ١٧١٠ و١٧١١» ، ولم يخف المؤلف دهشته واعجابه ببطرس :

\_\_\_\_\_ يقضى نهاره فى عمل لا يكل متحاشيا البطر تماما . يستيقظ جلالته فى ساعة مبكرة جدا من الصباح ، وقد صادفته اكثر من مرة فى الصباح الباكر يسير على الكورنيش متوجها الى الامير مينشيكوف او الى الاميرالات او الى مديرية الملاحة او الى معمل الحبال . ويتناول طعام الغداء قبيل الظهر حيثما اتفق ، عند هذا او ذاك ، لكنه يفضل الغداء عند الوزراء والجنرالات والسفراء . . . بعد الغداء يأخذ قسطا من الراحة

زهاء ساعة ، حسب العادة الروسية ، ويباشر العمل من جديد ، ولا يرقد الا في ساعة متأخرة من الليل . ولا يعبأ بلعب الورق والصيد وغيرهما ، والتسلية الوحيدة المحببة اليه والتي تميزه عن جميع الملوك هي الملاحة ويبدو ان الماء مرتعه الحقيقي ، ولا يندر ان يقضي النهار كله في قارب شراعي او زورق . . . وبلغ به هذا الولع حدا جعله يتجول في النهر مهما كان الطقس مطيرا او ثلجيا او شديد الريح . ذات مرة ، عندما تجمد نهر نيفا ولم تبق الا بقعة لا يتجاوز محيطها مائة خطوة امام القصر راح يمخرها في قويرب جيئة وذهابا .

وحتى فى الشتاء استمر بطرس فى مناوراته على القوارب بعد ان ركبها على الزلاقات والزحافات ، وكان يقول :

ــ نعوم على الجليد كيلا ننسى تمارين الملاحة البحرية في الشتاء .

لكن هناك وقتا للتمارين (وهي بالمناسبة نافعة ايضا) ووقتا للاعمال الجارية التي تتطلب حلولا وقرارات وتوجيها . وكان بطرس مشغول البال بالامور المتعلقة بالباب العالى وبولونيا والحلف الكبير وحلفاء روسيا . ففي بلاط السلطان العثماني استمرت دسائس كارل ومخبريه وديزالير الذين حاولوا اقناع السلطان بان القبض على القيصر وجيشه اسيرين في بروت كان امرا سهلا . وقد مل الجميع من كارل ، حتى ان الصدر الاعظم رد على استجوابات شافيروف قائلا بخصوص كارل :

ارید له ان یروح فی داهیة ، لانی اری الآن انه ملك
 بالاسم فقط ، ولیس لدیه ذرة من عقل ، فهو كالدابة .
 سابذل جهدی كی یرسلوه الی مكان ما .

الا ان العلاقات بلغت حد الخلاف الشديد ، فالعثمانيون

طلبوا اعادة آزوف وفقا لمعاهدة بروت وتفكيك استحكامات تاغانروغ وكامنى زاتون . اما بطرس الذى التزم بالحذر والحيطة من جديد بعد ان فقدهما فى مولدافيا فقد طالب بطرد كارل . وفى آب (اغسطس) ۱۷۱۱ ، فى اعقاب معركة بروت اوعز الى ابراكسين :

\_\_ لا تسلموا آزوف ولا تدمروا تاغانروغ حتى اكتب لكم ، فالاتراك يريدون ان يثير الملك السويدى القلاقل في بولونيا ويبقى في حرب معنا حتى يكونوا هم في اطمئنان وامان . اما نحن فنفكر على النحو التالى : لن نسحب قواتنا من بولونيا وفق المعاهدة ما لم يصل الملك السويدى الى دياره بالفعل .

وهكذا نرى بطرس مهتما كل الاهتمام بمصالح روسيا ، لان احدا لا يستطيع ان يتكهن بتصرفات كارل الذى يمكن ان يؤيده الكثيرون في اوربا ، وتلك التصرفات قد تكلف روسيا غاليا . واسفرت الخلافات مع الاستانة عن تدهور العلاقات من جديد . ففي ٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٧١١ فسخ العثمانيون معاهدة بروت واعلنوا الحرب على روسيا . وطرحوا مطالب جديدة اكثر قسوة ، فلم يكتفوا باستعادة آزوف والقلاع التي تم تفكيكها ، بل اكدوا على عدم الادعاءات فيما يخص الملك السويدي ، والاهم انهم طالبوا بتسليم اوكرانيا الى الامبراطورية العثمانية . ولوحظت في ذلك كله دسائس واموال ديزالير ورئيسه «الملك الشمس» لويس الرابع عشر . ومع ذلك كان السلطان وحاشيته يفهمون بان بلادهم عاجزة عن محاربة روسيا . وقد اطلعوا شافيروف صراحة على ذلك وجاولوا اقناعه بان يقدم على تنازل مهما كان ضئيلا «على هذه الضفة او تلك من الدنيبر حتى يفرح السلطان» . وانتهت المفاوضات الطويلة (في ٥ نيسان ـ

ابريل ١٧١٢) بتوقيع معاهدة صلح جديدة . وساعد في توقيعها سفيران هما الانجليزى ساتون والهولندى كولير . وقد فعلا ذلك لمقاومة دسائس «نائب السلطان» ديزالير وساعدا شافيروف باخلاص ، وقد اشاد هذا الاخير بمساعدتهما في تقاريره الى طرس :

— لولا السفيران الانجليزى والهولندى لما استطعنا ان نكتب شيئا الى اى شخص والى جلالتكم ، لانهم لم يسمحوا بمجىء احد الينا ولا بخروج احد من عندنا ، وكان من المحتمل ان تبدأ الحرب ويزجوا بنا فى اقسى سجن باقسى عقاب . السفير الانجليزى رجل ذكى ماهر ، وقد بذل جهده ليل نهار ، بالرسائل والمكالمات لاقناع العثمانيين بحفظ السلام ، وقد كلمهم بحدة فزعلوا عليه وصاحوا به . وما كان عبد جلالتكم المطيع يقادر على ان يفعل اكثر مما فعل . فبعد انتهاء القضية كتبت بيدى مسودة المعاهدة باللغة الايطالية وبذلت جهدى لتأتى صياغتها غير متعارضة مع مصالح جلالتكم . وتردد السفير الهولندى على الصدر الاعظم سرا عدة مرات ، وحاول اقناعه على انفراد وجعله يميل الى ما فيه خيرنا ، لانه نفسه يتكلم التركية . ومع اننا سلمناه المكافأة التى وعدناهما بها ، فمن الضرورى ارسال فرسان يجلبون ماسا ثمينا وكذلك فراء السمور الجيدة .

السفيران اللذان حاولا في الباب العالى اضعاف مواقع فرنسا خصم بريطانيا وهولندة لم يظلا طبعا بدون «مكافأة» . فقد ارتاح بطرس كثيرا عندما ورده نبأ معاهدة الصلح الجديدة مع انها تضمنت مطالب اقسى بخصوص سحب القوات الروسية من بولونيا في غضون ثلاثة شهور ، ولا يجوز ان تدخل تلك القوات بولونيا من جديد الا اذا قام كارل الثاني عشر بأعمال

عدائية . وفي ٢٠ ايار (مايو) بعثوا اشعارا من بطرس بابرام المعاهدة الى الصدر الاعظم يوسف باشا الذى حل محل محمد باشا بعد ان نحى من منصبه واودع السجن . وبمناسبة توقيع الصلح اطلق العثمانيون اخيرا السفير الروسى تولستوى من غياهب سجن الابراج السبعة الرهيب . وقد امضى فى السجن ١٧ شهرا كان فى سبعة منها مريضا جدا ، ولم يسمح الاتراك حتى بعيادة الطبيب له ، وكان السفير المريض يشترى الادوية «سرا . . . وقد تشكى فى رسالة الى غولوفكين قائلا :

ـــ انفقت آخر ما املك . . . زد على ذلك انهم يهددوننى كل يوم بالآلام والتعذيب .

وفي بداية حزيران (يونيو) ١٧١٧ غادرت القوات الروسية بولونيا بايعاز من بطرس . وظلت قلعة ايلبينغ فقط في يد روسيا لتأمين المواصلات مع القوات الروسية المرابطة في بوميرانيا . وكانت تراود السلطان احلام مستحيلة في ان تغدو بولونيا في آخر المطاف ، كما وعد الملك السويدي في حينه ، ولاية للامبراطورية العثمانية تقدم لها سنويا جزية ضخمية . لكن السلطان الغازي ، ظل الله على الارض ، تأكد مرارا وتكرارا من عدم جدوى الضيف الكبير وسخفه ومخططاته الخيالية وموعوده الفارغة . وبسبب خيبة امل السلطان في الملك السويدي امر بتقليص المبالغ المخصصة للانفاق عليه . فغرق هذا الاخير في مزيد من الديون . ووقع اتفاقية مع فرنسا : فالطرفان الساميان المتعاقدان يخططان للعمليات الحربية بين الامبراطورية العثمانية وروسيا ويتقاسمان الاراضي البولونية والروسية . وقد بليغ

شافيروف ايضا . وراح يوسف باشا يهدئ من روع الدبلوماسي الروسي :

\_\_ لا تخش ان يقوم الملك السويدى الآن بشيء ما هنا ، رغم كل جهوده ومداخلاته ، فهو بسبب ضجره ، كشخص اجلس على خازوق ، تارة يقدم على هذه الفعلة وتارة على تلك .

وكيلا يثير بطرس قلق الاستانة اوعز بسحب كل الوحدات التي كانت لا تزال ترابط في بولونيا ، بما فيها الوحدات الموجودة في ايلبينغ . ولكن الحرب على روسيا اعلنت من جديد في ٣١ تشرين الأول (أكتوبر) ١٧١٢ ، واعتقل الدبلوماسيون الروس . وطالب الصدر الاعظم الجديد سليمان باشا ثانية ، بايحاء من ديزالير نفسه ، بان تتخلى روسيا عن اوكرانيا وكذلك عن كل مكاسبها في البلطيق وبان يعاد ستانيسلاف ليشينسكي الى العرش البولوني . ولم يذعن بطرس لهذا التهديد السافر ، فامر جيــش شيريميتيف المرابط في ضواحي كييف بان يكون على اهبة الاستعداد ويجهز ذخيرة ومؤونة لسبعة اشهر (وليس لاسبوع واحد كما كان الحال اثناء حملة بروت) . وظلت مطالب السلطان دون جواب ، فصب جام غضبه على كارل الثاني عشر ومستشاريه بونياتوفسكي وديزالير وسواهما ، فهم الذين زعموا بان روسيا سترتعب وتتراجع دون حرب . ثم ان السفير خومينتوفسكي وصل من بولونيا الى الاستانة وحاول استمالة السلطان الى التصالح مع روسيا . فان اغسطس الثاني وبولونيا لا يريدان ان تتحول الاراضي البولونية والسكسونية الى مسرح للمعارك والتدمير . وبعد اثارة الصخب والتهديد (صدور مراسيم التجنيد ووصول السلطان الي ادرنة حيث تتحشد القوات عادة قبيل الغزوات) هدأ العثمانيون

بسرعة ، فكتب شافيروف الى بطرس فى مطلع عام ١٧١٣ يهدئ من روعه :

--- العثمانيون مغتمون ويشعرون بالخجل لانهم اعلنوا الحرب ويعربون في الاحاديث عن دهشتهم لعدم ارسال جلالتكم احدا اليهم لاستئناف مفاوضات السلام .

ولم يكن بطرس يفكر في ارسال مندوبين جددا ، ففي الاستانة يوجد شافيروف وتولستوى وشيريميتيف الابن (وان كانوا في السجن) . والعثمانيون متحيرون لا يعرفون كيف يتخلصون من ملك السويد الذي يثقل على الجميع وقد غدا قذي في العين . وحتى خان القرم دولت جيرى نصيره المتحمس له حتى الفترة الاخيرة صار يكرهه اشد الكره . وبأمر من السلطان قرروا طرد كارل بالقوة . وفي مطلع عام ١٧١٣ شهدت بنديري «القلابالغ» الشهير حيث حوصرت القلعة واقتحمتها القوات العثمانية في معركة حقيقية شارك فيها عدد كبير (١٢ الف شخص!) وقادها الخان والباشا ، ووصف شافيروف ببلاغة احداث «القلابالغ» ــ المفاوضات بين العثمانيين والملك الذى طالبوا برحيله من بلادهم ، وتعنت الضيف الكبير ومقاومته مع مائة جندى وبضعة مدافع ضد جيش كامل . ولما كان السلطان قد اوعز بعدم اصابة الملك شخصيا باضرار فان هذا «الجندى الباسل والاول في العالم» ، على حد تعبير شافيروف ، قد قاتل حتى اللحظة الاخيرة ، وفقد العثمانيون خسائر كبيرة بالارواح (حوالي ٦٠٠ قتيل) بالاضافة الى الجرحى ، ومع ذلك وقع الملك اسيرا في ايدى الانكشارية ، وقد فقد اربعة اصابع وشحمة الاذن وارنبة الانف وانكسرت ساقه . وسرعان ما غادر خفية البلد الذي آواه واستضافه لكنه جازاه بنكران المعروف بدل الامتنان . وعاد من خلال المجر

والنمسا والمانيا الى بلده المدمر البائس المنكود . فقد تضررت السويد من الملك اكثر من اى كان . غاب عن بلده خمسة عشر عاما وعاد اليه برفقة شخص واحد . اما الجيش المكون من ٦٠ الفا فقد ظل جثثا في سوح القتال في روسيا والبلدان الاخرى .

وفي تلك الاثناء اجرى شافيروف والدبلوماسيون الروس الآخرون الذين اطلق سراحهم المفاوضات من جديد ودافعوا عن مصالح روسيا ورفضوا مطالب الجانب العثماني الجديدة (دفع الجزية للقرم وتسليم اراض جديدة لاقامة انصار مازيبا فيها) . وفي ١٣ حزيران (يونيو) ١٧١٣ وقعت اخيرا معاهدة جديدة كررت شروط المعاهدتين السابقتين مع بعض التنازلات الجديدة وامكن الحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب ، واتجه بطرس بانظاره الى الشمال من جديد .

ودعت الحاجة هنا باستمرار الى تسوية النزاعات بين تكتلات الاقطاعيين المتنافسة ودرء سوء تصرف الجنود والضباط الروس وخصوصا القوزاق الذين يتشكى الاهالى منهم . واستمر اذى دسائس وخيانات اغسطس الثانى . وكانت القوات الروسية المرابطة فى بولونيا تدافع عنها فى الواقع دون دسائس جيرانها الشرسين ، فى حين يطالب ساستها بسحب القوات الروسية تارة وباستعادة كييف وسائر الاراضى الروسية تارة اخرى ، وبتسليم ليفلانديا مع ريغا تارة ثالثة . اما بطرس فقد ابدى حكمة وصبرا واوضح لهم ان وجود القوات الروسية يحمى بولونيا من السويديين والعثمانيين ، وان ليفلانديا اذا سلمت الى بولونيا تقع حالا فى الدولة ايدى السويديين . علما بانه لا يذكرهم بان اراضى الدولة الروسية الكييفية السابقة — مناطق اوكرانيا الواقعة على الضفة

اليمنى من الدنيبر وبيلوروسيا ـــ لا تزال ترزح تحت الاحتلال البولونى وان اهاليها الارثوذكس يعانون الامرين من جانب الكاثوليك .

واتخذ بطرس اجراءات فيها كثير من القسوة لتعزيز الانضباط في القوات الروسية المرابطة في بولونيا . وتضاءلت شكاوى البولونيين . زد على ذلك انهم صاروا من زمان قلقين اكثر بسبب وقاحة جنود اغسطس الثانى السكسونيين . فهم ، شأن جميع المقاتلين المنحوسين الاوربيين الغربيين يتصرفون بمنتهى الخشونة والفظاظة ويعاملون بقسوة وصلف اهالى الاماكن التي يرابطون فيها ، وينهبون السكان المحليين بلا حياء ويسلطون عليهم مختلف انواع العنف . وابلغ الجنرال الروسي دولغوروكي من بولونيا بطرس الاول في عام ١٧١٤ قائلا :

سفى بولونيا ، يا صاحب الجلالة ، اضطراب كبير . ويقال ان عدد السكسونيين المرابطين فى بولونيا وليتوانيا حوالى ٢٠٠٠٠ رجل ، وهم يعاملون البولونيين بمنتهى الكبرياء وهذا لا يعجب البولونيين لانفتهم واعتزازهم بالنفس . . . البولونيون غاضبون جدا ، واعتقد ، على قدر معرفتى بهم ، ان الفتنة ستنشب بينهم . ونرى الآن ان المعيشة البولونية لا تطاق ولن يتحملوها ، فقد غدوا بؤساء لحد لا يصدق .

بالفعل ، بدأت في البلاد فتنة حقيقية . فقد طالب البولونيون بان يغادر السكسونيون البلد وطلبوا من الروس مساعدة في تخليصهم من اللصوص . الا ان اغسطس لم ينصت الى توصية المقيم الروسي داشكوف ورفض سحب جنوده السي سكسونيا . زد على ذلك انه طلب ان يسمح له القيصر بنقلهم الى ليفلانديا التى يحتلها الروس . كان الملك وفيلدمارشاله

فليمينغ يشجعان فى الواقع رجالهما السكسونيين على ابتزاز البولونيين بالتنكيل والغرامات ولذا يقارنهم البولونيون مع الروس فيفضلون هؤلاء الاخيرين بالطبع . وابلغ السفير الروسى الجديد دولغوروكى القيصر بطرس بما يلى :

\_ لم تكن قواتكم تحظى في بولونيا بثقة كالتي تحظى بها الآن ، فلم اسمع من احد شكوى ، كل ما اسمعه هو الامتنان لان الجنود يقتاتون في الطريق دون اي ازعاج للاهالي . وفي كافة ارجاء بولونيا وليتوانيا اندلعت انتفاضات ضد السكسونيين . وتعرضت فصائلهم لهجمات متكررة . وطلب البولونيون من بطرس ان يتوسط بينهم وبين اغسطس . في البداية مانع الملك ، لكنه سرعان ما وافق . فقد فهم انه يمكن ان يحرم من العرش البولوني . وفي آذار (مارس) ١٧١٦ عقد بطرس في غدانسك اجتماعا لوزرائه والوزراء السكسونيين ، وحضر الاجتماع اغسطس وممثلو «التكتلات» البولونية . وسلموا الى الملك «مذكرة الاجحاف» ، وهي قائمة بكل التجاوزات والتصرفات الخيانية والاهانات . ولم يخف بطرس غضبته . فبالاضافة الى التجاوزات في بولونيا اتضح ان اغسطس ينوى الاستفادة من توسط فرنسا لتوقيع صلح انفرادى مع السويد . فالملك المراثى ظل كما كان عليه . والأكثر من ذلك انه وعد بموجب معاهدة مع فرنسا (١٧١٤) بان يعيد الى كارل الثاني عشر كل الاراضي التي احتلتها روسيا . صحيح ان كارل الذي بعث اليه اغسطس مندوبين للمفاوضات منذ ان كان في بنديري (مولدافیا) لم یقبل اقتراحاته مع ان اغسطس کان مستعدا لخيانة جديدة . وقد حاول ان يؤثر على السلطان العثماني ليدفع الباب العالى الى محاربة روسيا التي يريد حاكمها ، على حد

مزاعم اغسطس الدنيئة ، ان يستولى على الاستانة . واخيرا طرح فكرة التحالف الهجومى بين بولونيا والامبراطورية العثمانية والسويد ضد روسيا .

كان انصار كتلة ساندومير البولونيون المناهضون لاغسطس بشدة مستعدين للتخلص منه ، وقد رشحوا آخرين لاعتلاء عرش بولونيا . الا ان القيصر الحذر البعيد النظر لم يلتفت كالسابق الى تصرفات الملك العدائية . وذلك حفاظا على الحلف الشمالي من الانهيار ورغبة في انهاء الحرب مع السويد وعدم تأزيم الموقف في اوربا على صعيد السياسة الخارجية ، ولذا اصر على ابقاء الوضع في بولونيا كما هو (اى بقاء اغسطس ملكا لبولونيا) وتوقيع اتفاقية بين البولونيين وملكهم الالماني . وبفضل جهود دولغوروكي وقعت الاتفاقية في ١٧١٦ . ونصت الاتفاقية على عودة السكسونيين الى وطنهم وتقليل الجيش البولوني الى ۱۸ الف جندي والجيش اللتواني الي ٦ آلاف . وبالنتيجة ازداد تأثير بطرس على الشؤون البولونية . وامكن شل تدخل الدول الاوربية الاخرى . ومن مناقب القيصر الروسى انه تمكن ان يتجاوز الاهانات والطموحات الشخصية والحكومية ويبدى في جو الفتن والنزاعات والفوضى المخيم على بولونيا قابليات دبلوماسية مدهشة وهدوءا ورباطه جأش وصبرا وبعد نظر .

وكانت روسيا حتى ذلك الحين قد حققت انتصارات جديدة كبيرة في البلطيق . ولم تجر العمليات الحربية في قسمه الشرقي ، لان العدو كان قد طرد من هناك بالكامل ، بل جرت في قسمه الجنوبي ، في بوميرانيا . وقاتلت ضد القوات السويدية هنا جيوش الحلفاء ــ الروسي والدانمركي والسكسوني . وفي مطلع عام ١٧١٢ ، بعد مرور ستة اشهر على اخفاق الحملة في بروت ،

حاصر الحلفاء مدينتي شترالزوند وفيسمار ودحروا السويديين وأسروا الفين من جنودهم .

وكتب بطرس عن هذا النصر مسرورا الى اعضاء مجلس الشيوخ (السينات) :

ـــ يسعدنى ان اكتب اليكم هذا العام اول رسالة من هذا النوع .

الا ان الحلفاء اساءوا التصرف فيما بعد ، فجاءت عملياتهم غير منسقة . وتألم بطرس لان ملك الدانمرك لم يرسل بعد المدفعية التي وعد بها لقصف القلعتين المحاصرتين ، وبدون تلك المدفعية لا يمكن احتلالهما ، وضغط بطرس لسحب قواته من بوميرانيا لحماية بلده من هجوم السويديين المحتمل من خلال الخليج الذي تجمدت مياهه . وهدد اغسطس باستدعاء قواته والحال هذه . وتمكن بطرس ومساعدوه من ايجاد حل وسط ، فبقى في بوميرانيا الفيلق الدانمركي المكون من ٦ آلاف مقاتل . الا ان كلا الملكين اجريا خفية عن القيصر مفاوضات الصلح الانفرادي . وفي حزيران (يونيو) وصل القيصر الى بوميرانيا والتقى مع اغسطس ، وتكرر ما كان قد حدث مرارا : بطرس يتظاهر بانه لا يعرف حيل الملك الجديدة ، بينما يتملص ذاك ويكذب . ويناقشان خطط العمليات المشتركة . وعندما وصل بطوس الى ضواحى شتيتين لم يخف خيبة امله . فالخلافات بين الحلفاء وعدم توفر المدافع (لم تصل من الدانمرك نهائيا) لا تهيئ الامكانية للاستيلاء على المدينة . ولم تسفر مباحثاته مع الفريق البحرى الدانمركي ولا الرسالة التي بعثها الى الملك عن نتيجة . اكتأب القيصر ، فهو غير راض عن اللقاء مع الفريق البحرى: ــ انا متأسف جدا ، جدا ، لان الوقت يمضى فى هذه المجادلات .

وتضمنت رسالته الى الملك ملامة وعتابا:

-- جئت الى هنا بنفسى غير عابى بصحتى من اجل مصالحنا المشتركة . لكن قواتى تقف مكتوفة الايدى لعدم وصول المدفعية الموعودة .

اذا لم تنفذوا طلبى هذا فسأكون فى حل امامكم وامام العالم كله لان هذه الحملة اخفقت ليس بسببى .

واعلن بطرس غاضبا بانه سيسحب قواته من بوميرانيا . ثم خف اوار غضبه . فالحرب ضد السويد يجب ان تستمر حتى النهاية على اية حال . فما العمل اذا كان حلفاؤه من هذا النوع ؟ ومن جديد بعث بطرس رسالة الى كوبنهاغن عرض فيها على الملك خطة العمليات الحربية واكد له قائلا :

\_\_ ليست لى مصلحة خاصة لا فى هذا المكان ولا ذاك . لكن ما افعله هنا انما افعله لجلالتكم .

ومع ذلك لم تصل المدافع من الدانمرك ، وظلت القوات تراوح في مكانها عبثا . وادرك بطرس ان روسيا يجب ان تعتمد على نفسها هذه المرة ايضا . وانه سيقوم قريبا بكل ما يلزم لذلك . اما الآن فقد توجه الى كارلسباد للعلاج بالمياه المعدنية . ولم يكشف بطرس عن انفعاله وتذمره من الحلفاء . فهو بحاجة اليهم على اية حال مهما كانوا . وحدثه مينشيكوف في ضواحي شتيتين ، ولا بد ، عن الدانمركيين واسهب في ذمهم ، لكن بطرس هدأه قائلا :

\_\_ ينبغى معاملة البلاط الدانمركى باكبر قدر ممكن من الرقة . فقد يغضبون هناك اذا قلت لهم الحقيقة كاملة .

— الحقيقة ان تصرفاتهم سيئة جدا ، ولكن ما العمل ؟ لا داعى لاثارتهم ، لانهم يواجهون السويد في البحر . ولو كانت لدينا قوات كبيرة في البحر لاختلف الامر ، وطالما لا توجد لدينا مثل تلك القوات فيجب ان نتزلف اليهم ، مع ان ذلك ممقوت ، كيلا نبعدهم عنا .

وعندما قدم القيصر الى مينشيكوف دروسا فى ضبط النفس والتقاليد الدبلوماسية كان على ما يبدو يأمل فى الاسطول الدانمركى ، مع انه لا ينسى بناء اسطوله لاجل العمليات المرتقبة فى البلطيق .

وامضى بطرس بعض الوقت يتعالج في كارلسباد ، ويتجول في المدينة ويهتم بكل ما يراه . ذات مرة كان يسير جنب منزل في طور البناء وسمع العمال يتحدثون فيما بينهم : القيصر الروسى (والكل يعرفونه هنا) يتباهى بانه يفعل كل شيء بنفسه ، ولكننا نعتقد انه لا يجيد بناء منزل . فارتقى القيصر دون تردد سلالم الاخشاب واخذ المسيعة وظل يعمل طول النهار بعرق الجبين في طلاء الجدران . واثنى عمال البناء على عمله . «كان بطرس الاكبر حجارا مع الحجارين» — نقشت هذه الكلمات بعد قرنين من الزمان على لوح مرمرى مثبت على جدار المنزل الذي اشترك القيصر الروسى في تشييده .

وعاد بطرس من كارلسباد الى بوميرانيا . وابلغه مينشيكوف ان القوات السويدية بقيادة الجنرال ستينبوك غادرت شترالزوند وينتظر ان تنشب معركة بينها وبين الدانمركيين والسكسوفيين . واقترح القيصر على حلفائه في الدانمرك وسكسونيا الا يشنوا العمليات الحربية حتى تصل المساعدات الروسية . لكنهم لم يسمعوا نصيحته فدخلوا المعركة وتكبدوا هزيمة ماحقة . جرى ذلك

في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) . وفي كانون الثاني (يناير) من العام التالي ، ١٧١٣ ، وصل الجيش الروسي لنجدتهم ودحر قوات ستينبوك بالكامل في معركة فريدريكشتادت . فمع ان ستينبوك طوق معسكره بحاجز مائي (اوعز الي رجاله بتحطيم بوابات القناطر وانشاء استحكامات على السدود) قام الجنود الروس بقيادة بطرس بهجوم حسب خطة مرسومة (رفض الحلفاء الاشتراك في الهجوم متصورين انه محكوم عليه بالفشل ولا نفع فيه) . وفر السويديون دون ان يقاتلوا ، وفقدوا ٣٠٠ أسير . ولم يتخلص الفيلق السويدي في قلعة تونينغين الا بفضل المياه ولم يتخلص الفيلق السويدي في قلعة تونينغين الا بفضل المياه التي فاضت والاوحال الكثيرة بسبب حلول الدفء . الا ان حصيلة العمليات الحربية في عام ١٧١٢ لم ترض بطرس :

\_ راحت الحملة عبثا .

ولذا اخذ يعد لحملة العام التالي بمزيد من الهمة والنشاط ، وكتب عن ذلك في ١٦ آذار (مارس) :

ـــ نحن اليوم مسافرون الى بطرسبورغ ، ولن نقضى الوقت هناك في بطر .

لقد قرر بطرس ان يشن العمليات الحربية في فنلندة العائدة آنداك الى السويد . كان على ابراكسين ان ينظم الحملة الى هناك بأمر من القيصر في عام ١٧١٦ . الا ان الوقت لم يتسع لشنها ، فنزل الجيش الروسي من الزوارق المجذافية على الساحل الفنلندي ولم ينفذ سوى عملية استطلاعية . وعلق بطرس على الحملة المرتقبة اهمية كبيرة . فالسويديون يستلمون الكثير جدا من فنلندة ، الى حد الاغذية والحطب . ولذا يرى القيصر ان الاستيلاء عليها هام جدا لعدة اسباب ، وفي مقدمتها ارغام السويد على القبول بالصلح :

— اول شيء هو توفر ما يمكن التنازل عنه اثناء الصلح الذي بدأ السويديون بالكلام عنه ، والثاني هو ان هذه المقاطعة كالام المرضع بالنسبة للسويديين ، فهم يحصلون منها على الماشية وسواها ، بل وحتى الحطب . واذا استولينا عليها تغدو رقبة السويد رخوة سهلة الانهصار .

— علمت بحق من اناس مخلصين اننا اذا وصلنا الى آبو سيضطر السويديون الى الموافقة على الصلح . لان كل اغذيتهم من فنلندة .

وفى نيسان (ابريل) ١٧١٣ انزل اسطول الزوارق المجذافية على الساحل الفنلندى فيلقا من ١٦ الف شخص . وكان بطرس يقود طليعة الانزال . وسلم السويديون هيلسينغفورست وبورغو دون ان يدخلوا في معركة . وفي ١٦ آيار (مايو) كتب بطرس الى زوجته عن ذلك بصيغة مزاح :

ـــ ابلغك بان السادة السويديين يخجلون منا كثيرا ، لانهم لا يريدون ان نرى وجوههم في اى مكان .

وفى ٧ حزيران (يونيو) ترك بطرس القيادة الى ابراكسين وعاد الى كرونشتادت . وبلغه هنا نبأ مفرح من مينشيكوف . فان ستينبوك واكثر من ١١ الف سويدى استسلموا للحلفاء فى معركة تونينغين . كان بطرس يعتقد ان له علاقة مباشرة بهذا النصر الذى مهد له الانتصار فى فريدريكشتادت قبل عام ولذا طلب من الامير الحاكم ان يمنحه ترقية :

— لما كان مرسومكم (الموقع من قبل رومودانوفسكى فى ٧ آذار — مارس ١٧١٢ — ملاحظة المؤلف) الصادر الى الفيلدمارشال جنرال شيريميتيف حول تبديل رتبتى قد ظل دون ان اعلن عنه بسبب الهزيمة امام العثمانيين (فى حملة بروت —

ملاحظة المؤلف) ، فيمكن ان تكون لى علاقة بهذا النصر ، لان القوات الروسية التى كنت اقودها (وهذا امر يعرفه معاليكم من زمان) هى بالذات التى ارغمت العدو على العودة الى تونينغين بعد ان دحر القوات الدانمركية .

وفى النصف الثانى من العام المذكور استولت القوات الروسية فى فنلندة على مدينة آبو ، كما استولت على شتيتين فى بوميرانيا . وتم طرد السويديين من الجزء القارى الى ما وراء البحر . وغدا قسم كبير من اراضى فنلندة فى يدى بطرس . كانت السويد تحتضر ، لكنها لم تخرج من الحرب بسبب تعنت ملكها . صحيح انها كانت لا تزال تمتلك اسطولا قويا ، وهو ، ملكها . صحيح انها كانت لا تزال تمتلك اسطولا قويا ، وهو ، على حد تعبير بطرس ، «آخر امل» للسويد . وكان يتعين حرمانها من هذه المزية الاخيرة .

فى حوض بناء السفن التابع لمديرية الملاحة كانت السفن المجديدة تدشن من عام لآخر من عهد تأسيس بطرسبورغ . ونما الاسطول الروسى فى البلطيق ، لكن الاسطول السويدى ظل سنين طويلة افضل منه . ولذا لم يكن بطرس يكلفه بعمليات نشيطة ، واكتفى بمهماته الدفاعية الى حين من الزمان . الا ان بناء البوارج المزودة بعشرات المدافع كان فى ازدياد مستمر بامر من القيصر . وفى 10 تموز (يوليو) ١٧١٣ كتب القيصر الى شافيروف فى الاستانة .

ــ اسطولنا يزداد والحمد لله . ولدينا الآن ١٣ بارجة الواحدة منها مزودة بخمسين مدفعا واكثر ، وننتظر عددا اكبر . النجاحات في هذا المجال واضحة للعيان ، لكن القيصر يريد المزيد :

ـــ لسنا اقوياء من حيث السفن الكبيرة .

واوفد بطرس رجاله الى الخارج لشراء السفن . وكان يقضى في كرونشتادت اسابيع كاملة يدرب البحارة والضباط على قيادة السفن . واسفرت كل تلك الجهود عن الثمار المنشودة . فالاسطول الذي بني في البلطيق لعب دورا كبيرا اثناء الانزال في فنلندة (۱۷۱۳ ـــ ۱۷۱۳) وفي تزويد القوات المرابطة هناك بكل ما تحتاج اليه . وفي ٢٧ تموز (يوليو) ١٧١٤ دحر الاسطول الروسي عمارة سويدية كبيرة عند رأس هانكو . وكانت العمارة تتكون من ١٦ بارجة ولم زوارق شراعية وخمس سفن اخرى . في البداية شنت الطليعة الروسية بقيادة بطرس ميخائيلوف (القيص) هجوما على الفرقاطة «ايليفانت» وتسع سفن اصغر منها . ورغم تفوق السويديين من حيث عدد المدافع (١١٦ مدفعا مقابل ٣٣ مدفعا روسيا) تقدمت السفن الروسية في هجوم جرئ ادى الى اشتباك بالسلاح الابيض . وفيما بعد اعرب بطرس عن اعجابه اشتباك بالسلاح الابيض . وفيما بعد اعرب بطرس عن اعجابه بسالة بحارته :

\_\_ يعجز المرء في الحقيقة عن وصف بسالة رجالنا ، من ضباط وبحارة .

ووقعت فصيلة كاملة بقيادة الفريق البحرى ايرينشيلد في الاسر بايدى الروس . وبسبب الهدوء التام في البحر لم تتمكن السفن الشراعية الاخرى في العمارة من نجدة الفصيلة .

كان هذا النصر ، البحرى هذه المرة ، لاسيما وانه تحقق في البلطيق ، قد ادهش اوربا كالرعد في وضح النهار . واجتاح الذعر استوكهولم ، فغادرت حاشية الملك العاصمة على عجل . وشاهد اهالي بطرسبورغ في ٩ ايلول (سبتمبر) السفن الروسية والسويدية التي وقعت في الاسر وهي تدخل نهر نيفا . وجاب شوارع المدينة المنتصرون السعداء مع الغنائم والاسرى ، وبينهم

آمرهم ايرينشيلد . واستقبل اعضاء مجلس الشيوخ القيصر بطرس وبعد بضعة اسئلة رحب به الامير رومودانوفسكي قائلا :

-- مرحبا ايها الفريق البحرى .

على هذه الصورة منح بطرس رتبة جديدة وزيادة في الراتب الذي كان يستلمه بانتظام ويوقع في قوائم الرواتب . وكان الفريق البحرى الجديد محقا تماما عندما قارن النصر في معركة هانكو بالنصر في معركة بولتافا . حقا ، فان امجاد السلاح الروسي عمت البحر فضلا عن البر ، وحدث ذلك في بحر البلطيق الذي كان بطرس وكثير من الروس يحلمون به من زمان.

وبعد هذه الانتصارات التي افرحت الفريق البحرى الجديد تعرض لضربة شديدة .

كان بطرس الذى اغدقت عليه الطبيعة مواهب جمة قد حقق الكثير في حياته وانجز الكثير لاجل روسيا ، فقد كسب الانتصارات في سوح الوغي وبلغ النجاح في بناء الدولة . لكنه واجه امورا اخرى ايضا كالهزات اثناء الانتفاضات الشعبية والهزائم في الفتوحات . ولعل من اشد ضربات المصير التي تعرض لها تلك الضربة المرتبطة بحياته العائلية ومصيبته كأب . فالطلاق من زوجته الاولى يفدوكيا لوبوخينا وحياته مع زوجته الثانية يكاترينا في البداية بدون عقد زواج ، ومن عام ١٧١١ بزواج شرعى ، وعلاقاته الغرامية الكثيرة مع اخريات ، واطفاله من زوجتيه الاولى والثانية —كل ذلك دليل على ان بطرس بطبيعته شخص مدلل متسلط لا يعرف الهدوء والسكون . كان قد كره زوجته الاولى ، وشعر بالحب والحنان لزوجته الثانية التي هي غسالة من منطقة البلطيق ، وظل غرامه بها باقيا بمر السنين ، غسالة من منطقة البلطيق ، وانجبت له ابنتين لكنه ظل امدا

طويلا بدون صبى يرث عرشه . وكانت زوجته الاولى التى ينفر منها قد وضعت طفلا ذكرا فى ١٨ شباط (فبراير) ١٦٩٠ . وعندما ترعرع الصبى الكسى على بطرس كل آماله عليه . عندما ولد الكسى كان بطرس نفسه شابا لم يبلغ الثامنة عشرة ، منهمكا باللهو والمرح والاهتمامات الاخرى المفهومة فى مثل سنه . كان مشغولا على الدوام . وكان يفر من حجرته كلما سنحت الفرصة . فلم يكن ميالا الى زوجته يفدوكيا . وقد ترعرع الصبى فى رعايتها ، وكان لا بد وان يتأثر بجو النفور من اشغال والده وتصرفاته ، ذلك الجو الذى نشأ فى حاشية الام بما تتميز والرهبان والاقزام وقارئات القائل . وعندما كبر صار ، شأن امه ، يشجب ويستنكر تردد والده على حى العجم وصداقته مع الاجانب واخلاله بالعادات الرصينة والطقوس القيصرية القديمة . وترك اثرا شعور الغيظ عند الابن والام اللذين اهينا من اجل الغريمة ومحاسيب القيصر من روس واجانب .

وتعلم الكسى دون ان يبذل جهدا يذكر ، وجاء تعليمه بعيدا عن المطلوب .

ترعرع ولى العهد فى بريوبراجينسكويه بضواحى موسكو دون رعاية تذكر ودون اشراف تربوى . وقد تعلم بعض الاشياء بالطبع ، ولكنها قليلة . فقد اتقن الالمانية ، مثلا ، وألم بالفرنسية على نحو اسوأ . لكنه لم يفهم عمليات الحساب الاربع الا فى الثامنة عشرة من العمر . وآنذاك شرع يدرس مبادئ علم الاستحكامات . وباختصار ، لم يكن مرهقا بالدراسات ولمعرفة ، وكان يتميز بالكسل والبطر والتسلط والكبرياء وضعف الارادة والشطارة والثأر التافه والغدر . وليس بوسع الاب ان يتباهى

بمثل هذا الابن ، ولذا كان احيانا يعجز عن ضبط نفسه فيعرب عن خيبة امله وحزنه .

وغرس جو الركود الذى عاش فيه ولى العهد عيوبا كثيرة في نفسه ، واولها الرياء والادمان على الشراب . ومن بين المقربين اليه ممن يسميهم ولى العهد «بالشلة» ، على طريقة ابيه ، ابناء عمومته واخواله من آل ناريشكين وآل لوبوخين والقس الذى يأتمنه على اسراره وآخرون . وكلهم ، خلافا «لشلة» بطرس المكونة من رجال جادين يخدمون القيصر وروسيا ، كانوا يكنون حقدا غير مستور تماما على افكار اولئك الرجال ومقاصدهم واعمالهم . وكانوا يأججون كبرياء ولى العهد الشاب ويهمسون في اذنه بانه حالما يتوفى ابوه او يقتل في مكان ما برصاصة طائشة او بضربة سيف ، ومن حسن الحظ ان القيصر لا يلازم مكانا واحدا ويتعرض للخطر دائما ، فدان المستحدثات ولى العهد سيبدل كل شيء على هواه ، فيلغى المستحدثات التي لا حاجة لاحد بها ، كما زعموا ، ويعود الى العادات والتقاليد القديمة ويحكم كما حكم اجداده في هدوء واطمئنان وفي عظمة وروعة .

وكان بطرس يتابع باهتمام ابنه الناشئ ويكلفه بمهمات معينة ويلومه على سوء التنفيذ .

ولم يكن الكسى بن بطرس يبدى اهتماما بالاعمال ، فهو مهمل أكثر ما يهمه السكر مع الاصدقاء والاحاديث التى تتعرض بالسخرية والشجب لكل ما يقوم به الاب . وكان القيصر يرى ذلك ويشتاط غضبا بسببه .

وبعد ان تزوج الكسى من اميرة المانية امضى فى الخارج الفترة من ١٧١٠ حتى ١٧١٣ . وبعد مراسيم الزفاف ادى مهمائت

كلفه بها ابوه ، وكان اهماله باديا هذه المرة ايضا . وكان الكسى قد كذب عندما ابدى استكانة ووافق ، بالحاح من ابيه ، على التنازل عن حقوق ولاية العهد . فكان يعول على امر آخر هو وفاة ابيه او اندلاع انتفاضة او قيام انقلاب ضده . وكان يؤجج نواياه وآماله الانصار الذين تحلقوا

وفى اواخر ايلول (سبتمبر) ١٧١٦ غادر العاصمة . وبدلا من كوبنهاغن التى اوصاه بطرس بالرحيل اليها وصل الى فينا فى ١٠ تشرين الثانى (نوفمبر) . وكان فى نية الساسة فى فينا الاستفادة من ادعاءات الكسى بالعرش الروسى لاضعاف مواقع بطرس وبلاده عشية انتهاء حرب الشمال ووضع شروط الصلح . ووعدوا الكسى باحلى الوعود المغرية . الا ان الامبراطور النمساوى ومستشاريه لم يكونوا فى الوقت ذاته راغبين فى استقبال الامير الروسى فى بلاطهم علنا . ولذا خبأوه فى تيرول ثم نقلوه الى نابولى .

الا ان الكابتن أ. روميانتسيف والدبلوماسى المحنك ب. تولستوى كانا يتعقبان الامير الكسى فى حله وترحاله ، ويسلمان رسائل القيصر الى الامبراطور . ويتعقد الموقف بالنسبة للعاصمة النمساوية . اذ ان القيصر يهدد النمسا بهجوم مسلح .

والتقى الكسى مع تولستوى وعرف من رسالة القيصر ان اباه يرى فى تصرفاته خيانة . وزعم تولستوى ان القيصر قادم الى نابولى لمقابلة ابنه وقال انه سيحرك القوات المتحشدة فى بولونيا ضد النمسا . وحطمت هذه الحجة عناده الذى استمر طويلا . وفى ٣ تشرين الاول (اكتوبر) وصل الكسى الى موسكو .

وكان ينتظره في القصر ابوه واعضاء السينات والجنرالات وكبار

القساوسة . وركع الكسى امام ابيه وتوسل اليه طالبا المغفرة ومستعطفا الابقاء على حياته . ورد عليه بطرس قائلا :

ــ سامنحك ما طلبته ، لكنك فقدت كل امل في وراثة عرشنا ويجب ان تتنازل عنه بوثيقة رسمية تذيلها بتوقيعك .

ووافق الكسى ووقع وثيقة التنازل عن العرش . ونصت الوثيقة على عدم الادعاء بالارث وعدم قبوله باية ذريعة كانت .

وتلى البيان الخاص بحرمان الكسى من حقوق الوراثة . وسرعان ما بدأ التحقيق مع الاشخاص الذين ذكر بانهم مستشاروه . واشرف بطرس بنفسه على الاستجواب ، كما فى عهد «التحقيق مع افراد القوات الخاصة» . فوضع اسئلــة لاستجواب الكسى وبعث رسلا يحملون توجيهات باعتقال الاشخاص المذكورين . وفى موسكو اعدم كيكين وآخرون . وفى بطرسبورغ التى انتقل اليها بطرس وحاشيته استمر التحقيق والتعذيب ، وشملا الكسى ايضا . وبعد المحاكمة احال القيصر تقرير مصير ابنه الى كبار رجال الدولة ــ سدنة الكنيســة واعضاء السينات والجنرالات وغيرهم .

واثناء التحقيق تكشفت بالكامل آراء الكسى ونواياه . ذات مرة اعترف ، بحضور ابيه وكبار رجال الكنيسة والمدنيين ، بانه كان ينوى اعلان الانتفاضة في كافة ارجاء البلاد ، ولو حاول ابوه التنكيل بانصاره لما تورع عن ابادة كل سكان البلاد . وكان يتصور بان الشعب سيؤيده طالما هو يريد العودة الى المعتقدات والعادات والاعراف القديمة ، لان الشعب يحبه ويعطف عليه . كان الكسى يجد في نفسه احيانا القوة الكافية للتفوه بهذه الاقوال التي تكشف عن احلامه وغطرسته ونواياه السخيفة الهوجاء المتناقضة مثل تأكيده على حب الشعب له من

جهة واستعداده لابادة هذا الشعب من جهة ثانية . وفي احيان اخرى يبلغ به اليأس والقنوط والانسحاق ابعد الحدود . في تلك الفترة كان الكسى يعانى من خلل عصبى ، كما قال معاصروه . وكان يتصرف بشكل لا يليق ، حيث يتحايل ويفترى على المقربين اليه ويكذب ويجهد نفسه ليقلل من ذنبه كخائن لقضية ابيه ولمصالح روسيا . وكان واضحا انه جن بسبب خوفه من الموت .

وفي 12 حزيران (يونيو) زج به في سجن قلعة بتروبافلوفسكايا. وبدأ التعذيب في السجن . وصدر الحكم . صحيح ان رجال الدين تملصوا وابتعدوا عن الوضوح الكامل في قرار الحكم : فالمقتطفات التي اوردوها من الكتاب المقدس تقول من جهة بالموت للابن الذي عصى اباه ، ومن جهة اخرى تتحدث عن قبول المسيح توبة الابن الضال . وتركوا القرار لبطرس كي ينظر فيه . اما الموظفون المدنيون فقد اعربوا عن رأيهم بوضوح لا لبس فيه : الاعدام .

وفى ٢٤ حزيران ١٧١٨ اعلن عن حكم الاعدام . لكنه لم ينفذ . فبعد يومين قضى الكسى نحبه فى قلعة بتروبافلوفسكايا ، ربما بسبب الهزات والمعاناة . وفى ٣٠ حزيران دفن ، وحضر بطرس مراسيم دفنه .

وكانت تلك النهاية الفاجعة خاتمة للمجابهة الطويلة الامد بين الابن والاب (وقد غدت من بداية القرن الثامن عشر مجابهة سافرة) . وكان لا بد لهذه النهاية ان تترك اثرا اضافيا في طبيعة بطرس وحالته النفسية بعد ان فقد ابنه ووريث عرشه . صحيح ان لديه ابنا آخر من زوجته يكاترينا في الثالثة من العمر . واعلن انه هو ولى العهد . لكن بطرس فقده في السنة التالية ،

توفى ، ولم يبق امل فى ميلاد ذكر آخر . وصعق القيصر لهذه الضربة الجديدة ، واختلى الى نفسه فى مضجعه ثلاثة ايام كاملة ، ورفض مقابلة احد او تناول طعام . وارهقته نوبات التشنج .

لكن الحياة تسير ، وسيطر القيصر حسب الظاهر على ألم الخسارة وانهيار آمال الابوة ، وشرع يمارس اعماله التى تكاثرت وما كانت تقبل التأجيل . وغاص بطرس من جديد في دوامة الاحداث ، وكان في ذلك ملاذ له من الآلام شأن سائر عباد الله .

## نهاية حرب الشمال

ترك الانتصار البحرى الذى حققه الروس فى معركة هانكو انطباعا مدهشا لا يقل عن الانتصار البرى فى معركة بولتافا . ففى البلطيق ، فى اعقاب احتلال قسم كبير من فنلندة ، استولت قوات بطرس على جزر ألاند عند سواحل السويد ، وبعد ذلك ، فى ايلول (سبتمبر) من عام ١٧١٤ نفسه شنت فصيلة روسية حملة على ساحل المملكة السويدية ذاتها .

كانت الهزائم الجديدة التي لحقت بالملك كارل الثاني عشر والعمليات الحربية التي شنت في اراضي دولته ذات دلالة واضحة على ما يبدو ، حيث حددت مصير السويد وضرورة توقيع الصلح مع روسيا . وكان بطرس يأمل في ذلك . الا ان حرب الشمال استمرت ، وكانت بمثابة «مدرسة بثلاث مراحل» على حد تعبير بطرس نفسه فيما بعد . وفي تلك الآونة انتهت مرحلتاها الاولى والثانية (وكل منهما بسبع سنين) ، وبقيت المرحلة الثالثة . وبعد كل الانتصارات التي حققتها روسيا اضطرت الى خوض العمليات الحربية وممارسة لعبة دبلوماسية معقدة طوال سبع سنوات اخرى . والسبب في ذلك لا يقتصر على تعنت كارل الثاني عشر الذي جعل السويد على شفا الكارثة الوطنية ، كارل الثاني عشر الذي جعل السويد على شفا الكارثة الوطنية ، بل يكمن ايضا في الموقف في اوربا على صعيد السياسة الخارجية .

ففى نيسان (ابريل) ١٧١٣ وقعت الدول المتحاربة فى اوربا الغربية صلح اوتريخت . ووضعت الحرب من اجل التركة الاسبانية اوزارها . وارتسمت سيطرة بريطانيا فى الشؤون الاوربية والعالمية . فان انتقال جبل طارق وجزيرة مينوركا اليها وتدمير دونكرك الفرنسية وكسب المستعمرات (وحق تجارة الرقيق) فى اميركا الشمالية والجنوبية (بفضل المعاهدة مع البرتغال) — كل ذلك ادى الى هيمنة الاسطول البريطاني والتجارة البريطانية ليس فقط فى البحر الابيض المتوسط وبحر الشمال ، بل وفى المناطق الحساسة من محيطات العالم . وكان الطموح الى الهيمنة والتوسع البحرى والتجارى العالمي لا بد وان يدفع بريطانيا الى الصدام مع الدول الاخرى . وفى البلطيق كانت روسيا هى احدى تلك الدول .

واثار ظهور قوات بطرس في بوميرانيا السويدية واسطوله المظفر في بحر البلطيق قلقا شديدا لدى الدول البحرية الاوربية . لكنه حملها في الوقت ذاته على اقامة اعتبار له . وازداد نفوذ روسيا في اوربا على مرأى من الآخرين . وحاولت الدول الاوربية اعاقة ذلك بمختلف السبل . ففي بداية عام ١٧١٣ ، مثلا ، خطط البلاط البريطاني لارسال عمارة من ١٥ سفينة الى سواحل بوميرانيا . ودعا هولندة للمشاركة في الحملة من اجل الضغط على بطرس الاكبر . الا ان هولندة رفضت ، فتأجلت الحملة بالضرورة . واستخدمت المناورات الدبلوماسية . فقد الح الوسطاء الانجليز وغيرهم في عرض خدماتهم وطالبوا القيصر بان يوقع الصلح مع السويد ويسلمها كل الاراضي المكتسبة ما عدا بطرسبورغ . ورفض بطرس ادعاءاتهم هذه بالطبع ، ووافق فقط على «الوساطة الطيبة» ، اي على اضطلاع الوسطاء بمهمة التوصيل

في المفاوضات مع السويد . زد على ذلك ان هولندة لم تبد هذه المرة ايضا ميلا الى العمليات الموجهة ضد روسيا . وعاد كارل الثاني عشر الى وطنه في الاخير ، وظل «يساعد» بطرس بتعنته الاهوج . بديهي ان السبب الاول في فشل كل هذه المحاولات هو قوة روسيا المتعاظمة وانتصاراتها الحربية برا وبحرا . واستمرت الحرب . واقدم ملك السويد على اجراءات متطرفة لكى يطيل في امد النهاية الحتمية . فقد اصدر «ميثاق القرصنة البحرية» الذي اعلن صراحة عن حق القرصنة في البحار ودعم نشاط القراصنة . وفي عام ١٧١٤ نفسه استولى السويديون على كل السفن التجارية ، بما فيها ٢٤ سفينة انجليزية ، وفي ربيع العام التالي استولوا على ٣٠ سفينة تحمل العلم البريطاني . واندلع النزاع بين بريطانيا والسويد . وبالعكس ، حدث تقارب بين مصالح بريطانيا وروسيا . وانخرطت في هذه العملية هانوفر التي غدا حاكمها جورج الاول ملكا لبريطانيا بعد وفاة الملكة آنًا في آب (اغسطس) ١٧١٤ . وفي ١٧ تشرين الأول (اكتوبر) ١٧١٥ وقع بطرس معه معاهدة في غريفسوالد التزم القيصر بموجبها بان يساعد الملك في الحصول على بريمين وفيردون من الممتلكات السويدية في المانيا ، والتزمت هانوفر بألا تعترض على ضم اراض في شرقي البلطيق الى روسيا وتعلن الحرب ضد السويد وترسل فيلقا من ستة آلاف رجل الى بوميرانيا . وهكذا توسع الحلف الشمالي . وسارت الامور نحو قيام تحالف بين بريطانيا وروسيا بصدد العمليات الحربية المشتركة ضد السويد . واجرى المفاوضات في لندن بهذا الشأن كوراكين ، وهو احد افضل دبلوماسيسي بطرس الاكبر.

وفي عام ١٧١٦ تقابل بطرس مع ملوك بولونيا وبروسيا

والدانمرك ودوق ميكلينبورغ . وفي ايار (مايو) اثناء اللقاء مع الملك الدانمركي في هامبورغ تمكن بطرس من الاتفاق معه بصدد القيام بانزال مشترك في سكونه جنوبي السويد .

الا ان العلاقات مع بريطانيا تأزمت بشكل لم يكن بطرس يتوقعه . فقد وعد الوزير البريطاني تاونساند بتقديم طلب خطي حول التحالف العسكرى ، لكنه اقترح في آذار (مارس) توقيع اتفاقية تجارية فقط . ورفض كوراكين توقيع الاتفاقية بدون ايعاز من بطرس . وكان سبب هذا التحول هو ما يسمى بقضية ميكلينبورغ . والقضية ان دوق ميكلينبورغ طلق زوجته الاولى وتزوج ثانية من يكاترينا ايفانوفنا ابنة اخى بطرس ، ايفان الخامس الراحل الذي شاركه في الحكم في حينه . وبموجب عقد الزواج (٢٢ كانون الثاني ـــ يناير ١٧١٦) وعد بطرس الدوق بتسليمه مدينتي ويسمار ووارنيموندى من نفس الممتلكات السويدية في المانيا . وفي ٨ نيسان (ابريل) ، في يوم الزفاف ، تم توقيع معاهدة التحالف بين روسيا وميكلينبورغ . ووعد بطرس صهره بمساعدة عسكرية وتأييد ضد المعارضة الداخلية . وقد غدت ميكلينبورغ في الواقع بمثابة المحمية بالنسبة لبطرس وروسيا . وفي تلك السنوات دبّر القيصر ، لاغراض سياسية دون شك ، زيجات اخرى لاقربائه ــ فقد زوّج ابنه ألكـــسي من شارلوتا اميرة ولفينبوتيل (١٧١١) ، وزوّج آنـــّا (ابنة اخيه ايفان الخامس) من دوق كورليانديا (١٧١٠) وولد من الزواج الأول ابن سموه بطرس ، وقد غدا فيما بعد امبراطورا لروسيا (بطرس الثاني) لامد غير طويل ، اما آنّا ايفانوفنا فقد غدت امبراطورة لروسيا لامد طويل نسبيا .

ومن بين كل عقود الزواج تلقى بطرس أكثر الازعاجات من

زواج دوق ميكلينبورغ . فقد اشار جورج حاكم هانوفر وملك بريطانيا ووزيره في هانوفر بيرنسدورف صراحة الى موقفهما السلبى من زواج الدوق ويكاترينا واحتمال تسليمهما ويسمار . فالملك ووزيره يريدان ان تبقى ميكلينبورغ دولة محايدة . وبالاضافة الى ذلك لم يأخذ بطرس بعين الاعتبار ان بيرنسدورف من مواليد ميكلينبورغ ولديه ممتلكات فيها . ومن مواليد ميكلينبورغ ايضا هولشتين وديفيتس مستشارا الملك الدانمركي فريدريك الرابع المقربان اليه . وكان للثلاثة تأثير كبير على ملكي بريطانيا والدانمرك ، وقد واجهوا على أسنة الحراب معاهدة التحالف الروسية الميكلينبورغية وراحوا يقنعون ملكيهم واوربا كلها بان بطرس يعد مخططات عدوانية توسعية في اوربا الغربية . واخذت بطرس عد بثمارها المحزنة .

صحيح ان البعض حذروا بطرس من العواقب المحتملة غير المرغوب فيها من قضية ميكلينبورغ التي اعتبرها كلوتشيفسكي ، على ما يبدو ، واحدة من «التفاهات» التي اولع بها بطرس في المانيا في تلك السنوات . وكتب له كوراكين في شباط (فبراير) ١٧١٦: — البلاط الانجليزي غير راض عن زواج دوق ميكلينبورغ وتسليمه ويسمار . ومن واجبي ان ابلغ بضرورة عدم الاستعجال في هذا الزواج مطلقا . . . فبسببه يمكن ان تضيع الصداقة الحالية (مع بريطانيا — ملاحظة المؤلف) ، وهي صداقة ضرورية جدا في الظروف الراهنة . وانا لا ادري هل نتمكن من الحصول من دوق ميكلينبورغ على نفع بقدر نفع اولئك الذين يمكن ان نضيع صداقتهم بسببه .

الا ان هذه الرسائل ، وكذلك المعلومات عن سير المحادثات في لندن ، وصلت متأخرة ، واضطر بطرس على مواجهة عواقب

اخطائه منذ نيسان (ابريل) حيث اقيمت احتفالات الزفاف وتوقيع المعاهدة مع ميكلينبورغ . واول تلك العواقب المؤذية هي استسلام مدينة ويسمار المحاصرة من قبل قوات الدانمرك وهانوفر وبروسيا . وبأمر من القيصر وصل الجنرال ريبنين لحضور مراسيم التسليم ، الا ان الحلفاء لم يسمحوا له مع القوات الروسية حتى بدخول القلعة . وقال بطرس بزعل :

\_\_ قدمت لكل حلفائى فى هذه الحرب خدمة جلى ، وكنت حليفا مخلصا صادقا لدرجة لا تترك لاحد سببا لعدم الثقة بى وللتصرف معى ومع قواتى بهذه الصورة .

اما الانزال في شبه جزيرة سكونه فكان يسير هو ايضا الى الفشل الذريع . وكان الهدف الوحيد للحملة بالنسبة لبطرس هو ارغام السويد على قبول الصلح . ولم يكن يريد الحصول على اية اراض لا في المانيا ولا في السويد . وقد وافق بطرس على تسليم كل الاراضي التي امكن كسبها من السويد على الساحل الجنوبي للبلطيق من قبل القوات الروسية او بمشاركتها الى الحلفاء ــ الدانمرك وهانوفر وسكسونيا وبروسيا . ووعد بتسليم بعض الاراضي الى ميكلينبورغ .

وحشد بطرس في شمال المانيا ، وخصوصا في ميكلينبورغ ، جيشا روسيا من خمسين الفا لاجل العملية المرتقبة في جنوب السويد . وظهر في مرفأ كوبنهاغن اسطول روسي مكون من ٢٧ سفينة ، بينها ١٤ بارجة كبيرة . وكانت ترابط هناك افواج الدانمرك وبريطانيا وهولندة . وصار بطرس — القيصر والاميرال — قائدا للعمارة الموحدة الكبيرة — ٨١ سفينة . وفي ٥ آب (اغسطس) خرج الاسطول الى عرض البحر يرافق ٤٠٠ سفينة تجارية . ووصل الى جزيرة بورنهولم وسرعان ما عاد منها ، لان

441

السفن السويدية اختبأت في مرافثها . بديهي ان هذا الاستعراض البحرى الحربى الذى استغرق عشرة ايام واشرف عليه القيصر الروسى قائد الاسطول قد ترك انطباعا كبيرا بالطبع ، لكنه لم يؤثر بأية حال على نهاية حرب الشمال . ولم يتم الانزال ، لان القوات الروسية ظلت كالسابق مكتوفة الايدى في مواقعها في ميكلينبورغ والاماكن الاخرى . وفي نهاية آب (اغسطس) بدأ نقلها الى كوبنهاغن ، ولكن ببطء شديد وبتأخيرات متعمدة من جانب الدانمركيين . وحل الخريف ببرده وعواصفه البحرية ، وفي ١٧ أيلول (سبتمبر) أعلن بطرس للملك الدانمركي بأنه أجّل الانزال الى العام التالي لانه لا يريد ان يجازف بخيرة افواجه . وردا على ذلك انهالت الاتهامات «بالخيانة» ونوايا الاستيلاء على كوبنهاغن وتوقيع الصلح مع كارل الثاني عشر وهلمجرا . ورد القيصر على ذلك بالبدء بسحب قواته من الدانمرك الى روستوك واجرى مفاوضات بشأن الانزال في سكونه في العام التالى واعلن عن استعداده لسحب افواجه من ميكلينبورغ . باختصار ، ابدى بطرس أكبر قدر من ضبط النفس والاخلاص . كانت اتهامات بريطانيا وحلفائها فيما يخص ميكلينبورغ وغيرها ، وكذلك الضجة والتوتر العصبي اللذان رافقاها ، مجرد ذريعة بالطبع . فالسبب الحقيقي لتصريحاتهم وتصرفاتهم هو القلق من تزايد جبروت ونفوذ روسيا في البلطيق وفي الشؤون الاوربية والخوف من تحويل بحر البلطيق الى «بحيرة روسية» . والاكثر من ذلك ان بريطانيا سعت ، بالاعتماد على هانوفر ودول اخرى ، الى الهيمنة في البلطيق لتكون لديها هنا مراكز اسناد كما في البحر الابيض المتوسط (جبل طارق مثلا) . وذلك هو مبعث تحامل جورج الاول وفريدريك الرابع ووزرائهما ومستشاريهما المتنفذين على بطرس ومحاولات اضعاف نفوذ روسيا في شمال اوربا وتقويض الحلف الشمالي .

ولكن بغض النظر عن بعض الاخفاقات والهفوات في الشؤون الدبلوماسية كان بطرس راضيا عن سير الامور. فهو لا يدعى ، بأية حال ، بالمدن والاراضى الالمانية ، وقد وافق على ضمها الى ممتلكات هانوفر والدول الحليفة الاخرى ، ولذا كان يتعين على هذه الاخيرة ان تهتم بالحفاظ على ممتلكاتها الجديدة التي كسبتها بمساعدة حاسمة من القيصر الروسى ، كما يتعين عليها ان تدعم مكاسبه في شرق البلطيق . واثارت قضية الانزال ومماطلة الحلفاء الواضحة انفعال بطرس فكتب الى الجنرال أبراكسين في آب (اغسطس) يقول :

— الله وحده يعلم بمدى المتاعب معهم . فهم يضيعون الوقت الثمين وكأنما يمارسون عملا لا يعنيهم .

هذا من جهة ، ومن جهة اخرى اعرب بطرس عن ارتياحه قائلا :

— من المستبعد ان احدا على وجه البسيطة تشرف بقيادة اساطيل شعوب اخرى مع اسطوله . وانا اتذكر بارتياح ثقة تلك الدول .

صحيح ان الاسطول الموحد لم يقم عند سواحل السويد بشيء يذكر ، ولم يطلق ولا اطلاقة واحدة على السفن السويدية التي اختبأت مسبقا كالفئران في جحورها . لكن المفرح هو بالذات الاستعراض المشترك الذي احتفلت العمارة الروسية خلاله ، في الثامن والعشرين من ايلول (سبتمبر) احتفالا مهيبا بالنصر في معركة ليسنايا ، واطلقت العمارة البريطانية معها قذائف المدافع «مهنئة بذكرى هذا النصر» (كما جاء في مجلة الرحلات

الروسية في وصف احداث ذلك اليوم) .

واستنكر بطرس المماطلة المتكررة التي اثارت انفعاله ، فنفد صبره ، وكان هياجه يؤدى احيانا الى ظهور مواقف غير عادية . ذات مرة ، وهو في الدانمرك ، نهض كعادته في الصباح الباكر . وفي الساعة الثامنة جاء رسول القيصر الى بلاط الملك يحمل طلبا باللقاء . واخبره رجال البلاط ان الملك لا يزال نائما . وبعد ساعتين كرر الطلب فردوا عليه بان فريدريك نهض من النوم ، لكن احدا لم يتجرأ على دخول غرفة نومه . وبعد ساعة من ذلك كان الملك يرتدى ثيابه . نفد صبر بطرس نهائيا . واخيرا جاءه الملك بنفسه فبادره بطرس قائلا :

— الامور ، يا اخى ، لا يمكن ان تكون بشكل طيب اذا سارت على هذه الصورة . ففى كل يوم لدينا اشياء هامة كثيرة يجب ان نخبر بها بعضنا البعض ، فى حين ليس بالامكان الدخول على جلالتكم دوما . وانا ايضا عندى اشغال . فلنتفق نهائيا على ساعة معينة ويوم معين نلتقى فيهما عندما يكون لدينا ما نقوله لبعضنا البعض .

ووافق الملك خجلا على حجج القيصر الروسى لكنه طلب مع ذلك ألا تجرى اللقاءات في الصباح . ولم تساعد اللقاءات والاحاديث على تقدم القضية كثيرا ، فقد تأجل غزو السويد . وارتحل بطرس من الدانمرك الى هولندة ، فلعله يتمكن هنا من الحصول على دعم الولايات الهولندية لانهاء الحرب اخيرا . وقد وصل الى هنا سرا هذه المرة ايضا . لكنهم سرعان ما اكتشفوا سره من جديد . وكما كان في المرة الاولى تفقد القيصر احواض بناء السفن والمانوفاتورات والسفن والورشات . واقتنى لوحات الرسامين الهولنديين . وزار المنزل الذي اقام فيه فترة اثناء «البعثة

الكبرى» . واستقبلته نفس صاحبة البيت المضيافة :

- اهلا وسهلا بالاسطة بطرس .
  - من این تعرفیننی ؟
- ــ انا زوجة الاسطة بول ، وكنت تتغدى في منزلنا .

فرح القيصر وعانق المرأة ، ارملة اسطة السفن الذي علّمه في حينه وسلّمه شهادة تقول ان بطرس بلغ مستوى رفيعا في فن بناء السفن . الا ان رحلة بطرس الى هولندة لم تقترن دوما بمثل هذه اللقاءات والاحاديث المفرحة . فان صاحب الفندق ، وهو ليس من احسن الفنادق ، طلب مقابل المبيت والعشاء المتواضع جدا مبلغا ضخما ٣٠٠ روبل ذهبا فاعترض القيصر الذي يتميز بالبخل في نفقاته الشخصية وقال مستاء :

- ــ لقاء اى شيء تطلب هذا المبلغ الضخم ؟
- تعتبر الثلاثمائة روبل مبلغا ضخما ؟ لو كنت انا قيصر
   روسيا لدفعت ثلاثة آلاف .

ودفع بطرس المبلغ . وتقابل القيصر مع البحارة والنجارين ، وكان تصرفه في منتهى البساطة كالسابق ، وقد اهتم بمختلف المحرف وقام بجولات بحرية . واستغرب له الكثيرون ، فقد ظل على سابق عهده من حيث حب المعرفة والتواضع ، لكنه نما من كل النواحى ، وليس فقط من حيث العمر . فقد مر عشرون عاما على رحلته الاولى الى اوربا ، ورأى فيه الهولنديون الآن ليس ذلك القيصر الشاب الخجول غير المجرب ، بل حاكما ناضحا واثقا من نفسه بالاضافة الى كونه قائدا عسكريا وربانا للاسطول واسطة في بناء السفن وانسانا متضلعا في العديد من الاختصاصات الاخرى . «فلنتكلم بلغة النجارين» — هذا ما قاله للاسطوات الهولنديين الذين تحيروا في العثور على الكلمات

المناسبة اثناء الحديث مع الرجل الذى غدا من زمان نارا على عَلَم من جميع النواحى .

وزار بطرس فرنسا ايضا . ففي ٢٧ نيسان (ابريل) ١٧١٧ وصل بالسفينة الى دونكيرك واطلع على الميناء والهويسس والاستحكامات والمتاجر . ولم يهتم بالمآدب والالعاب النارية والحفلات والزينات ، ولم يعبأ بالاطعمة الوفيرة ، مما جعل جهود الوجهاء بهذا الخصوص تهدر عبثا في بعض الاحيان . وعندما يخبرونه بمثل هذه المآدب يجيب قائلا :

انا جندى اقتنع بالخبز والماء .

فى باريس خصصت للقيصر غرفة وثيرة فى اللوفر واعدوا مائدة فاخرة من ٨٠٠ طبق . اما بطرس فقد ذاق قليلا من النبيذ واقتطع كسرة من البسكويت وطلب غرفة اكثر تواضعا لاجل المبيت . وفى فندق ليديغير الذى خصص له طلب ان يفرشوا له فراش السفر الذى يحمله فى عربته ، وامر ان يفرشوه ليس فى غرفة النوم ، بل فى غرفة الثياب . وكان ينتظر هنا زيارة رسمية . وكتب الى زوجته يكاترينا عن ضجره قائلا :

— انا مضطر للبقاء في الفندق يومين او ثلاثة من اجل الزيارة وغيرها من الرسميات ، ولذا لم از هنا شيئا بعد ، وسأبدأ بالتجول غدا او بعد غد . اما في الطريق فما اكثر ما رأيناه من بؤس عامة الناس .

وقد رافق بطرس في رحلته احد رجال الحاشية ، وكتب يصف مظهره الخارجي :

— القيصر فارع القامة جدا ، ومحدودب الظهر بعض الشيء ، وقد اعتاد ان يطأطئ رأسه قليلا ، وهو اسمر ، في ملامح وجهه امارات القسوة .

ويقول هذا الرجل ان القيصر الروسي ينهض في الصباح الباكر ويتناول طعام الغداء في حوالي العاشرة ، ويتعشى في حوالي السابعة ، ويأوى الى الفراش قبل التاسعة . ويحتسى قبل الغداء الفودكا او الجعة او النبيذ ويحب الخبز الاسمر (حيث يخبزونه خصيصا له) ، كما يحب اللوبيا ، ومن الفواكه يعجبه البرتقال والتفاح والكمثرى . ويتجول في العاصمة الفرنسية في بدلة جوخ بسيطة ومتواضعة للغاية ، ومن الحزام العريض يتدلى سيف ، ويرتدى الشعر المستعار دون مساحيق ، وقميصه بدون اكمام . وسرعان ما بدأت الزيارات وحفلات الاستقبال . وجرت المفاوضات الدبلوماسية في منتهى السرية . واجراها كوراكين وشافيروف عن الجانب الروسي . وتقابل بطرس عدة مرات ، بصورة سرية ايضا ، مع دوق اورليان الوصى على الملك لويس الخامس عشر البالغ من العمر سبع سنوات . وقام الملك الصغير بزيارة الى القيصر ، الا ان هذا الاخير لم يلتزم بالمراسيم التي وضعها المجلس الملوكي فاستقبل الصبى عند باب العربة واحتضنه ورفعه وقبله واضاف قائلا «هذه ليست قبلة يهوذا».

وكتب الى زوجته يقول :

— اخبركِ بان الملك زارني يوم الاثنين الماضي ، وهو صغير لا يزيد طوله سوى اصبعين على صاحبنا لوقا (القزم الذي رافق بطرس — ملاحظة المؤلف) ، وهو صبى راثع الوجه والقوام ، وفطين جدا بالنسبة لعمره ، فهو في السابعة فقط .

وفى حزيران (يونيو) تقابل بطرس مع الجغرافى الشهير ديليل والعلماء المعروفين الآخرين . واهتم بدراساتهم وبأمور التدريس . وزار كلية الامم الاربع وحضر جلسة اكاديمية العلوم . واطلع على الكثير وحفظ الكثير . شاهد عملية جراحية للعين اعادت البصر

الى شخص فى الخامسة والستين كان يعانى من انسداد عدسة العين ، وشاهد مضخة لرفع المياه ، واطلع على خرائط جغرافية ورسوم فى تاريخ الفنون وامور كثيرة اخرى . وادهش محدثيه بمعارفه ومواهبه . واستفسر ديليل من القيصر عن بحر الخزر وبحر آزوف . وفيما بعد استفاد بطرس كثيرا من هذه الاحاديث فى تنظيم البعثات الخاصة برسم الخرائط وغيرها . واهتم بدار سك النقود وصناعة الجوبلين وبالقصور والمتنزهات الملوكية والترسانات والصيدليات والبرك والاحواض والنافورات . وكان يحتفظ بالتفاصيل ليقوم فيما بعد ، فى روسيا ، بكل ما هو ضرورى وما نفتقر البه . وكانت مفكراته تمتلى بالملاحظات والمعلومات واستدعى الاخصائين للعمل فى روسيا ، حيث تعاقد مع ، واستدعى الاخصائين للعمل فى روسيا ، حيث تعاقد مع ، واستدعى الاخصائين فلوسامين والنحاتين والصاغة وغيرهم (وليس العلماء والمعماريين والرسامين والنحاتين والصاغة وغيرهم (وليس الضباط ، فلديه الآن ضباط روس كثيرون) .

ودهش الفرنسيون ، لا سيما رجال البلاط ، بخاصة من ان العاهل الروسى لا يميل الى اللهو والتسلية والصيد والمسارح والمجون (فلم يكن فى الواقع يلتفت الى الارستقراطيات الحسناوات اللواتى حاولن ان يحظين باهتمامه) ، وهو غالبا ما يستهين بالرسميات ويتحدث مع عامة الناس برغبة . فقد زار دار العجزة وتحدث مع الجنود المسرّحين ونعتهم «باصحابى» وتناول الطعام والشراب معهم على مائدة واحدة . وكانت آراء الناس فيه متعارضة . فالاب دوبواً الذي تجادل مع دبلوماسيى بطرس حول طاولة المفاوضات فى باريس لم يخف موقفه السلبى منه :

القيصر متهور ولا يصلح الا لمهنة رئيس نوتية في سفينة هولندية .

واعرب لوفيل عن رأى مغاير:

\_\_ ليس عندنا في فرنسا شخص يشبهه من حيث مهارته في الشؤون البحرية والحربية والاستحكامات . . . وتكشف الاسئلة التي طرحها على العلماء والرسامين عن اطلاعه ، وهو يثير الاعجاب من حيث سعة مداركه وبعد نظرته .

وفي مدينة رايمس التي زارها القيصر عرض عليه كهنة الكاثدرائية كتابا دينيا قديما واوضحوا له انه مكتوب بابجدية قديمة لا يعرفها احد . فاخذه القيصر وادهش الحاضرين عندما شرع يقرأ الكتاب بطلاقة . فالمخطوطة هي انجيل باللغة الروسية القديمة كانت قد جلبته في القرن الحادي عشر آنا ، ابنة ياروسلاف الحكيم ، التي صارت ملكة لفرنسا بعد ان تزوجت من الملك ، وهو امي شأن اغلبية معاصريه آنذاك . وكانت فرنسا ، في تلك الحقبة ، بلدا متخلفا بالمقارنة مع دولة كييف الروسية .

فى سان سير زار القيصر الروسى السيدة مينتينون محبوبة لويس الرابع عشر الشهيرة . وفى غرفتها المسدلة الستائر ازاح بطرس تلك الستائر ليراها جيدا . وسألها :

- ــ ما مرضك ؟
  - \_\_ الشيخوخة .
- ــ كلنا معرضون لهذا المرض لو طال بنا العمر .

ولم يترك استعراض الحرس والافواج الميدانية التي اصطفت تكريما له انطباعا في نفسه :

\_\_ رأيت دمى ممزوقة وليس جنودا . وهم يتلاعبون بالسلاح ويرقصون في السير ولا شيء آخر .

ويتميز الاستنتاج العام من ملاحظاته في باريس بالازدواجية :

ــ انا آسف لان ملابسات الوطن ترغمنى على ترك هذا المكان الذى تزدهر فيه العلوم والفنون ، كما انى آسف لان هذه المدينة ستصاب آجلا ام عاجلا باضرار كبيرة بسبب الابهة والاستهتار وستختنق بالدخان .

وغادر بطرس العاصمة الفرنسية الى سبا حيث المياه . وفي الله الاثناء واصل الدبلوماسيون مباحثاتهم . وفي الموجبها (اغسطس) تم في امستردام توقيع معاهدة التزمت فرنسا بموجبها بالتوسط في المفاوضات بين روسيا والسويد ووعدت بعدم تسديد المعونة المالية وعدم تقديم اية مساعدات اخرى الى السويد والاعتراف مستقبلا بحق روسيا في الاراضى التي كسبتها في شرقي البلطيق . وفي تشرين الاول (اكتوبر) ١٧١٧ عاد القيصر الى روسيا بعد ان امضى في الخارج سنة ونصفا .

وترك بطرس فى فرنسا آثارا طيبة . فخلال مكوثه فيها ولدت فكرة زواج لويس الخامس عشر من ابنته الصغرى يليزافيتا . وبالمناسبة فان تك الفكرة لم تتحقق . وعبر المفكر المعروف سان سيمون ، وهو رجل رهيف ومتشائم للغاية ، عن اعترافه بقيمة الضيف الروسى الشهير حيث قال :

— كل شيء فيه يشير الى سعة معارفه ومنطقيته الثابتة . فقد جمع بشكل مدهش للغاية بين منتهى العظمة المتميزة بالانفة والرقة والثبات والتى لا تضايقه بعد ان رسخها في نفسه بوثوق وبين التأدب الذي تتجلى فيه تلك العظمة مع الجميع على الدوام . فهو سيد في كل مكان ، لكن سيادته ذات درجات تبعا للناس , تلك هي الشهرة التي خلفها في فرنسا حيث كان الفرنسيون ينظرون اليه نظرتهم الى المعجزة ولا يزالون معجبين به حتى الآن .

كانت الحرب مستمرة ، ولم يكن بالامكان اطلاقا اعتبار الموقف في شمال اوربا سهلا يسيرا . دبلوماسيو بريطانيا وهانوفر يحوكون الدسائس ضد بطرس ويؤلبون الدانمرك وبروسيا عليه. واقترح جورج الاول ان يوحد الملوك الثلاثة جيوشهم ويطردوا الروس من ميكلينبورغ . الا ان الملك فريدريك والملك فريدريك-ولهلم رفضا بصورة باتة ، فهما لا يريدان مجابهة الملك السويدي وجها لوجه بدون مساعدة بطرس . وبالعكس طلب ملك بروسيا من القيصر ان يضاعف افواجه المرابطة في ميكلينبورغ . فهو خائف من فقدان شتيتين وضواحيها التي حصل عليها مؤخرا . وعند ذاك اقترح دبلوماسيو جورج الاول على كارل الثاني عشر التحالف معه . الا ان هذا الاخير كان يعد لمغامرة جديدة انسياقا وراء هيرتس ، وهو مغامر من هؤلشتين (على غرار باتكول) . فقد خطط كارل الثاني عشر لانزال فيلق سویدی من عشرة آلاف شخص فی اسکتلندة فی ربیع ۱۷۱۷ لاسقاط الملك البروتستانتي جورج الاول بمساعدة اليعاقبة وتنصيب يعقوب ستيوارت الثالث على العرش . وكان يأمل في ان يساعده الملك الجديد في محاربة بطرس حتى يستعيد قوة السويد وعظمتها . ومن جديد انتفع بطرس من تهور كارل . ولم يخف القيصر فرحته بهذه المناسبة .

ورغم الموقف السلبى الذى التزمه البلاط الانجليزى ازاء بطرس فقد استفاد هذا الاخير من الخلافات وقام بعدة خطوات دبلوماسية . ورغم شلل حلف الشمال بفعل دسائس بريطانيا الساعية الى الهيمنة على البلطيق لم يقف بطرس مكتوف الايدى . فقد تصرف مع الحلفاء بصدق وحذر . واثناء اللقاء بين بطرس وملك بروسيا في هيفيلبيرغ اكد الطرفان اتفاقية

التحالف نفسها واتفقا على الضمانات المتبادلة في الأراضى المنتزعة من السويد وعلى تبادل المساعدة . وبالاضافة الى ذلك وعد العاهل البروسى بتجديد معاهدة الصداقة مع ميكلينبورغ . وفي نفس تلك الفترة ، اعتبارا من عام ١٧١٦ ، بدأت الاتصالات بين روسيا والسويد فيما يخص توقيع الصلح . وتقابل مع ممثلي كارل عدة مرات كوراكين نفسه الذي غالبا ما كان بطرس يكلفه باعقد المهمات الدبلوماسية المسؤولة . واستمرت المقابلات في العام التالي . وفي اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ارسل القيصر ، بناء على اقتراح من الملك السويدي ، مبعوثين الى آبو لاجراء المفاوضات . وهما بروس واوستيرمان . وفي توجيه الى بروس اكد القيصر على عدم اغاظة الحلفاء مع ان تصرفاتهم ادت الى تقويض حلف الشمال . وكان على بروس ان يخبرهم بمهمة الدبلوماسيين الروس المساهمين في التوجيه :

— انت مكلف بالاستماع فقط الى المقترحات السويدية دون الدخول فى اية معاهدات . وسوف نخبر الحلفاء بتلك المقترحات ولن نوقع اية معاهدات مباشرة بدون موافقتهم . وبخصوص المفاوضات التى بدأت فى عام ١٧١٦ كتب شافيروف بموافقة وتكليف من بطرس «رأيا» بصدد اسباب واهداف حرب روسيا ضد السويد . وتُرجم هذا المؤلف وصدر فى الخارج . وعرفت اوربا منه ان القيصر يريد لروسيا ان تمتلك الى الابد اينغريا وليفلانديا وايستلانديا مع ريفيل (تألين) وكاريليا مع فيبورغ . اما فنلندة فيريد اعادتها الى السويد . ويجب ان تراعى مصالح الحلفاء — بولونيا وبروسيا السويد . ويجب ان تراعى مصالح الحلفاء — بولونيا وبروسيا والدانمرك وهانوفر .

واوصى بطرس ممثليه بابداء المرونة والصبر ازاء السويديين ، بحيث يمكن ان يحصل هؤلاء الاخيرون ، مقابل فقدان الاراضى فى شرقى البلطيق ، على تعويض «فى الجانب الآخر» . واقترح بطرس «توقيع الصلح باسرع ما يمكن» لكنه لكد فى الوقت ذاته قائلا :

ــ نحن نريد الصلح معهم ، الا اننا لا نخشى الحرب . ومهما اقترحوا عليكم فلا تفسدوا المؤتمر باي حال .

وفى ١٢ أيار (مايو) ١٧١٨ افتتح مؤتمر ألاند . ففى جزيرة سندشير الصخرية ، احدى جزر ارخبيل ألاند ، تبادل الدبلوماسيون الروس والسويديون العبارات الاولى :

— صاحب الجلالة القيصر يرغب في الاحتفاظ بكل ما كسبه .

ــ الملك يرغب في استعادة كل ما فقده .

وبعد التصريحين انتقلوا الى النظر فى الشروط تفصيلا . وكان العاهلان يقران كل خطوة يخطوها الدبلوماسيون ، فهما يتابعان باهتمام بالغ سير المفاوضات ويوجهانها . وجرت لقاءات سرية خاصة بين المغامر هيرتس رئيس الوفد السويدى وبين اوستيرمان المنطيق الشاطر الداهية . وفى اللقاءات المفتوحة طرح هيرتس والدبلوماسى السويدى الثانى هيلينبورغ مسألة «البديل» ، اى التعويضات الاقليمية . وحاول بروس واوستيرمان ان يفهما ما يقصده الجانب الآخر على وجه التحديد . وسرعان ما جاءت التوضيحات : تريد السويد استعادة كل الممتلكات السويدية التى انتقلت الى الدانمرك وهانوفر وبروسيا . علما بانها تريد استعادة تلك الاراضى بمساعدة عسكرية من روسيا ، اى ان هذه الاخيرة يجب ان تحارب حلفاءها .

زد على ذلك انها يجب ان تعيد الى الملك السويدى فيبوغ وكيكسهولم (كوريلا) وريفيل (تالين) .

وقد انقطعت جلسات المؤتمر عدة مرات ، فقد كان هيرتس يراجع الملك في استوكهولم لتلقى التوجيهات . والتجأ الروس الى الوسائل المعتادة — فقدموا الهدايا الثمينة الى هيرتس والدبلوماسيين الآخرين . واطلقوا من الاسر سراح شقيق هيلينبورغ وبادلوا الفيلدمارشال رينشيلد الذى وقع في الاسر في معركة بولتافا بجنرالين روسيين وقعا في الاسر السويدى في معركة نارفا قبل ذلك . الا ان الامور كانت بين بين . فالداهية اوستيرمان المقرب الى شافيروف ، وهو مثله من حيث الانانية والوصولية ، قد نحى عن المفاوضات بروس الذى هو اكثر منه نزاهة وارفع خلقا ، زد على ذلك انه اكبر سنا وارفع رتبة . كان اوستيرمان يتراسل سرا مع شافيروف باللغة الالمانية وقد اخفى الشفرة عن بروس .

الا ان مصيبة اوستيرمان هي ان هيرتس ، ذلك المغامر الاكثر حزما ولامبدئية ، يلعب لعبة اكثر وقاحة ومجازفة . فغي مسودة المواد الاضافية التي قدمها الى الدبلوماسيين الروسيين طالب بتنازل اغسطس الثاني عن العرش البولوني وعودة ستانيسلاف ليشينسكي ملكا لبولونيا لا اكثر ولا اقل . وما يأتي ادهي وامر : فيجب ان تزج روسيا والسويد بقواتهما في بولونيا ويستعيد الملك كارل اراضي بوميرانيا (بما فيها شتيتين) التي انتقلت الى بروسيا ، وتعطى تعويضات الى الملك البروسي (بعض الاراضي البولونية) . وتساعد روسيا السويد في استعادة الاراضي النويجية العائدة الى الدانمرك والممتلكات الدانمركية في المانيا (وهي ممتلكات سويدية

سابقا) وانتزاع فيردون وبريمين ، وكذلك دوقية تسيل (وهذه الاخيرة تعويضا عن الخسائر) من هانوفر . ووفقا لهذه الخطة الحمقاء ينبغى ان تنتقل ميكلينبورغ ايضا (بمساعدة روسيا طبعا) الى السويد ، ويحصل مالكوها على تعويض بشكل اراض اخرى . وهكذا يتعين على روسيا ان تتحالف مع السويد وتخصص لها مساعدة بـ١٥٠ الف جندى وتستولى لصالح الملك على الاراضي التي ضيعها بسبب سياسته المغامرة الهوجاء، وبالتالي تدخل في مجابهة مع اوربا كلها تقريبا ـــ بولونيا والدانمرك وهانوفر وبريطانيا وحليفتيها الامبراطورية الالمانية (النمسا-المجر) وهولندة . كل ذلك مقابل اراضي البلطيق التي كسبتها روسيا من زمان . يا لها من شهية ، مقابل التحالف مع بلد مستنزف خائر لم يبق من سكانه الـ١٣٠٠ الف نسمة سوى ٧٠٠ الف ، وليس لديه لا مال ولا طعام ، وقد تقلص الانتاج فيه وهبط الى مستوى رهيب . ان مركب العظمة ظل يقود تصرفات الملك ونواياه رغم موافقته على المفاوضات . لقد تغاضى عن الاملاق المدقع للشعب المدمر ، تغاضى عن المجاعة والاوبئة . وظل الاسكندر المقدوني الجديد يعلل نفسه بالآمال ويتصور بانه سيجمع جيشا ويستعيد امجاد السويد وعظمتها ويدحر اعداءه ــ يدحر بريطانيا بمساعدة روسيا او روسيا بمساعدة بريطانيا ، وكأن معركة بولتافا لم تكن ، ولا معركة هانكو ، وكأن السويد لم تتكبد هزيمة ماحقة شاملة في الحرب .

مشروع هيرتس جنوني بقدر ما هو خيالي ، وذلك بالدرجة الاولى من حيث مصالح روسيا . ولكنه ، ويا للغرابة ، حظى بتأييد ورضا اوستيرمان . فان «صفقته» مع كبير مخولي الملك

يمكن ان تسفر عن عواقب وخيمة للغاية . وكان شافيروف يعمل بنصائحه في الاقدام على تنازلات للسويد . امسا غولوفكين رئيس مديرية العلاقات الخارجية فلم يكن يفهم بالكامل تقارير اوستيرمان المعقدة الغامضة . فهذا الاخير ، على حد تعبير كلوتشيفسكي «اخذ يتكلم بلغة الاحاجي والالغاز حتى لم يعد نفسه يفهم ما يقول» . وكان القيصر بطرس المعجب بالالمان من خريجي الجامعات (اوستيرمان بالاصل من ويستفاليا وقد درس في جامعة ايين) لا يعرف عن المفاوضات الا من التقارير المقتضبة ، ولم يكن يعلم اطلاقا بالمراسلات السرية بين دبلوماسييه الاثنين . الا ان القول الفصل والكلمة الاخيرة بيده . ولم يكن بطرس ينوى ابدا توقيع الصلح بدون موافقة الحلفاء ، وهذا ما اعلنه قبل بدء المفاوضات . اما مشروع معاهدة الصلح مع كارل فيجب ، في رأيه ، ان يؤثر على الحلفاء في الاتجاه الصحيح : إما التعاون مع روسيا لارغام السويد على القبول بشروط الصلح النافعة لاعضاء الحلف الشمالي وإما دخول الحرب ضدها من اجل الممتلكات السويدية في شمال المانيا ، ولكن دون ان تشارك روسيا في تلك الحرب . ولم يكن القيصر في الواقع يعلق اية اهمية على مشروع هيرتس . فهو بحاجة اليه من اجل المناورة الدبلوماسية . الا ان كارل لم يساعد بطرس هذه المرة ، بل اعاقه . فمع ان المفاوضات وصلت حسب الظاهر الى نهاية طيبة

حتى كتب بطرس في ايلول (سبتمبر) ١٧١٨ يقول :

-- نحن نعمل بعين ساهرة ، ولدينا امل .

الا ان ملابسات غير متوقعة حدثت ، وهي مرتبطة بالملك هذه المرة ايضا . فقد قتل في النرويج اثناء حصــــار

فريدريكسغال . وتبدلت كل الامور . فقد استدعت الملكة اولريكا-ايليونورا ، شقيقة الملك الراحل ، مندوبه هيرتس وزجت به في السجن ، وفي آذار (مارس) ١٧١٩ قطعت رقبته . ولم يحضر المندوب الجديد ليلينشتيدت المفاوضات الا في ايار (مايو) ، واخذ يماطل لكسب الوقت . اما الملكة فقد رفضت التنازلات الاقليمية لروسيا وطالبت باعادة فنلندة وايستلانديا وليفلانديا . وكانت ، مع مستشاريها ، تأمل في عزل روسيا بمساعدة بريطانيا واستعادة ما فقدته السويد . في خريف وشتاء العام السابق كان بطرس قد اوصى مبعوثيه بروس واوستيرمان برفض ادعاءات هيرتس ، وسعى مع ذلك الى عدم قطع المفاوضات مع السويد . أما الآن فهو مضطر من جديد الى مواصلة العمليات الحربية الكبرى التي كانت متوقفة في الواقع عدة سنين . وبايعاز من بطرس توجه اوستيرمان الى استوكهولم وبلغ الملكة تحذيرات القيصر: ستسعى روسيا الى الصلح بقوة السلاح طالما عجز الدبلوماسيون عن تحقيقه في ألاند .

لم يترك السويديون مؤتمر ألاند ، لكنهم لا يريدون الاتفاق على الصلح . فالبلاط السويدى الميال الى بريطانيا يريد تحقيق مبتغاه بمواصلة القتال ضد روسيا . اما بطرس فقد وضع الآن خطة جريئة وترأس الاسطول متوجها الى شواطئ السويد وقام بانزال عليها . ولم يجدوا اثرا للسويديين . فان تفوق روسيا برا وبحرا لا جدال فيه من زمان . وانسحبت الفصائل السويدية الى اعماق البلاد على عجل ، بينما تشن القوات الروسية العمليات في المناطق الساحلية وتدمر المصانع قبل غيرها . وشن القوزاق غارات خاطفة على ضواحي العاصمة

السويدية ت. وفي آب (اغسطس) امر بطرس بوقف العمليات الحربية نزولا عند طلب الجانب المقابل ليتمكن الدبلوماسيون من مواصلة اللقاءات في ألاند . لكن تلك اللقاءات لم تسفر عن نتيجة ، فتوقفت اعمال المؤتمر في ايلول (سبتمبر) . وفي الشهر ذاته ذاع نبأ توقيع معاهدة التحالف بين بريطانيا والسويد . وظهرت في بحر البلطيق عمارة انجليزية بقيادة الاميرال نوريس . الا ان الضغوط والتهديد والوعيد لم تسفر عن النتائج التي يتوخاها الحليفان الجديدان . فلم يكن بطرس يريد الصدام السافر مع بريطانيا ، ولذا خبأ اسطوله في مرافئ محروسة بالمدافع . ولم يكن ينوى التنازل امام الضغوط : محروسة بالمدافع . ولم يكن ينوى التنازل امام الضغوط : لن نعبأ بأية تهديدات ولن نوافق على الصلح غير النافع ، لكننا سنواصل الحرب .

ولم ترتبك روسيا امام الموقف العدائى الذى اتخذته اقوى دولة بحرية فى العالم آنذاك . فقد نمت قدرة روسيا الاقتصادية والحربية لدرجة كبيرة . وفى الخريف عددت الى بريطانيا عمارة نوريس التى كانت تريد تدمير الاسطول الروسى . وفى ربيع عام ١٧٢٠ ظهرت تلك العمارة فى البلطيق ثانية . وكانت معززة بسفن اضافية . ومع ذلك قام الروس بانزال جديد فى السويد وادوا عملهم فى ساحلها الشرقى . واخبر بطرس سفيره كوراكين بذلك قائلا :

— صحيح اننا لم نلحق بالعدو اضرارا بالغة ، لكن ما قمنا به والحمد لله جرى امام انظار معاونيهم (الانجليز من عمارة نوريس — ملاحظة المؤلف) الذين لم يتمكنوا من معاونتهم بشيء .

وفي اواخر تموز (يوليو) من العام نفسه دمرت العمارة

الروسية تدميرا تاما القوات البحرية السويدية الاكثر عددا في معركة غرينهام . واثناء القتال هاجمت السفن الروسية المجذافية فرقاطات العدو الاقوى بكثير من حيث التسليح ، واستولى الروس على اربع فرقاطات ، علما بانه «تم الاستيلاء على اثنتين منها في اشتباك بالسلاح الابيض اثناء السير السريع» على حد تعبير بطرس . ولم يتمكن نوريس من اعاقة الروس ومساعدة السويديين بشيء . صحيح ان نوريس احسرق منزلا وحماما للشغيلة في جزيرة نارغين قرب ريفيل حيث كانت ترابط سفنه والسفن السويدية . وكتب بطرس بهذا الخصوص مازحا الى كوراكين ينصحه بان ينشر في صحف اوربا الغربية نبأ هذا الانتصار العظيم . اما القيصر نفسه فقد استلم بهذا الخصوص رسالة من مينشيكوف «يواسيه» فيها استلم بهذا الخصوص رسالة من مينشيكوف «يواسيه» فيها مازحا :

— ارجو ألا تحزنوا بخصوص حرق المنزل والحمّام . الافضل ان تتنازلوا لهم عن هذه الغنيمة كى يقتسموها : الحمّام للاسطول السويدى والمنزل للاسطول الانجليزى . ولم تتكلل دسائس مجلس الوزراء البريطانى فى البلطيق بالنجاح . واخفق «نظام ستينهوب» رئيس الحكومة التى كانت تأمل فى فرض السيطرة البريطانية على البحر الابيض المتوسط والبلطيق . صحيح ان فرنسا والنمسا وهولندة دخلت معها الحلف الرباعى الموجه ضد اسبانيا ، وضد روسيا بعد التحالف الانكلوسويدى . واتخذت النمسا موقفا نشيطا جدا فى معاداة الانكلوسويدى . واتخذت النمسا موقفا نشيطا جدا فى معاداة تأييد بريطانيا فى كل شىء فى البلطيق . اما هولندة فقد الترمت الحياد بحكم مصالحها التجارية . وعمل ضد روسيا

بالتواطؤ مع النمسا وهانوفر اغسطس الثاني ، بوصفه حاكما لسكسونيا ، فهو لا يريد ان يغفر لبطرس ابعاد قواته السكسونية من بولونيا في عام ١٧١٧ .

وفي ٥ كانون الثاني (يناير) ١٧١٩ ظهرت في فينا معاهدة المساعدة المتبادلة والتحالف بين النمسا وهانوفر وسكسونيا (حلف فينا) . واتفقت هذه البلدان على بذل جهود مشتركة لاعاقة محاولات بطرس الرامية الى احتلال بولونيا (وكأن لديه مثل هذه المخططات) وامرار قواته عبر الاراضي البولونية الى المانيا . وكان جورج الاول الذي وقع المعاهدة بوصفه حاكما لهانوفر قد وعد ، بوصفه هذه المرة ملكا لبريطانيا ، بان يقدم اسطوله في البلطيق المساعدة الى الحلفاء ضد روسيا . واخيرا وضعت تلك البلدان بنفسها شروطا للصلح بين السويد وروسيا : تترك للقيصر بطرسبورغ وجزيرة كوتلين ونارفا ، وتؤخذ منه ايستلانديا وليفلانديا ، وتسلم كييف وسمولينسك الى بولونيا .

ولم تكن لمعاهدة فينا اهمية فعلية . فان انتصارات السلاح الروسى كان لا بد وان تؤثر على جميع الموقعين على المعاهدة رغم الابتزاز الذى مارسوه . فتلك الانتصارات كانت تتجدد من عام لآخر في بحر البلطيق وفي شمال المانيا وفي الاراضى السويدية نفسها وحتى في اطراف استوكهولم . اما العمليات الحربية في الاراضى الروسية فلم يعد لها وجود من عهد معركتى ليسنايا وبولتافا .

وقد حال جبروت روسيا دون ائتلاف قوى مثل الحلف الرباعى لاقوى الدول الاوربية ودون زعزعة المواقع الروسية . فان جيش بطرس المؤلف من مائة الف رجل يرابط عند

الحدود البولونية . واسطوله يحرز الانتصارات في البلطيق . الا ان الانتصارات لا تسكر القيصر ولا تدوخ رأسه . وكشف عن ذلك مرة اخرى تكرار قضية ميكلينبورغ السيئة الصيت . ففي شباط (فبراير) ١٧١٩ احتلت قوات هانوفر وامارة ولفينبوتيل دوقية ميكلينبورغ بقرار من امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي اخذ بنصيحة جورج الاول . وبحجة تسوية النزاع بين كارل—ليوبولد ، دوق ميكلينبورغ ، وبين نبلائه فرض الحظر على ادارة الدولة . ووصلت عقيلة الدوق يكاترينا ايفانوفنا ، ابنة اخي بطرس ، الى بطرسبورغ باكية وطلبت المعونة من ابنة اخي بطرس ، الى بطرسبورغ باكية وطلبت المعونة من عمها . الا ان القيصر امتنع عن التدخل متصورا بحق ان التدخل يدفعه الى الصدام مع ابرز دول اوربا .

ولم يكن تنازل بطرس في قضية ميكلينبورغ يعني انه سيتراجع في المفاوضات مع السويد . ففي الحالة الاولى كانت تلك مسألة من الدرجة الثالثة بالنسبة لمصالح روسيا مع انها تمسه عائليا ، اما الحالة الثانية فهي تتعلق بمصالح الدولة الحيوية الهامة . ولذا اكد القيصر ثانية في توجيه جديد الى بروس واوستيرمان (بتاريخ ١٥ آذار مارس ١٧١٩) على ضرورة بقاء مكتسبات روسيا في شرق البلطيق . وكان بطرس مستعدا للتنازل بدفع مليون روبل الى السويد مقابل ليفلانديا , كان البلاط السويدي يعلل النفس بآمال وهمية في نجاح الخطة البريطانية «للتهدئة في الشمال» ، وكان دبلوماسيوه يماطلون في المفاوضات مع الجانب الروسي ليكسبوا الوقت . وكان الحلف الرباعي وحلف فينا يأملان في ان يتراجع بطرس امام هذه الجبهة القوية . ونصح ملك بروسيا فريدريك ولهلم القيصر بعدم المجازفة فالتنازلات في ألاند افضل .

لكن القيصر غير متعود على التراجع عندما يشعر بانه قوى والحق الى جانبه . وبدلا من ذلك قرر ان ينتقل الى الهجوم . ورد على العاهل البروسى قائلا :

\_\_ لا ارى طريقا يمكننا من الوصول الى الصلح المعقول مع السويد ما عدا الصلابة .

كان يجب ان تتكلم المدافع بدلا من الدبلوماسيين ، لان السويديين لن يفهموا شيئا «اذا لم تستخدم المدافع» على حد تعبير القيصر الذي لم يقتنع بما قاله فريدريك-ولهلم عن مثال اسبانيا المؤسف ، حيث تمنى بالهزيمة في القتال ضد بلدان الحلف الرباعي . فان قوة روسيا أكثر بكثير من قوة اسبانيا . وان دخول فرنسا والنمسا في قتال ضد روسيا احتمال ضعيف ، والاسطول الروسي لا يخشى الاسطول الانجليزي . ولكل تلك البلدان مشاكل تشغل بالها . وقد تأكدت ثقة بطرس باسطوله على اروع شكل في معركة غرينهام البحرية . آنذاك قامت الفصائل الروسية بانزال شمالي وجنوبى استوكهولم ودمرت ثماني مدن ، بما فيها نورتشوبنغ ثاني مدينة بعد العاصمة ، و٢١ مصنعا و١٣٦٣ قرية وغير ذلك . وتنفيذا لامر بطرس لم يتعرض الجنود للاهالي ولم يدمروا الكنائس . وقال الاميرال أبراكسين قائد الانزال الذي كشفت عملياته عن عجز السويد وانعدام الحماية فيها ان احتلال استوكهولم لا يتطلب جهدا كبيرا . وكان السويديون في الواقع يدفعون ثمن الفساد الذي ارتكبه جنود كارل الثاني عشر في الاراضى الروسية ، لكن الجنود الروس لم يعاملوا السكان بنفس قساوة السويديين .

كان الاسطول البريطاني بقيادة نوريس الذي عولت عليه

السلطات السويدية يمخر مياه بحر البلطيق ، ولم يصل الى استوكهولم الا بعد ان غادرت سفن الانزال الروسية المياه الساحلية . صحيح ان دبلوماسيسي جورج الاول كانوا يعملون في كافة ارجاء اوربا ضد مصالح روسيا . وقد اجتذب دبلوماسيو بريطانيا وهانوفر كل انصار روسيا الى جانبهم . ووقعت السويد معاهدات مع بريطانيا وهانوفر وبروسيا والدانمرك . ومع ان اغسطس الثاني لم يوقع اتفاقية فقد اجرى مباحثات مع السويد بشأن التحالف ضد روسيا (ولم يتم التحالف لان ا بولونيا لم ترغب في محاربة روسيا وما كان بوسعها ان تحاربها). وفي ١٧١٩ ــ ١٧٢٠ وجدت روسيا نفسها في عزلة دبلوماسية . والأكثر من ذلك ان بطرس تلقى من مختلف البلدان تقارير ممثليه بشأن التحضير لهجوم مسلح على شرق البلطيق ، بل وعلى روسيا . وكان ينتظر ان تشترك في هذه العملية الهاثلة اساطيل بريطانيا والسويد وبلدان اخرى وجيوش السويد والنمسا وبروسيا والامارات الالمانية . وتمولها فرنسا وبريطانيا . وفي الوقت ذاته تشن الاستانة العمليات الحربية في جنوب روسيا . وتلبدت الغيوم الرهيبة في سماء روسيا على ما يبدو . . .

ورغم الضجة التى اثارها خصوم روسيا فقد كان يعوزهم الاجماع . كانت هناك تناقضات بين فرنسا وبريطانيا ، وكذلك بين البلدان الاوربية الاخرى . كلها لا تميل الى شن عمليات حربية نشيطة ضد القيصر الروسى ، بل تفضل دفع المال (حيث تسدده بشكل قروض او مقابل المدن والاراضى السويدية التى انتقلت الى تلك الدول فى شمال المانيا) . اما الاسطول الانجليزى القوى فان استعراضاته فى

البحر اثناء عمليات السفن الروسية والانزال قرب استوكهولم كشفت عن زيف وعود البلاط البريطاني . وكانت لابرز بلدان اوربا مصلحة في التجارة مع روسيا . والاكثر من ذلك ان مطالب وادعاءات الحلفاء الجدد للسويد التي فقدت بتوقيع الاتفاقيات الجديدة اكثر مما كسبت كانت تستهدف خلق انطباع مناسب عند الملكة ووزرائها . ولم تترك تلك المطالب انطباعا عند بطرس وروسيا . فقد ظل القيصر ووزراؤه ودبلوماسيوه انطباعا عند بطرس تحكيمة حذرة وموزونة . وقدم كوراكين في يواصلون سياسة حكيمة حذرة وموزونة . وقدم كوراكين في تقاريره الى بطرس تحليلا دقيقا للموقف في اوربا وتقدم بنصائح حكيمة فيما يخص نهج روسيا في التعامل مع بريطانيا وهولندة وبولونيا والبلدان الاخرى . وهو يعتقد ان الوقت في صالح روسيا . فالحلف الرباعي سيتقوض من كل بد حالما ينتهي روسيا . فالحلف الرباعي سيتقوض من كل بد حالما ينتهي النزاع بين الدول المنضمة اليه وبين اسبانيا ، ولا تريد البلدان الاوربية حربا سافرة ضد روسيا ، ويجب المتاجرة مع تلك البلدان والاحتفاظ بعلاقات ودية معها .

وقد اخفقت خطة الحملة المشتركة الكبرى على روسيا حالما وصل مبعوثو ملكة السويد الى بلاطات اوربا لوضع توصيات عملية . واتضح ان خطة «التهدئة في الشمال» مجرد وهم بالنسبة للسويد . لقد ضيعت اراضيها في شمال المانيا نهائيا عندما وافقت على ادراجها ضمن اراضي حلفائها الجدد . لكن هؤلاء الحلفاء لم يستطيعوا ان يحولوا دون هجوم الانزال الروسي على اراضي السويد نفسها ، بل لم يكونوا ، على ما يبدو ، يريدون الدخول في نزاع مع روسيا معتبرين هذه القضية صعبة وليس فيها نفع كبير . ولم يكن بطرس هو الآخر يريد المخاطرة . فبأمر منه تفادى الاسطول

الروسى الصدام مع عمارة نوريس . اما القلاع والمرافئ في ساحل البلطيق والتي غدت روسية من زمان وكذلك العمارتان قرب ريفيل وكرونشتادت فقد كانت على اهبة الاستعداد التام للقتال . وبعث الاميرال أبراكسين رسالة الى الاميرال نوريس نصحه فيها بابعاد سفنه عن السواحل الروسية «مسافة مناسبة» ، واعتبر الاميرال الانجليزي هذه النصيحة معقولة ، وعلى اية حال فلم يبد اثرا للشراسة والرغبة في الحرب .

وفي عام ١٧٢٠ نفسه تقوض الحلف الرباعي على مرأى من اوربا ، فقد وضعت الحرب ضد اسبانيا اوزارها ، وبدأت المفاوضات معها . وراحت النمسا وفرنسا تجسان النبض لاجل التحالف مع روسيا ، ولمح البلاط في فرساى الى عدم اعتراضه على تسليم جبل طارق الى اسبانيا ، وليست هناك رغبة اطلاقا في الانضمام الى عملية حربية مشتركة ضد روسيا . فقد اقترحت فرنسا على بطرس ان تتوسط في المفاوضات مع السويد . وفي هذه المرة تبقى بريطانيا في عزلة حسب الظاهر . وذهبت سدى كل نشاطات دبلوماسيها واستعراضات عمارة نوريس التي كلفت الدولة ٢٠٠٠ الف جنيه استرليني .

تشرين الثانى (نوفمبر) ١٧٢٠ معاهدة السلام الدائم . وباءت بالفشل نوايا بريطانيا فى تأليب الاستانة ضد روسيا . وحصل الشيء ذاته مع بولونيا . فان حكامها الذين استلموا اموالا طائلة من الانجليز والسويديين والسكسونيين رفضوا القتال ضد جيوش بطرس . فان تأييد بطرس ، وهم يفهمون ذلك جيدا ، يؤمن سلامة ووحدة بولونيا التي تطمع فى اراضيها الدول الجرمانية المجاورة . وهم اغسطس الثانى الذى اخفقت مخططاته المجاورة . وهم انفلك ، واقترح العودة الى جادة الصداقة . وردا على ذلك تلقى الحليف الخائن جوابا فاترا متزنا لاثقا من على ذلك تلقى الحليف الخائن جوابا فاترا متزنا لاثقا من القيصر الروسى :

— عندما تقترح استئناف الصداقة لا يليق بك ان تستأنف اعمالا تثير الاشارة اليها نفور جلالة القيصر لا غير . . . فان جلالة القيصر لم يتعود على السماح لاحد ، اى كان ، بان يخيفه بالتهديد والوعيد .

ومنيت بالفشل خطة «التهدئة في الشمال» . وراح واضع هذه الخطة التي هيئت طوال خمسة اعوام كاملة ، وكذلك وزراء حكومته ينصحون السويد بان تتفق بنفسها مع بطرس حول توقيع الصلح . فالبلد الذي دمر واستنزف من زمان لكنه ظل ، بالاعتماد على نصائح الساسة الانجليز وغيرهم ، يواصل عبثا طوال عشر سنين حربا ميئوسا منها ضد روسيا قد عاد بخفي حنين . وراح زعماؤه يتكلمون من جديد عن الصلح مع بلد اقترح الصلح واراده من زمان . واتخذ مجلس الدولة في السويد قرارا ببدء جولة جديدة من المفاوضات . وراح حلفاؤها والمتكرمون عليها من بريطانيا والامبراطورية الرومانية

المقدسة وغيرهما يتنافسون في عرض خدماتهم للتوسط بينها وبين روسيا . ووزع المبعوثون الدبلوماسيون الروس في بريطانيا مذكرات تحدثت عن الدور المشين الذي لعبته هانوفر وحاكمها ، وهو الآن ملك بريطانيا ، فيما يخص الممتلكات السويدية في المانيا وخرق الالتزامات التي اخذها على عاتقه . واستاء جورج الاول اشد الاستياء . وطُرد الدبلوماسيون الروس من لندن الواحد اثر الآخر ، وفي بداية شتاء ١٧٢٠ حصل في الواقع انقطاع في العلاقات بين البلدين . الا ان بطرس سمح للانجليز بدخول روسيا والمتاجرة معها كالسابق . وقد تصرف كسياسي قوى واثق من نفسه . ويمكن ان يتعلم على يده الآن اساطين السياسة الخارجية الذين درس الروس ، وفي مقدمتهم بطرس نفسه ، فن الدبلوماسية على ايديهم في وقت غير بعيد نسبيا .

وبعث الملك السويدى فريدريك الاول طلبا الى بطرس باجراء مفاوضات الصلح بدون وسطاء . واستلم القيصر رسالته فى تشرين الاول (اكتوبر) ، وفى الوقت ذاته اقترح بلاط فرساى الوساطة . فقبل بطرس هذا الاقتراح ، لان الساس الفرنسيين كانوا من ذلك الحين يخططون لتحالف مع روسيا . وكان من الحكمة ارضاء رغباتهم . ووصل كامبريدون السفير الفرنسي في استوكهولم الى بطرسبورغ ومعه مبالغ ضخمة لرشوة الدبلوماسيين الروس . لكن هؤلاء لم يأخذوا المال ، وليس ذلك بسبب نزاهتهم ، بل لخوفهم من غضبة بطرس الذي لا يطيق مثل هذه الامور فيراقب معاونيه بعين ساهرة . وبدأ كامبريدون مباحثات الوساطة : تحتفظ روسيا ، حسب اقتراحه ، ببطرسبورغ ونارفا واينغريا ، لكنها تعيد الى السويد ايستلانديا

وليفلانديا وفيبورغ والخ . . وعندما سمع الدبلوماسيون الروس هذا الكلام «قهقهوا باعلى اصواتهم» على حد تعبير السفير الذي كتب عن ذلك الى بلاطه مغتاظاً . وفي اللقاء مع بطرس الذى جاء من حوض بناء السفن في قمصلة البحارة وتفوح منه رائحة الاصماغ (فقد شارك في التحضير لانزال سفينة الى الماء) كرر كامبريدون الشيء ذاته وقال ان القيصر سيشتهر بطيبة قلبه ازاء عدو مقهور . لكنه منى بالخيبة والفشل هنا ايضا . فقد اوضح القيصر صراحة انه غير مهتم بالشهرة الشخصية ، بل بشيء آخر ، فهو لا يستطيع ان يسلم ما كلف روسيا وشعبها ذلك القدر الكبير من الجهود والدماء والأموال. ولم يحقق السفير الفرنسي شيئًا ، لكنه رأى بأم العين امرا هاما ، رأى القيصر-النجار والبوارج الروسية الكبيرة تنزل الى الماء الواحدة تلو الاخرى من قواعدها في حوض الادميرالية . عاد كامبريدون الى استوكهولم وعلم منه الزعماء السويديون وكذلك كارتريت السفير البريطاني في السويد ما كان المفروض ان يفهموه من زمان . فان بطرس لن يقدم على التنازلات ، وان السويد ينبغي ان توقع الصلح تفاديا لما هو اسوأ . فان روسيا يمكن ان تطالب بتنازلات اكبر وتحقق ما تريد ، فلديها قوات كافية . وخرج السفير الفرنسي من زيارة العاصمة الروسية باستنتاج صحيح :

— لو عاش هذا القيصر عشر سنوات اخرى ، في حالة حرب او سلم لا فرق ، فان جبروته يغدو خطرا حتى على ابعد الدول . ومع اننى امضيت هنا وقتا قليلا لكننى استطيع ان اقول مؤكدا انه يتصرف مع الاجانب بحذر ليحقق مصالحه فقط ويبلغ هدفه . ومهما كان استقباله لهم ، سواء في

علاقات ودية او لاغراض تجارية ، فانهم لن يحصلوا منه على اية منافع الا اذا كان القيصر واثقا من انها ضرورية له . وهكذا نرى الدبلوماسيين الفرنسيين والانجليز الذين كانوا لامد غير بعيد يستهينون بزملائهم الروس في المهنة وبالقيصر الروسي صاروا الآن يقدرون مواهبهم وحذقهم ومهارتهم حق قدرها ويعترفون بان لديهم سندا متينا هو قوة البلد الجبار ، قوة الشعب ، ولذا يجب ان يحسب لهم حساب (شئنا ام ابينا) . وفي مدينة نيشتادت الفنلندية التقى بروس واوستيرمان من جديد مع الدبلوماسيين السويديين في ۲۸ نيسان (ابريل) ١٧٢١ . وكان البلاط الملوكي البريطاني ، فضلا عن السويدي ، في عجلة من الامر بخصوص الصلح . وكان تونسيند ، خليفة ستينهوب الذي توفي في كانون الثاني (يناير) من العام ذاته ، قد اثبت من زمان في مجلس الوزراء البريطاني ان من غير الجائز في العلاقات مع روسيا الاقدام على المخاطرة ، لا سيما المغامرة ، فهو يؤدى الى الحرب معها . ومع ذلك سارت المفاوضات بشق الانفس . فان استمرارية التعنت والغطرسة الموروثة عن كارل الثاني عشر لا تزال تفعل فعلها . وكان بطرس يتوقع ذلك ، فجعل الجيش والاسطول على اهبة الاستعداد . وقام الروس بانزال جديد (٥ آلاف جندى وقوزاقي) وهدوا المصانع والمستودعات والسفن السويدية. ولم تتمكن القوات السويدية من ابداء مقاومة جدية . ولم يحرك نوريس وعمارته ساكنا . ولم يخطط القيصر لعمليات كبيرة ، لان ما تحقق فيه الكفاية برأيه . وفي حزيران (يونيو) استقبل في بطرسبورغ بحفاوة وترحاب كارل-فريدريك دوق هولشتین . فهو ابن اخ کارل الثانی عشر وله حق فی عرش

السويد ، لا سيما وانه طلب يد آنًا ابنة بطرس الكبرى . واستولى على فريدريك الاول واولريكا-ايليونورا قلق شديد .

وراح بطرس يوجه في نيشتادت مخوليه ويبعث اليهم شروط الصلح وشروحا لها بالاضافة الى الرسائل والمذكرات. وبعث اليهم من ريفيل وريغا وروغرويك وهيلسينغفورس توجيهات وايعازات جديدة ، ودرس تقاريرهم . ورغم تعنت ممثلي السويد الذين اعلنوا بانهم «لن يوقعوا المعاهدة حتى لو قطعت ايديهم» (وفقا للشروط الروسية) فقد وقعوها في آخر المطاف. وكانوا في بادئ الامر قد طالبوا روسيا باعادة كثير من الاراضي والمدن ، حتى بطرسبورغ ، اما في النهاية فقد وافقوا على التنازل عن ليفلانديا الى الابد مع ان بطرس وافق في مؤتمر ألاند على امتلاكها مؤقتا (لمدة ٤٠ او ٢٠ عاما) . الا ان روسيا اعادت فنلندة الى السويديين ووافقت على تسديد مليوني روبل تعويضا عن ليفلانديا وعدم ادراج بند في نص المعاهدة حول ادعاءات حاكم هولشتين والسماح للسويديين بشراء القمح من روسيا بدون رسوم جمركية . وقال بطرس بحق : ــ اقترحت على اخى كارل الصلح من جانبنا مرتين ، مرة اضطرارا ومرة بطيبة خاطر . لكنه رفض في كلتا الحالتين .

اما الآن فليوقع السويديون معى مكرهين صلحا شائنا بالنسبة لهم. وفي سياق المفاوضات طالب السويديون «ببديل» عن

فيبورغ . واوعز بطرس الى دبلوماسييه بان يجيبوا كالآتى :

ــ ليست عندنا اراض فائضة عن الحاجة .

ورد القيصر بسرعة وحزم على مسألة التنازل عـــــن بطرسبورغ :

ــ فيما يخص مشروع الدبلوماسيين السويديين حول

تنازلاتهم لنا وقولهم بانهم يتنازلون لنا عن بطرسبورغ يجب ان تعلنوا لهم اثناء التوقيع بانه لا موجب لذكر بطرسبورغ لانها لم تكن من ممتلكاتهم .

ورفض طلب السويديين بترك جزيرة ايزيل لهم . واشاد القيصر (في رسالة الى أبراكسين) بتأثير الانزال الروسي الجديد في السويد :

ـــ الدبلوماسيون السويديون غدوا اكثر تساهلا مما كانوا قبله .

ولهذا السبب الغى الحملة الجديدة التي كان مقررا شنها في نفس الاتجاه .

واخبره بروس عن قرب توقيع المعاهدة فقال بطرس مستخدما التعابير البحرية :

ــ ريح مؤاتية تهب علينا من نيشتادت .

وحذر القيصر بروس واوستيرمان قائلا :

لى الحق ان اكون اول من يحمل هذا النبأ الى بطرسبورغ ، لاننى اكثر من جد واجتهد فى هذه الحرب ، ولذا لا تسمح لاحد ان يأتى بهذا النبأ سواي . ولا يبعث احد من رجالنا رسائل رسمية من المؤتمر حول هذا الموضوع .

كانت لدى القيصر الشغيل المحارب كل المبررات للتمتع بميزة المبادرة الى تبليغ العاصمة والدولة بالخبر المفرح ، خبر انتهاء الحرب المرهقة الطويلة الامد (٢١ عاما) التى وضعت اوزارها اخيرا بنصر كبير رائع لروسيا . فالمعاهدة التى وقعت فى نيشتادت فى ٣٠ آب (اغسطس) ١٧٢١ اذاعت نبأ حلول السلام الابدى بين السويد وروسيا وحصول هذه الاخيرة بالكامل والى الابد على اينغريا على الساحل الجنوبى

للخليج الفنلندى وقسم من كاريليا وكامل اراضى ايستلانديا وليفلانديا ، بما فيها مدن ريغا وريفيل وديربت ونارفا وفيبورغ وكوريلا (كيكسهولم) وجزيرتا ايزيل وداغو . وكان ذلك نصرا مبينا لسياسة بطرس الخارجية ودبلوماسيته ، وحصيلة طال انتظارها لحرب نعتها القيصر «بالمدرسة ذات المراحل الثلاث» . كان بطرس محقا عندما قال ان «امّنا روسيا لم تحظ ابدا بمثل هذا الصلح النافع» . حقا ، فاثناء النصر في معركة

ابدا بمثل هذا الصلح النافع». حقا ، فاثناء النصر في معركة بولتافا كان يتحدث عن ضرورة احتفاظ روسيا بقلعة نارفا وبطرسبورغ مع قليل من الاراضى المستنقعة حولها . اما الآن فقد حصلت روسيا على ما لم يكن بوسعها ان تحلم به في تلك الحقبة . لقد ساعد اقتران البسالة والمواظبة مع رباطة الجأش والحذر على حل المشكلة الوطنية التي وضعها التاريخ امام الدولة الروسية . وكان صلح نيشتادت انتصارا ليس فقط على السويد بل وعلى كل بلاطات اوربا بما فيها من دسائس وتفنن في العداء .

وفى ٣ ايلول، (سبتمبر) عندما كان بطرس فى طريقه الى فيبورغ بلغه نبأ توقيع الصلح . واستلم مظروف نص المعاهدة الذى جلبه رسول من نيشتادت . ولم يتسنَّ الوقت حتى لترجمته . فقد كان بروس واوستيرمان فى عجلة من امرهما . وكتبا الى القيصر يقولان :

ـــ لم يسعفنا الوقت للترجمة . فقد كنا نخشى ان يذيع نبأ توقيع الصلح .

أوى بطرس الى فراشه صامتا دون ان يتفوه بكلمة الى مرافقيه ، مع ان الرغبة تتحرقه فى ابلاغهم . لكن النعاس لم يجد اليه سبيلا . ففى ذهنه وامام ناظريه مرت تباعا سنوات

حرب الشمال . . .

وفي صباح اليوم التالي توجه في سفينة شراعية الى بطرسبورغ. وعندما ولجت السفينة المدينة من خلال نهر نيفا امر باطلاق نيران المدفعية ، وبين اطلاقات المدفعية كان يصبح فرحا امام الناس الذين اجتمعوا على ضفتى النهر ان الصلح قد تم . وطوال النهار جاب شوارع المدينة فرسان يحملون الرايات البيضاء ونافخو الابواق وقارعو الطبول ، وبين اصوات الابواق وقرع الطبول كانوا يذيعون على السكان نبأ توقيع الصلح . وازدحمت العاصمة من جديد بحشود الاهالي المستبشرين . واطلقت قذائف التحية واقيمت الالعاب النارية والحفلات الراقصة ومهرجانات الاقنعة احتفالا بفرحة انتهاء الحرب . وكان القيصر في بدلة البحارة الهولندية يقرع الطبل بحماس ويرقص على المنصات وينشد الاغاني مع الجميع ويفرح ويرقص على المنصات وينشد الاغاني مع الجميع ويفرح ما شاء له الفرح . ولم يكن يخفي مدى سعادته في ذلك اليوم ، ويقول ان هذه الفرحة بالنسبة له اعظم فرحة على البسيطة .

وفى ٢٢ تشرين الأول (اكتوبر) جرت مراسيم جديدة مفرحة ايضا بالنسبة للقيصر . ففى جلسة مهيبة للسينات طلب غولوفكين باسم اعضاء المجلس من القيصر ان يتقبل لقب «ابو الوطن وامبراطور روسيا بطرس الاكبر» . ووقع النداء المقدم اليه بهذا الخصوص كل اعضاء السينات التسعة . وبذلك غدت روسيا رسميا امبراطورية ، وغدا قيصرها امبراطورا لدولة هائلة جبارة صارت في عهد بطرس في عداد الدول العالمية الكبرى .

لقد حلت قضية الشمال ، قضية البلطيق . اما قضية ٣٦٣

الجنوب ، منطقة البحر الاسود ، فقد تعثرت . وتم حل مشكلة البحر الاسود في عهد خلفاء بطرس ، في عهد يكاترينا الثانية وبوتيومكين ، لكن ذلك لا يعنى مطلقا ان بطرس لم يكن مهتما بالاتجاه الجنوبي والشرقي في سياسة روسيا الخارجية . فالحياة نفسها ما كانت لتسمح بعدم الاهتمام بهذا الاتجاه . فتارة كانت الحاجة تدعو الى درء خطر الحرب مع الامبراطورية العثمانية ، وتارة الى صد غزوات عساكر القرم والنوغاى وتتركوبان المدمرة للمدن والقرى الروسية الجنوبية والاوكرانية ، وتارة الى ترميم مصانع جنوب الاورال التي دمرها البدو الرحل . وقد تطلبت مصالح المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في روسيا ، بل ومصالح الدولة كلها ، اقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان المجاورة وتطوير التجارة معها . فان روسیا لیست مجرد بلد اوریسی ، انها ایضا بلد آسیوی تنبسط اراضيه حتى المحيط الهادى والمحيط المتجمد الشمالي ، وحتى آسيا الوسطى وامبراطورية الصين . وكان التجار الانجليز والهولنديون والبرتغاليون يمارسون قبل ذلك ، ولامد طويل نسبيا ، تجارة الترانزيت مع البلدان الآسيوية عبر اراضي روسيا . اما الآن فقد حان الوقت لضبطها . وهيأت موانئ البلطيق التي حصلت عليها روسيا بنتيجة حرب الشمال الفرصة للقيام بذلك .

ولم تكن لروسيا علاقات دبلوماسية دائمة مع جيرانها الجنوبيين الشرقيين . فالعلاقات مع الصين وحيوى وبخارى كانت ذات طابع وقتى . في عام ١٦٨٩ وقعت مع امبراطورية الصين معاهدة في نيرتشينسك الواقعة وراء البايكال . واضطرت روسيا الى التنازل عن بعض الاراضى التى استثمرها الرواد الروس حتى

ذلك الحين . وكانت لروسيا علاقات تجارية ايضا . وجرى تجهيز بعثات في الاتجاه الجنوبسي . ففي عام ١٧١٤ توجه العقيد بوخهولتس مع رفاقه الى جنوب نهر ارطيش واسس هناك مدن اومسك وسيميبالاتينسك واوست-كامينوغورسك وغيرها. وبعد عامين توجهت فصيلة من ثلاثة آلاف شخص برعاية الامير الكابارديني بيكوفيتش بايعاز من بطرس الاكبر الى آسيا الوسطى من جهة استراخان على نهر الفولغا هذه المرة . وأسس قلعة عند خليج كراسنوفودسك على الساحل الشرقي لبحر الخزر . ثم توجه بيكوفيتش الى حيوى مبعوثا رسميا عن بطرس الاكبر لاقامة علاقات دبلوماسية معها ، ومن هناك توجه الى بخارى للاستفسار عن الطرق التجارية المؤدية الى الهند . وقد قوبل بعداء ، حيث هاجمته فصيلة من عساكر حيوى مكونة من ٧٠ الفا عند البحيرة ، لكنها منيت بهزيمة . ومع ذلك حقق الخان شيرغازى مبتغاه . فقد دعا بيكوفيتش الى خيوى ، وجرى تقسيم فصيلته الى خمسة اقسام انزلت في عدة مدن . وسرعان ما قتل الامير نفسه ورفاقه بسيوف حيوى .

اما بعثة بينيفينى التى ارسلها بطرس الى بخارى فقد اقامت هناك بسلام عدة سنوات وجمعت معلومات هامة عن البلاد . الا ان هذه البعثة وغيرها (مثل المهمة التى اوكلها الامبراطور ، قبل وفاته بقليل ، الى بيرينغ للاطلاع على الاراضى والبحار التى تتجاور فيها قارتا آسيا واميركا وتقتربان احداهما من الاخرى) كانت قد رسمت مهمات السياسة الخارجية الروسية للمستقبل وليس للحاضر .

واتسمت بأهمية عملية اكثر من ذلك حملة بطرس على بحر الخزر . وكان الغرض منها السيطرة على الاراضى الساحلية

القديمة لبحر الخزر واضعاف التوسع العثماني في المنطقة وكذلك توسع اتباع العثمانيين من حكام القرم وتتر كوبان وغيرهم واقامة العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة . وكانت عمليات الباب العالى في منطقة بحر الخزر والبحر الاسود تعود بقدر كبير الى دسائس الدول الاوربية الغربية ضد روسيا . ووضع بطرس بصورة تفصيلية برنامجا جريئا لحل مشكلة الجنوب وبدأ بتنفيذه . واستدعى تنفيذ هذه الخطة موقع الدولة جغرافيا وحاجات تطورها ، ولم تكن انعكاسا لسياسة استعمارية تنتهجها روسيا وبطرس كما كتب البعض في الغرب ويكتبون خطأ في بعض الاحيان .

في عام ١٧١٧ وصل فولينسكي مبعوث القيصر الى اصفهان. ولم تسفر عن نتيجة مباحثاته مع الشاه حسين ووزيره والاقتراح بشأن اقامة علاقات الصداقة . وفي عام ١٧٢٠ عين القيصر فولينسكي نفسه متصرفا في استراخان . وكلفه ببناء السفن البحرية والتأكد من طرق ابحارها المحتمل على امتداد السواحل الغربية لبحر الخزر . وتوجه الكابتن باسكاكوف الى بلاد فارس ودرس الموقف في القوقاس . كان بطرس يعرف من زمان ال الارمن والجورجيين والكاباردينيين ينتظرون المساعدة من روسيا ، بعضهم يريد دعما في مقاتلة الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس وبعضهم الآخر يريد الانضمام الى روسيا .

وقد تأزم الموقف في بلاد فارس . فقد منى الشاه حسين بهزيمة على ايدى الافغان ، وحل محله ابنه طهماز ميرزا فطلب مساعدة من بطرس الاكبر . وفي ١٨ تموز (يوليو) ١٧٢٢ ، بعد عام تقريبا من انتهاء حرب الشمال ابحر الامبراطور الروسى على رأس قوات من ٢٢ الفا من مدينة

استراخان . وتحركت برا تسعة آلاف فارس و٠٠ الف قوزاقي وتترى . وفي اعقاب احتلال دربند عاد بطرس الى استراخان ، وقاد القوات الجنرال ماتيوشكين . وفي كانون الاول (ديسمبر) احتلت هذه القوات ريشت ، وفي تموز (يوليو) ١٧٢٣ دخلت باكو .

واثارت انباء عمليات بطرس وقواته في غرب بحر الخزر استياء شديدا في الاستانة . وبذل السفير البريطاني قصارى جهده لتأجيج ذلك الاستياء . وهدد العثمانيون بشن الحرب على روسيا واعلنوا ان شعوب القوقاس المسلمة من اتباع الامبراطورية العثمانية وان بلاد فارس تطلب المساعدة من الباب العالى . ولم يرتعب بطرس لتهديدات الباب العالى ، لكنه يريد تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية .

وعلق القيصر آمالا جدية على نيبلويف سفيره فى الاستانة . فهذا الرجل الفطين الواسع الاطلاع المتحدر من عائلة نبيلة تعرضت للفقر قد حظى باهتمام القيصر لتفوقه فى الدراسة بالاكاديمية البحرية فى بطرسبورغ وفى البندقية واسبانيا ، وادى الامتحان جيدا فى شؤون بناء السفن ، وقد امتحنه القيصر نفسه ، وامتدحه واضاف قائلا :

— انظر ، يا اخى ، الى يديّ الجاسئتين مع انى قيصر ، والسبب هو انى اريد ان اعرض عليكم مثالا تقتدون به لارى قبيل الشيخوخة على الاقل معاونين لاثقين وخدما للوطن . ذات مرة اثناء العشاء فى احد ايام ١٧٢١ ذكر بطرس لرجاله انه بحاجة الى شخص ملم باللغات الاجنبية لارساله سفيرا الى الاستانة . فاجاب غولوفكين بانه لا يعرف شخصا لاثقا بهذا المنصب . لكن الاميرال أبراكسين وجد مخرجا فقال :

ـــ انا اعرف شخصا لائقا جدا ، لكن المصيبة انه فقير للغاية .

ـــ الفقر ليس مصيبة ، ــ اعترض القيصر ، ــ فيمكن مساعدته بسرعة . ولكن من هو ؟

- \_\_ ها هو واقف خلفك .
- ــــ الواقفون خلفي كثيرون .
- ــ ذاك الذي امتدحته في بناء السفن .

\_\_ صحیح ما تقول ، \_ التفت بطرس ورأی الرجل الذی يعنيه الاميرال ، \_ لكننی اردت له ان يبقی عندی .

لكن بطرس ، رغم ولعه ببناء السفن الذى يتقنه نيبلويف جيدا ، ارسله بعد حين الى الاستانة . وعبر نيبلويف عن امتنانه الخالص للقيصر على هذه الثقة وركع امامه . فجعله بطرس ينهض وكان راضيا عنه وقال مودعا :

— لا تركع ، يا اخى ، حكمى من عند الله ، وواجبى ان اراقب الاحوال كيلا يمنح شىء لمن لا يستحقه وكيلا يؤخذ شىء من مستحقه . واذا كنت ستفعل خيرا فللوطن وليس لى ، واذا اسأت فسأطالبك لان الله سيطالبنى بدلا عنكم جميعا بألا يتمكن الشرير والغبى من الاساءة . فاخدم باخلاص .

وتعين على نيبلويف الآن ان يخدم الوطن فعلا ويحول دون تطور الاحداث بشكل غير موغوب فيه في العلاقات مع الباب العالى الذي بعث حكامه عساكرهم الى القوقاس . لكن بطرس امر بعدم تقليص عمليات جيشه في بحر الخزر ، بل اوعز الى جيش آخر بالاستعداد لصد هجوم العثمانيين تحمط الطمائ

تحوطا للطوارئ .

وابلغ نيبلويف السلطان العثماني بتصريح الامبراطور الروسي :

- نحن نوفر الحماية للشعوب التي لا علاقة لها بالباب العالى مطلقا وتبعد عنه كثيرا وتتواجد على بحر الخزر الذي لا يجوز ان نسمح لاية دولة اخرى بالوصول اليه .

كان ذلك تحذيرا خطيرا اعتمد عليه نيبلويف في اجراء المفاوضات . وساعده السفير الفرنسي . وردا على حجج العثمانيين القائلة بان الشعوب المسلمة في القوقاس يجب ان تكون تحت حماية الاستانة ذكرهم السفير ، مصيبا ، بالشعوب المسيحية الواقعة تحت سيطرتهم في البلقان .

وفي تلك الاثناء وقع سفير بلاد فارس في بطرسبورغ في الثاني عشر من ايلول (سبتمبر) ١٧٢٣ معاهدة نصت على ادراج الساحل الغربسي والساحل الجنوبي لبحر الخسزر ، وبضمنهما مدينتا دربند وباكو وغيرهما ، ضمن الاراضي الروسية . واتفقت روسيا وبلاد فارس على تشكيل حلف دفاعي ضد الامبراطورية العثمانية . وفي اعقاب ذلك اخذ السلطان ومستشاروه يقرقعون بالسلاح ويهددون نيبلويف باعلان الحرب على بلاده . لكن نيبلويف لم يتراجع فطردوه من الاستانة ، ولم يودعوه سجن الابراج السبعة كما فعلوا بالسفير تولستوي في حينه . وقبل ان يتمكن من جمع حاجياته استدعاه الصدر الاعظم واعلن له ان ما حدث هو «سوء تفاهم» ، وان المفاوضات ينبغي ان تستمر . وفي ١٢ حزيران (يونيو) ١٧٢٤ وقع الطرفان في الاستانة معاهدة اعترف الباب العالى بموجبها بضم الاراضي المتاخمة لبحر الخزر الى روسيا التي اضطرت الى القيام بالشيء ذاته فيما يخص الاراضى القوقاسية التي انتزعها العثمانيون من بلاد فارس والحقوها بممتلكاتهم . وتخلى السلطان العثماني عن اطماعه في بلاد فارس .

وبذلك حصلت الحدود الجنوبية الشرقية لروسيا على امان اكثر ، زد على ذلك انه امكن زحزحتها الى الجنوب . وتعززت مواقع روسيا في القوقاس ، وهيأ ذلك فرصا جيدة لشعوب المنطقة فيما يخص تأمين مستقبلها .

كانت الاعمال في ميدان السياسة الخارجية والعمليات الحربية في الجنوب والشرق دليلا آخر على تزايد دور روسيا في السياسة العالمية ابان حرب الشمال وفي اعقابها ، لكنها ، دون شك ، ذات اهمية محدودة لذاك الزمان بالمقارنة معها . الا انها رسمت مهمات المستقبل . وفي السنوات الاخيرة من حكمه غدا بطرس الاكبر ليس شخصا مستجدا متهيبا في السياسة والشؤون الحربية ، بل رجلا حاذقا محنكا في عمله وحاكما قويا رزينا وحكيما بعيد النظر لامبراطورية هائلة . ومما له دلالته ان ملك بروسيا فريدريك-ولهلم وملك بولونيا وسكسونيا اغسطس الثاني اللذين حرضهما رجلا المال المحتالان ليمان ومائير قد طرحا على بطرس مسألة تقسيم بولونيا واقترحا ان تنضم الى روسيا اراضى بيلوروسيا ، وهي ارض روسية اصيلة عريقة ، وليتوانيا ، فرفض الامبراطور رفضا قاطعا . وادت سياسته الخارجية الحذرة كذلك الى تشكيل حلف دفاعي بين السويد وروسيا في ٢٢ شباط (فبراير) ١٧٢٤ . واعلنت روسيا قبل ذلك بقليل على لسان بطرس وممثله في استوكهولم عن ضرورة الابقاء على «الشكل الراهن للحكم» في المملكة (سلطة الملك المحدودة والبرلمان ، وليس بعث الحكم المطلق كما اراد فريدريك الاول واولريكا-اليونورا) ، وحظى ذلك بترحيب حار من نواب البرلمان .

وجرت مفاوضات بشأن التحالف مع فرنسا واسبانيا والتصالح

مع بريطانيا . واخذ الاب دوبُوا يمتدح بطرس الاكبر بعد ان تكلم عنه باستخفاف قبل خمس سنوات .

وفي عام ١٧٢٢ قال دوبُوا للامير كوراكين ، الدبلوماسي المحنك القديم والمشرف غير العلني على الدبلوماسيين الروس في اوربا ، ان فرنسا تنشد الصداقة والتحالف مع روسيا :

عندما تدخل فرنسا وروسيا في تحالف وثيق يمكنهما ان تسيطرا على ميزان المصالح الاوربية وتتحكما بالآخرين وتظلا في صداقة دائمة .

وكان هذا السياسي الفرنسي يسير بالامور الى التحالف بين فرنسا وروسيا وبريطانيا . وتفسير ذلك بسيط : الصراع يقترب من اجل التركة النمساوية ، فان الامبراطور من آل هامبورغ ليس لديه وريث . زد على ذلك ان اغسطس الثاني اصيب بمرض ، وطرحت مسألة العرش البولوني ايضا . ومن جديد ليس بالامكان الاستغناء عن بطرس الاكبر وروسيا . ولهذا الغرض ارادوا تزويج يليزافيتا ، كريمة بطرس ، من دوبوا والوصى على العرش توفيا في اواخر عام ١٧٢٣ . وواصل زعيما فرنسا الجديدان دوق بوربون ووزير الخارجية مورفيل المفاوضات مع روسيا بشأن عقد معاهدة التحالف . وكان بطرس يميل الى ذلك والى انضمام بريطانيا الى التحالف رغم الاعمال العدائية التي قام بها جورج الاول في السنوات رغم الاخيرة من حرب الشمال .

وغدت روسيا في وضع دولي جعل بعض الدول ينشد صداقتها والتحالف معها وجعل بعضها الآخر يكبح نواياه التوسعية العدوانية ضدها وضد من تؤيده وتدعمه . كتــب

سولوفيف يقول : «لقد جرى اعظم حادث في التاريسخ الاوربى والعالمى ، حيث دخل النصف الشرقى من اوربا في حياة مشتركة مع نصفها الغربى . فمهما فكروا الآن في الغرب تتطلع انظارهم عفويا الى الشرق . وصار ادنى تحرك للسفن الروسية والقوات الروسية يثير اضطرابا كبيرا لدى مجالس الوزراء التى تتساءل بقلق ما هى وجهة هذا التحرك ؟» .

## آخر الاعمال . وفاة بطرس الاكبر

بلغ بطرس ذروة العظمة في آخر ايامه . فهذا القيصر والدبلوماسي والقائد العسكرى وقائد الاسطول والمصلح والمشرع الذي ذاع صيته واشتهرت امجاده في بلاده وخارجها ونعته معاصروه من روس واجانب عن حق وحقيق ببطرس الاكبر كان يستحق بالتمام والكمال اللقب الذي منحه اياه مجلس السينات بعد انتهاء حرب الشمال بنصر مؤزر . فان نتائجها وما اعقبها من نجاحات في ميدان السياسة الخارجية وعلى الصعيد الدبلوماسي ، مثل التحالف مع عدد من البلدان ، بما فيها خصمه السابق—السويد التي اعرب نواب برلمانها عن امتنانهم له واعجابهم به (بموقفه فيما يخص الابقاء على نظام الدولة والبرلمان في السويد) ، والمنزلة الرفيعة التي احتلها الامبراطور وروسيا التي قادها على المسرح الدولي والآفاق المستقبلية الجريئة البعيدة النظر التي رسمها في السياسة الخارجية—المستقبلية الجريئة البعيدة النظر التي رسمها في السياسة الخارجية—كل ذلك وقائم لا تحتاج الى برهان .

ومع ذلك لم يكن بطرس راضيا عن كل شيء . فالكثير مما حدث في الماضي (حملة بروت ، والقطيعة الفاجعة مع ابنه وذكريات «عصيان» «الرعاع الوضعاء» ومؤامرات ودسائس صوفيا البغيظة وآل ميلوسلافسكي وامور كثيرة اخرى) تقض

مضجعه فلا يعرف الهدوء . وحتى فى الوقت الحاضر ، فى هذه السنوات الاخيرة بعد صلح نيشتادت وحتى الممات ، لم تهدأ نفسه المثعبة المعذبة ، فهى مفعمة بهموم ومشاغل لا نهاية لها وبافكار وقلق بخصوص التصرفات الشائنة وخيانة الانصار ، بل وحتى اقرب المقربين . . .

... كل شيء في الطبيعة ، وبين الناس يبدو حتميا حكيما رغم فوضى المصادفات . وكما يتبدل الليل والنهار ويأتي الموت بعد الحياة ، وتأتي الحياة بعده من جديد ، كذلك تتعاقب الافراح والاتراح ، والضحك والبكاء ، والنجاح والاخفاق والسعادة والتعاسة . وتلاحق بطرس دوما تأملاته في الدوامة التي يقع الانسان فيها منذ الميلاد حتى النفس الاخير ، ويتعذب لتلك التأملات التي تدفعه احيانا الي اليأس والقنوط . كانت هذه الدوامة تتقاذف بطرس السعيد التعيس فتلقى به من الفرحة الى الحزن والاكتئاب على مدى حياته التي لم تكن طويلة من حيث الزمن . لكنها من حيث امتلاؤها بالافعال والاحداث الموفقة والفاشلة تعادل عدة حيوات بشرية ليست عادية .

ولا يسع المرء الا ان يفكر ويحزر بحالة بطرس النفسانية في تلك السنوات حيث ارهقه المرض العضال وعذبه اشد عذاب (كان مصابا باليوريمية — التسمم الدموى البولي) ، وانهال عليه المصير بضربات لا ترحم فتتت بسرعة قواه التي استهلكها بسخاء في السنوات السابقة من الصراع والانفعال والتوتر الذي يفوق تحمل البشر . بديهي انه استمر في قيادة الامبراطورية الشاسعة بهمة ونشاط . وتجلى ذلك من جديد في الريشة والسيف ، اى في وضع المراسيم والتشريعات

وتنظيم الحملة الجديدة (بحر الخزر) والمشاركة فيها . كما تجلى في المباحثات الدبلوماسية وتوقيع المعاهدات وفي ادارة السينات والسينودس المقدس والهيئات والمتصرفيات ، وفي الاهتمام العملى النشيط ، الموجه دوما بشؤون الصناعة والتجارة والاكاديمية والمدارس وبناء القصور والمستودعات وامور كثيرة اخرى . وتجلى ذلك ، اخيرا في التعامل والتخاطب مع اناس من مختلف الفئات الاجتماعية ابتداء مسن الفيلدمارشالات وحتى الاسطوات والجنود ، حيث يتوجهون باشرافه وبارادته القوية لتنفيذ الخطط والمهمات المكرسة لاعلاء مجد روسيا وعزتها وكرامتها .

وكانت عنده اعمال محببة الى نفسه فى المنزل وخارجه ، فى العاصمة ، فى روسيا ، لخير الوطن كما يفهمه الامبراطور . وعندما اقتربت نهاية حرب الشمال صار بطرس ، حتى آخر ايامه ، يقضى مزيدا من الوقت فى العاصمة ، فى «فردوسه» ووليدته المحببة بطرسبورغ التى بدأت آنذاك ، بفضل جهوده وعنايته بالاساس ، تتحول الى المدينة التى نعتت فيما بعد بردتدمر الشمال» . كان بطرس كعادته يستيقظ فى الصباح الباكر ، فى حوالى الخامسة ، ويستمع الى تقرير سكرتيره اللاول ماكاروف ، ويتناول الفطور . وفى السادسة صباحا يرى اهالى العاصمة عربته ذات العجلتين فى حوض بناء السفن او قرب بناية فى طور الانشاء او عند مدخل السينات او قرب باب منزل احد كبار الموظفين . بهذه الصورة يصرف الوقت باب منزل احد كبار الموظفين . بهذه الصورة يصرف الوقت عتى الظهر . وفى الواحدة بعد الظهر يتناول طعام الغداء الروسى غير الروسية يحب الليمون . ولم يكن يتناول الاسماك والحلويات .

وبعد الغداء ، حسب العادة الروسية ، استجمام يستغرق ساعتين تقريبا . ويمضى الوقت بعد الظهر فى مراجعة تقارير الاداريين والسفراء والقادة العسكريين ووضع وتحرير المراسيم والايعازات والتوجيهات والتقييدات وغيرها بعدد كبير .

وفى المساء ، حسب المناسبات او المزاج ، تجرى لقاءات مع الضيوف والمحاسيب ، وفيها من كل بد ولاثم ولهو ومرح . واحبانا ينزوى القيصر فى قصره الصيفى ليختلى بعائلته ، وهو يهوى ذلك كثيرا . واخيرا يقضى بعض الوقت فى ورشة الخراطة المحببة اليه ، حيث توجد مجموعة كبيرة من المخارط والازاميل والمواد فى جو هادئ يمكن بطرس من الاستجمام والانفراد . ويقول الخراط الممتاز نارتوف الذى تقابل مع القيصر مرارا ان احدا لا يدخل عليه الورشة بدون استدعاء «لكى يبقى هذا المكان على الاقل هادئا لماحبه» . واعجب شخص آخر من معاصرى بطرس ، من الدبلوماسيين ، بمهارة القيصر الخراط فقال :

— انه لا يقل مهارة عن الخراط الممتاز ، حتى صار يجيد خراطة الصور النصفية والمنحوتات .

وكان بطرس يعمل على المخرطة «بجد واجتهاد وكأنه يعمل ليكسب النقود كى يعيش عليها» . ولا تزال محفوظة فى متحف الارميتاج حتى الآن مصنوعات الخراطة من عمل بطرس مثل علب السعوط والانواط وغيرها من الحلى . وقد شارك فى صنع ثريا من العاج من ثلاثة طوابق بـ٢٦ نتوءا .

من صنع یدی بطرس الاکبر امبراطور وقیصر عموم
 روسیا . ۱۷۲۳ .

ودهش معاصرو بطرس ، ومنهم الاجانب ، لقدرته الهائلة على العمل وكثرة الاشغال المتنوعة التى مارسها . وعندما كانوا يسألونه عنها يقول مازحا انها توفر المزيد من الصحة وطول العمر . وكان يضع جداول اسبوعية للاشغال . وقد ضم احد تلك الجداول (لعام ١٧٢١) ما يلى : وضع توجيهات بناء السفن (الاثنين—الخميس) ، جلسة السينات (الجمعة) ، تحرير «تاريخ الحرب السويدية» (السبت ، صباحا) ، الشؤون الدبلوماسية (الاحد ، صباحا) . وفي جدول آخر (كانون الثاني بيناير ١٧٧٤) نجده يخصص للسينات مساء الاثنين وصباح الثلاثاء ، ولدعاوى المحاكم الاربعاء والخميس ، ولبناء السفن صباح الجمعة . وفي جدول ثالث (تشرين الثاني نوفمبر ١٧٧٤ ، قبل وفاته باقل من ثلاثة اشهر) ركز جل اهتمامه على السينات وعلى النظر في مختلف القضايا الملحة وغير الملحة .

وقد اهتم كثيرا ببناء بطرسبورغ وتزيينها وتزويدها بكل ما هو نافع وضرورى وممتع . وبالحاح منه ظهرت في العاصمة بنايات حجرية ليس للعبادة فقط ، بل ومنازل وقصور مزينة بالرسوم والمنحوتات مثل قصره الصيفي وقصر مينشيكوف ومباني الهيئات العامة وغيرها . وانشئت في عهده المتنزهات الجميلة والجادات العريضة والساحات واقيمت المصابيح على اعمدة في الشوارع . وارغم اهالي العاصمة على ارتداء ثياب جديدة قصيرة واحذية بدلا من الثياب القديمة الطويلة الاذيال والاخفاف . ولم يبق من البناء الخشبي الاول للمدينة سوى منزل بطرس نفسه على الضفة اليمني لنهر نيفا . وبدلا من المنازل الخشبية بنيت دور طينية ، ثم مساكن حجرية . وفي ١٧١١ الحريم

انجز بناء القصر الصيفى للقيصر وعائلته . وفي تلك الفترة بلغ عدد سكان المدينة ٨ آلاف شخص يقيمون في ٧٥٠ بلغ عدد سكان المدينة ٨ آلاف شخص يقيمون في ٧٥٠ وبعد انتقال ضد السويد ، وبعد انتقال شرق البلطيق الى روسيا ، ابدى بطرس اهتماما متزايدا ببناء واعمار المدينة . وفي عام ١٧١٦ تعاقد مع المعمارى الفرنسي المعروف ليبلون الذى وضع مشروع المخطط العام للمدينة . واستند المشروع الى فكرة ما يسمى بالمدينة المنتظمة ، السوارع والقنوات المستقيمة والساحات الفسيحة والمباني الحكومية والكنائس وقصور الوجهاء ومنازل العامة والفلكات والاسواق ، بحيث تبنى على جانبى الشوارع بارتفاع متساو . وكانت مواصفات المخطط ، مثلا ، تستوجب تغيير كل الموجودات في جزيرة فاسيليفسكى .

وكان بطرس في باريس آنذاك . ودرس هناك الرسوم التخطيطية ومخططات المباني المتماثلة التي ارسلها ليبلون من بطرسبورغ . وعندما عاد القيصر الى العاصمة التقى بالمعمارى وسأله :

- \_ ماذا سنفعل ؟
- ـــ نهدم المنازل الحالية ونبنى منازل جديدة ، و نطمر القنوات ونحفر غيرها .
  - فكرت في ذلك ، لكنه يتطلب اموالا كثيرة .

ولم يصادق القيصر على المخطط . وظلت المدينة تبنى كالسابق ، كما تمليه الطبيعة والمناخ وخيال صاحب البناء والمعمارى . لكن بطرس كان يتابع تشييد المدينة على الدوام ليكون منتظما وليس عشوائيا . وعلى اية حال تم في آخر ايامه تعبيد شوارع العاصمة بالحجر ، حيث جرى تبليط

كلا جانبى الشارع الملاصقين للمبانى السكنية بشكل خط عرضه متر ونصف او متران (وظلت قارعة الطريق غير مبلطة) . وفي عام ١٧٢١ اعد ونصب حوالي ٦٠٠ فانوس في الشوارع فتائلها تشتعل بزيت القنب .

وكانت هذه المستحدثات وغيرها نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها بطرس والاشخاص الذين عينهم لهذا العرض. ومنهم انطون ديفير البرتغالي الاصل الذي كان في حينه بحارا في سفينة احد التجار . وقد التقاه بطرس في هولندة عام ١٦٩٧ . فاعجبه بمهارته وحذقه فعينه القيصر في خدمة مينشيكوف في البداية ثم مراسلا في خدمة القيصر نفسه . وتجدر الاشارة الى ان الكثيرين عملوا مراسلين عند بطرس الاكبر ، وبرز بينهم فيما بعد رجال مشهورون ائتمنهم وقربهم اليه (مثل مينشيكوف) . وحدث شيء من هذا القبيل لانطون ديفير . فهذا البحار الشاطر استطاع ان يحظى باعجاب شقيقة مينشيكوف ، وهي عانس دميمة ، ولم يبق امام هذا الاخير غير الموافقة على زواج شقيقته من مراسل القيصر . وكان لذلك سببان ، فالشقيقة تنتظر مولودا ، والقيصر بارك زواج محسوبه . واقيمت حفلة الزفاف . وارتقى المراسل سلم المراتب . وفي ۲۷ ایار (مایو) ۱۷۱۸ تلی علی اعضاء السینات مرسوم جدید من بطرس الأكبر:

-- ايها السادة اعضاء السينات! بغية احلال نظام افضل في هذه المدينة قررنا اناطة وظيفة مدير الشرطة العام بمرافقنا الاول ديفير ورسمنا البنود التي ينفذ بموجبها المهمة الموكلة اليه .

وصار المرافق الاول ومدير الشرطة العام البرتغالي الاصل يدير

بناء بطرسبورغ وفقا لتوجيهات تفصيلية من القيصر . وبالاضافة الى تشييد المبانى راعى واضع التوجيهات الملتزم بالدقة البالغة امورا كثيرة مثل تقوية شواطئ النهر ومجاريه ونظافة الشوارع وترتيب الاسواق وجودة واسعار الاطعمة المعروضة للبيع وتدابير اطفاء الحريق ومكافحة القمار ومعاقبة لصوص الليل والماجنين . (كان الخفراء يجوبون الشوارع في الليل وهم يطقطق و بالخشخيشات ، ومن الحادية عشره مساء حتى الصباح تغلق العوارض على مداخل المدينة ، ولا يسمح بالسير في الشوارع الا للعسكريين والوجهاء والاطباء والمولدات والقساوسة والموظفين الذاهبين لاغراض الخدمة على ان يحملوا معهم فوانيس) . وبجهود مديرية الشرطة وعمل العمال تم اعمار بطرسبورغ فغدت جميلة وازدادت بهاء . وكانت جادة نيفسكي الممتدة من حوض الاميرالية حتى دير الاسكندر نيفسكي تحظى باعجاب المشاهدين من عهد بطرس ، لاسيما الاجانب . فقد كانوا يمتعون الانظار بهذا الشارع المعبد الطويل والاشجار المنتصبة بثلاث او اربع صفوف على جانبيه . ويقول بيرخغولتس ان هذه الجادة الجميلة النظيفة «ذات منظر رائع لم ار مثله فى اى مكان» . وحول الحديقة الصيفية في جانب الاميرالية شقت القنوات وجرى تعديل مجارى الجداول حتى غيدت مستقيمة وانشئت كورنيشات خشبية وشيدت جسور . وكان القيصر يعاقب المذنبين بشدة على كل تقصير . وذات مرة تلقى ديفير حصته من ضربات هراوة القيصر التربوية (بسبب عطل الجسر على نهر مويكا) ، وقال له القيصر : سیجعلك هذا تتذكر بشكل افضل ضرورة رعایة

الشوارع والجسور لتكون بالكيفية اللائقة . . .

كان بطرس غالبا ما يتردد على مبنى الاميرالية (مركز صناعة السفن فى بطرسبورغ) . وهو مبنى ضخم مستطيل غير كامل من جانبه الرابع المكشوف على نهر نيفا وفيه حروض بناء السفن المطوق من جهة النهر بسد محصن باستحكامات ومدافع . وفى منشآت الاميرالية وحواليها كل ما هو ضرورى لبناء السفن . وفى عشرينات القرن الثامن عشر بنيت هنا زهاء ماثة من مختلف السفن . وغدت الاميرالية مؤسسة كبيرة معقدة وصارت بمثابة القلعة على نهر نيفا . وعمل فيها حوالى عشرة آلاف شخص .

وفى مكان قصر الشتاء الحالى كان ينتصب منزل الاميرال ابراكسين المكون من ثلاثة طوابق ، وبعده يأتى منزل المدعى العام ياغوجينسكى ، والفريق البحرى كرويس وقصر بطرس الشتوى . وابعد منه يأتى قصره الصيفى الذى لا يختلف بشىء عن المنازل الانحرى للناس المتوسطى الحال . وفيه الحديقة الصيفية التى كان بطرس يحبها كثيرا ويهتم بها ويزينها على غرار متنزه فرساى .

وفى الحديقة المذكورة مماش ذات تخطيط جيد واشجار مكررة ومكعبة وهرمية الشكل ، وبرك ونافورات وتماثيل بالحجم الكامل ومزهريات وتماثيل نصفية واعمدة وغير ذلك من الروائع . كان القيصر يحب الاستجمام هنا لوحده او يتمشى مع الضيوف . والكثير هنا يثير اعجاب اولئك الضيوف وخصوصا تمثال افروديت العائد الى القرن الثانى الميلادى والذي جلب من ايطاليا ، وكذلك المغارة الملبسة بالصدف من روسيا وايطاليا وهولندة ، وكرة عائدة لسلالة غوتوربى صنعت فى عام ١٦٦٤ وجلبت من هولشتين . والحديقة مزينة كذلك بتماثيل حول موضوعات

من حكايات ايسوب نحتت بايعاز من بطرس لموعظة الزوار. وبعد ذلك ، على امتداد نهر نيفًا ، تأتى وراء الحديقة الصيفية قاعات كيكين التي صودرت بعد اعدام هذا الاخير لارتباطه بقضية الامير الكسى . وقد خصصت لمتحف الغرائب ولاول مكتبة عامة في روسيا . وقد جمعت واقتنيت تحف المتحف داخل البلاد وخارجها ، والقيصر مطلع عليها جيدا ، فقد اعتاد ان يتحدث عنها ويعرضها على المقربين اليه او على الاجانب فيؤدى دور الدليل . وقد اوعز بجمع كل ما هو «قديم جدا وغير عادى» وارساله الى بطرسبورغ . وقد اشترى في الخارج ، مثلا ، المجموعة التشريحية التي جمعها العالم ريوش في امستردام طوال خمسين عاما . واهدى له الاجانب تحفا كثيرة لمعرفتهم بحبه للمعرفة وثقتهم بان تلك التحف النادرة ستبقى محفوظة من اجل العلم والاحفاد . وكانت تتوارد من جميع الانحاء النوادر والعجائب والغرائب والكائنات الشاذة والحاجيات القديمة والمدافع وغيرها . ولم يبخل القيصر بالمال على هذه المشتريات رغم ما تعود عليه من تقتير .

وفي منتصف عشرينات القرن الثامن عشر غدا متحف الغرائب اغنى متحف من هذا النوع في اوربا .

وجمعوا في المكتبة العامة كتبا من مختلف الانحاء ، وجلبت اليها محتويات مكتبة الصيدلة من موسكو ومكتبة دوق كورليانديا ومكتبتا الامير الكسى والبارون شافيروف بعد مصادرتهما ، والخ . وفي عام ١٧٢٥ بلغت موجودات المكتبة العامة ١١ الف مجلد .

وقال القيصر عن هدف جمع الغرائب والكتب بوضوح

## لا لبس فيه:

ــ اريد للناس ان يروا ويتعلموا .

وابتداء من عام ١٧١٩ افتتحت ابواب متحف الغرائب والمكتبة العامة للجميع . زد على ذلك ان دخول المتحف كان بدون تذاكر ، وقد رفض القيصر رفضا باتا اقتراح المدعى العام ياغوجينسكى ببيع تذاكر الدخول . والاكثر من ذلك ان القيصر يامر بتقديم القهوة وغيرها لزوار المتحف وخصص لهذا الغرض ٤٠٠ روبل في العام .

وتقع جنب قاعات كيكين المؤسسة التي عمل فيها بطرس مرارا ، ونعنى دار السباكة ، وفيها ورشات الخراطة والبرادة والنجارة وعربات المدافع وغيرها . وهنا صب بطرس شخصيا مدافع المورتر والهوتزر . وقبالة دار السباكة ، على الضفة الثانية من نهر نيفا ، تقع قلعة بتروبافلوفسكايا وفيها كاثدرائية بطرس وبولص التي يعلوها برج رفيع . وفي جزيرة فاسيليفسكي شيدت بنايات حجرية للهيئة الثانية عشرة والسوق التجاري ومتحف الغرائب من ثلاثة طوابق .

وعلى الضفة اليمنى لنهر نيفا يقع الميناء الذى كان مكتظا بسفن كبيرة وصغيرة لا تحصى تحمل اعلام مختلف البلدان . وفي الاعياد تأتى الى هنا ، الى داخل المدينة ، سفن اسطول البلطيق ، مفخرة بطرس الاكبر . وفي مطلع عام ١٧٢٤ كان هذا الاسطول يضم ٣٣ بارجة كبيرة وأكثر من ١٠٠ سفينة اخرى اصغر حجما . ولعبت ارادة بطرس الحديدية دورا هائلا في ذلك ، كما في كثير غيره . وغدا الاسطول الروسى هو الاقوى بين اساطيل البلطيق .

وصارت بطرسبورغ الميناء الرئيسي في البلاد بدلا من ٢٨٣

ارخانجلسك . وقبل عام من وفاة بطرس الاكبر وضلت الى هذا الميناء ١٨٠ سفينة اجنبية ، بينما وصلت الى ارخانجلسك ، مسفينة فقط . وغدت بطرسبورغ مركزا كبيرا لنقل البضائع من اوربا الى روسيا وبالعكس . فالى اوربا تنقل الجلود والسمن والكتان وتيل القنب والحبوب والجريش وحديد الاورال وفراء سيبيريا والانسجة القطنية وقماش القنب ، والى روسيا تنقل من اوربا الانسجة الصوفية والحريرية والزجاج والاصباغ والمشروبات والبن . وكان لروسيا ، بفضل جهود بطرس لدرجة كبيرة ، ميزان تجارى ايجابى ، حيث كانت تصدر اكثر مما تستورد . وصارت المانوفاتورات والحرفيون في نهاية الربع الاول من القرن الثامن عشر ينتجون الكثير مما كان في السابق يستورد من البلدان الاخرى (مثل المعادن والمصنوعات المعدنية والورق من وكثير غيرها) .

وكان ذلك كله مدعاة للفخر والاعتزاز وكان بطرس دون شك يفتخر به . وحدث الشيء ذاته في اعداد الاخصائيين في جميع الميادين ابتداء من ادارة الدولة وقيادة الجيش والاسطول وانتهاء بالاسطوات في احواض بناء السفن وفي مصانع الاورال . فقد اعد بطرس مئات وآلافا من هؤلاء الاخصائيين الموهوبين الذين يحتاجهم البلد . ونشأت حوله كوكبة من الرجال الاماجد ممن تربوا على يده . وقد حققوا الكثير لروسيا ، لكنهم لم ينسوا انفسهم بالطبع . فقد اجزل لهم القيصر العطاء بالمناصب والمكافآت والضياع والاقنان . صحيح ان القيصر كان يطالبهم بخدمة جيدة ، وكان يغضب احيانا ويطرد المقصرين ويلجأ الى الهراوة فينهال بها في ضرب مبرح . وكانوا «يوفرون» له مبررات كثيرة للتذمر ، وخصوصا

اول المقربين اليه مينشيكوف الذى كان يفرحه ويحزنه في الوقت ذاته ، وخصوصا في السنوات الاخيرة .

مينشيكوف رجل مخلص وشجاع للغاية ، وهو يتحدر من عامة الناس ، لكنه غدا الشخصية الثانية تقريبا في الدولة ، وصار فيلدمارشالا واميرا ساميا ومتصرفا لبطرسبورغ ورئيسا للهيئة العسكرية ومالكا لاموال طائلة من ضياع واقنان وما الى ذلك .

واخذ مينشيكوف يستخدم حسن معاملة القيصر له في اغراضه الشخصية ليرضى اطماعه وجشعه الفظيع . وبمر الزمن ازداد جشعه فعرف به بطرس (ليس بكل شيء طبعا) . في البداية اخذ بطرس يلومه ثم صار يقرعه ويكتب اليه رسائل غاضبة شديدة اللجهة ، واحيانا يهتاج فيضربه بالعصا .

لكن شفاعة يكاترينا وتوبة مينشيكوف ومثابرته جعلت غضب القيصر يخف فحلت الرحمة محله ، لا سيما وان الامير مينشيكوف يجيد الخدمة ويبدى آيات البسالة ويتزلف الى القيصر . وقد استفاد بطرس مرارا من حزم وبسالة معاونه في صالح القضية العامة ، وخصوصا في المواقف الحرجة عندما يتطلب العمل مجازفة وسرعة وجرأة . وحصل مثل ذلك مرارا ، في معركة بولتافا ومعركة بيريفولوتشنايا ، وفي بولونيا وبوميرانيا . واسهم مينشيكوف بقسط كبير في بناء وحماية افردوس» بطرس ، حيث بذل طاقات كبيرة وابدى حسن الدير . الا ان ابرز معاون لبطرس ، مينشيكوف هذا ، كان المختلس لاموال الدولة الروسية . وفي السنوات الاخيرة فترت علاقة بطرس به ، ولم يعد يثق به مثلما في سالف فترت علاقة بطرس به ، ولم يعد يثق به مثلما في سالف

وكان اشياع بطرس الآخرون يسببون له اذى ومتاعب

ايضا . والمثال على ذلك قضية شافيروف الذى رفض ، كعضو فى السينات (فى عام ١٧٢٢) ، ان يتغاضى عن تصرفات مينشيكوف ، حيث طلب منه ذلك المدعى العام الاقدم فى السينات سكورنياكوف—بيساريف ، الذى قام مقام المدعى العام ياغوجينسكى لغيابه عن العاصمة . كما لم يكن الامبراطور فى العاصمة آنذاك . فقد كان على رأس حملة بحر الخزر . لكن شافيروف نفسه تورط فى قضية تعتبر اسبابها تافهة فى معايير ذاك الزمان . فقد تشفع لمنح اخيه راتبا كبر من المقرر حسب الملاك . وكان الكثيرون يرتكبون مثل اكبر من المقرر حسب الملاك . وكان الكثيرون يرتكبون مثل شعر بالاهانة وحرضه آخرون ، ومن بينهم ، على ما يبدو ، مينشيكوف نفسه ، تذرع بهذه الحجة . وثارت فى السينات فضيحة رافقها صخب وصياح .

وفى الحادى والثلاثين من تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه نوقشت فى السينات مسألة عمل مصلحة البريد التى يديرها شافيروف . ووفقا للاحكام المتبعة لا يجوز له ان يحضر الجلسة لانه هو موضوع المناقشة ، ولذا طلب منه بيساريف ان يغادر القاعة . الا ان شافيروف السريع الانفعال اعتبر هذه الكلمات اهانة من شيخص يضمر له العداء من زمان . ورفض مغادرة القاعة .

فاورد بيساريف مقتطفا من مرسوم القيصر بهذا الخصوص ، لكن شافيروف اصر على موقفه الله

واحتدم الجدل بينهما فاتهم شافيروف بيساريف بالسرقة . والتزم مينشيكوف وغولوفكين جانب المدعى العام الاقدم ، لكن شافيروف لم يصغ الى اقوالهما واكد انهم جميعا اعداء

لكن الاعمال يجب ان تسير رغم الخلافات . وبعد اسبوعين افتتح المدعى العام الاقدم جلسة السينات قائلا :

ــ لا بد من الاستماع الى تفاصيل القضية .

فرد عليه شافيروف منفعلا :

— ارحمنا یا رب . کیف استمع الیه ؟ وعندما تکلم مینشیکوف قاطعه شافیروف وفضح تصرفاته واشار الی غضب القیصر علیه بسببها .

وبعث الخصمان بيساريف وشافيروف تقريرين الى الامبراطور اتهما فيهما بعضهما البعض . وعندما عاد بطرس امر بتشكيل محكمة عليا . وبنتيجة التحقيق اتضح ان شافيروف مذنب . فاعترف بذنبه صراحة امام القيصر ، فلا يجوز تعيين راتب لاخيه لا يستحقه ، وكان يجب عليه ان يغادر السينات عندما نظر في قضية الدائرة التي يشرف عليها . وصدر الحكم باعدام شافيروف . وفي ١٥ آذار (مارس) ١٧٢٣ جاءوا بالمحكوم في زحافة الى منصة الاعدام في كريملين موسكو . وتلى الحكم بحضور جمهور كبير . وقال احد شهود العيان ان المحكوم اليمم وجهه شطر الكنيسة حسب العادات الروسية ورسم شارة

الصليب عدة مرات ثم ركع ووضع رأسه على النطع ، لكن معاوني الجلاد سحبوا قدميه من الخلف فاضطر الى الانبطاح على بطنه المترهل» . ورفع الجلاد الفأس وهبط بها على النطع دون ان تمس رقبة شافيروف . وبلغ مسامعه ، بعد ان ودع الدنيا ، مرسوم القيصر الذي يقضي باستبدال الاعدام بالنفي الى سببريا .

وبدلا من سيبيريا سرعان ما عينوا له مدينة نوفغورود حيث اقام شافيروف مع عائلته حتى وفاة بطرس . واصدر الامبراطور المستاء من تصرفه مرسوما في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٧٢٣ قضي باعتقال اى عضو في السينات يبدى تعنتا مثل شافيروف . ونظرا «لوقاحة» سكورنياكوف—بيساريف صادر بطرس في البداية ضياعه وخفض رتبته الى موظف عادى . ثم عينه مفتشا أكبر لقناة المياه من بحيرة لادوغا . وبسبب سوء خدمته في القناة لم يوافق الامبراطور على اعادة رتبته .

وهكذا اضطر القيصر الى مفارقة رجال قديرين ، بل وموهوبين ، وكانت الاسباب متعددة ، مثل التجاوزات في السلطة واختلاس اموال الدولة والارتشاء والاستهانة بالخدمة وسوء السلوك وهلمجرا . والبعض لم يعد من المقربين الى القيصر ، مثل مينشيكوف . والبعض الآخر فارق الحياة بميتة طبيعية (غولوفين ورومودانوفسكى وشيريميتيف وغيرهم) او على منصة الاعدام مثل الامير غاغارين الذى اختلس اموالا طائلة في سيبيريا او المفتش الاقدم نيستيروف .

وفى السنوات الاخيرة كان من المقربين الى بطرس سكرتيره ماكاروف الذى مارس صياغة المراسيم والرسائل والتقارير والبلاغات والعرائض وغيرها من الوثائق . وكان تأثيره على القيصر يزداد ،

واستمرت خدمته من عام ۱۷۰۷ حتى وفاة القيصر ، واستفاد من مساعدته الكثيرون حتى اكبر الموظفين والقادة العسكريين . كان رجلا جادا هادئا حافظ على كرامته ونزاهته امدا طويلا ، لكنه لم يصمد للغواية ، فصار يتقبل الهدايا ، ففترت علاقة القيصر لدرجة ما بمعاونه المخلص .

واشتهرت على نطاق واسع معاملة القيصر الطيبة لمراسليه الذين كان يختارهم من كل المراتب الاجتماعية . فهم دوما جنب القيصر ، وهو يعاملهم ببساطة وبدون تكلف ، ويكلفهم بمختلف الاعمال ، بما فيها اعمال هامة للغاية ، ويعينهم في مناصب رفيعة جدا في بعض الاحيان ويضعهم في منزلة اعلى من الآخرين استنادا الى مواهبهم وفطنتهم وحماسهم وغير ذلك من الخصال الحميدة .

وكان الاجانب يستغربون من تصرف القيصر مع عامة الناس حيث يقربهم ويصطحبهم في روسيا وفي رحلاته الى الخارج . ففي البيت مثلا يلعب الشطرنج مع القس بيتكا . وسافر معه هذا القس الى الخارج في ١٧١٦ — ١٧١٧ . واثناء وضع ميثاق «مجمع المرح والسكر والعربدة» السالف الذكر استفاد بطرس من معارف القس بيتكا في الانشاد والمراتب الكنسية . ثم ان مدير جوقة البلاط القيصري بيليايف شماس من المنشدين وهو ، مثل بيتكا غالبا ما يتردد على شماس من المنشدين وهو ، مثل بيتكا غالبا ما يتردد على الذي نعته اعضاء «مجمع المرح والسكر والعربدة» بالارشمندريت غيديون فهو من اعز الناس على القيصر . فهو مهرج ذكي واسع الاطلاع وشجاع لاذع الكلمة ، يثير غضب الوجهاء الذين يفضح تصرفاتهم ويسخر منها ، وخصوصا الرشوة

والاختلاس . وكان بطرس يقدره رفيع التقدير ويصطحبه في حله وترحاله ، وغالبا ما يدعوه الى بيته . وكان موقف الامير كوراكين منه مزدوجا حيث يعتبره ذكيا واسع الاطلاع لكنه سكير عربيد يسيئ الى الجميع .

كان شاخوفسكوى بمثابة المدعى العام الشخصى للقيصر. يراقب كل شيء ويتحدث عن كل الامور بصراحة وفطنة وحدة . واعجب القيصر بذلك ، فصارت ملاحظاته الشخصية ومراقبته للناس ولطبيعتهم وعيوبهم ونقاط ضعفهم تحظى بتأكيدات في اقوال وتصرفات الامير المهرج الحادة الخشنة . وقد احتفظ بطرس حتى النهاية بموقف طيب من الاميرال ابراكسين . وقبل وفاته بقليل حاول بطرس اقناعه وهو المريض بالامتناع عن السفر الى موسكو :

— لا ترحل ، والا ستهلك . . . خذ قسطا من الراحة ، وعندما يرى الطبيب انه لا خطر عليك يمكنك ان ترحل . كان لدى بطرس كل ما تتطلبه الحياة الهائئة : اسرة تتفهمه ، وزوجة تحرص عليه واطفال يحبونه وبيت فيه الراحة والدفء والحنان والاستقرار . لكنه في هذا المجال ايضا تلقى ضربة هي الاخيرة ، وكانت قاسية جدا دون ريب : كانت زوجته والرفيقة حياته » يكاترينا امله الاخير من حيث الوئام الروحي ومن حيث مخططات المستقبل . وكما هو شأن مينشيكوف ، غدت هذه الغسالة التي انتشلها من الحضيض انسانا هو بأمس الحاجه اليه . واشار الاشخاص الذين راقبوهما من عام لآخر الى ان مارتا سكافرونسكايا ، يكاترينا ، صارت بسهولة وبشكل طبيعي تماما صديقة ورفيقة وزوجة لانسان فذ عظيم . وكانت تجيد التصرف كامبراطورة ، كعقيلة لامبراطور

روسيا ، وكانت تفعل ذلك ايضا بشكل طبيعي لا اثر فيه للتظاهر والتكلف والجمود . ولم تكن تنسى ماضيها ، حيث ذكرت مرارا انها كانت غسالة ثياب ولا تستحى من ذلك مثل بعض العصاميين الآخرين الذين يصعرون خدودهم للناس حالما يرتقون من الاوحال الى الجبال . لم تكن عقيلة القيصر من هذا النوع من البشر ، فهى تتصرف ببساطة وبلا تكلف . ولا تنقصها الطيبة والاريحية ، فتعمد الى انقاذ هذا او ذاك من غضبة القيصر . كانت هى الوحيدة التى تستطيع ان تهدئ بطرس وتخفف من غضبه وهياجه اللذين لا يندر ان يستوليا عليه بشدة . فهى تتفوه بكلمة طيبة وتمسد شعره وتضغط رأسه بصمت الى صدرها حتى يخف غضب القيصر ، ويتنفس الجميع الصعداء .

وبعد وفاة ولديه اصدر بطرس مرسوما حول ولاية العهد (١٧٢٢) . وبدلا من «العادة السيئة» لانتقال العرش عفويا الى الابن الاكبر استحدث نظام جديد يعين بموجبه «القيصر الحاكم» نفسه وفقا لارادته اى شخص يريده ليكون وليا للعهد . وفيما بعد يمكنه ان يغير رأيه ويعين وليا جديدا . وبعد الاستماع الى المرسوم اقسم كبار موظفى الامبراطورية الروسية بايعاز من القيصر على تنفيذ ارادته المطلقة .

فمن الذى يعينه وليا للعهد يا ترى ؟ هل يعين ابناءه ؟ لم يبق منهم سوى بنتين ، الكبرى ، آنــّا ، مخطوبة لدوق هولشتين ، والصغرى غير متزوجة ، ولم تبلغ الخامسة عشرة . ولما تبدد بطرس فى تسليم دفة الدولة اليهما . اما حفيده ، ابن الكسى ، الامير الخائن والمعادى لاعمال ومطامح بطرس ، فهو يخشى ان يسير على سنة ابيه . ولم يبق هناك سوى زوجته

الحبيبة العزيزة على قلبه ، ونصيرته التي رافقته في حله وترحاله . صحیح انها ، بعد حیاة مشترکة مع بطرس استمرت عشرین عاما ، لم تكتسب قدرة على تصريف شؤون الدولة . ومع ذلك فهي دوما جنبه وجنب اشياعه ، ويمكنها بعده ان تترأس الدولة وتواصل نهجه بمساعدتهم (فمهما كانت خصالهم فهم يجيدون تصريف الامور) . ولعل الامبراطور قد فكر على هذه الصورة مرارا وتكرارا وهو يتوقع قرب نهايته . وهذا هو كامبراطورة وامتدحها كنصيرة له تحملت مثله مرارا متاعب الرحلات والحملات . وهذا هو ايضا سبب تتويجها في موسكو في احتفال رائع مهيب في مطلع ربيع العام التالي . وحضر الاحتفال كل الوجهاء في حلة السهرة ، حتى الامبراطور ارتدى تلك الحلة وهو نادرا ما يرثديها . فقد حضر في قفطان ازرق مطرز بالفضة وجوارب حريرية حمراء وقبعة بيضاء . ووضع التاج على رأس يكاترينا ، وفي اليوم التالي هنأها بوصفه احد الجنرالات . وتكرمت الامبراطورة يكاترينا على بيوتر تولستوى بلقب الكونت ، فقد خدم القيصر وروسيا سنين طويلة بولاء

وفى ذلك العام اشتد عليه المرض بسرعة . لكنه تمالك نفسه ولم يستسلم ، وظل يعمل كالسابق ، ويتعالج احيانا . وفى شباط (فبراير) سافر الى مصيف العلاج الطبيعى فى كاريليا . ورافقته يكاترينا . وبعد احتفالات التتويج فى موسكو سافر من جديد للعلاج بالمياه المعدنية التى اكتشفت قرب مصانع اوغودسكيه . وفى ٧ حزيران (يونيو) قال القيصر لزوجت الامبراطورة :

-- هذه المياه والحمد لله تفعل مفعولها ، وتزيد الادرار لا اقل من مياه اولونيتس ، لكن شهيتى ليست جيدة . ولم يطق صبرا فجاء الى الورشة التى تصنع فيها الصفائح الحديدية وعمل بنفسه في صنع كمية منها . ودمغ المصنوعات باسمه واستفسر عن اجرة العمل وحسب ما يستحقه وطالب بان يسددوا له ما كسب . واشترى بتلك النقود جزمة وتباهى كثيرا بها لانها من عرق الجبين .

وعاد الى العاصمة . ولم يزايله المرض . وقلل من اعماله ، لكن طباعه دفعته الى المشاركة فى انزال فرقاطة الى الماء فى اواخر آب (اغسطس) ، ثم تجاهل نصيحة الاطباء وتوجه الى شليسيلبورغ للمشاركة فى الاحتفالات السنوية بذكرى تحريرها . وزار مصانع اولونيتس ، والتقط المطرقة من جديد ومارس الحدادة . كما زار ستارايا روسًا حيث يعد الاهالى ملح الطعام ، وتفقد قناة لادوغا التى يعمل فى شقها زهاء ملح الفا من الفلاحين واهالى المدن .

وعاد مريضا الى بطرسبورغ فى اواخر تشرين الاول (اكتوبر). وآنذاك اندلع حريق جزيرة فاسيليفسكى ، فاسرع بطرس راكبا الى هناك ، فهو يحب اطفاء الحرائق منذ الطفولة . وفى ٥ تشرين الثانى (نوفمبر) حضر حفلة زفاف احد الخبازين الالمان . وسرعان ما تلقى تلك الضربة المفاجئة الفظيعة التى عجلت فى مماته دون شك . والقضية مرتبطة «برفيقة حياته» يكاترينا . ولا احد يعرف ما حدث على وجه التحديد . فحسب الظاهر كانت الزوجة محتشمة . وعندما عاد القيصر الى البيت لم يجدها . فقد ارتحلت . وكتب اليها يقول : «حالما ادخل القصر اشعر برغبة فى الفرار منه . فهو موحش

بغيابك» . وبعد ذلك تبدلت الامور بسرعة . ففى ٩ تشرين الثانى (نوفمبر) اعتقل فجأة وليم مونس البالغ الثلاثين من العمر ، وهو شقيق محبوبة القيصر السابقة آنـاً مونس . كان مؤتمن يكاترينا المهندم الشاب هذا يدير مكتب ضياعها . وقال بيرخهولتس الآنف الذكر مندهشا ، شأنه شأن الكثيرين ممن استغربوا لتطور الاحداث بهذه الصورة :

— لقد ادهش هذا الاعتقال الجميع بمباغتته ، لا سيما وانه كان في المساء السابق لذلك اليوم يتناول طعام العشاء في البلاط وقد تشرف بالتحدث مع الامبراطور طويلا دون ان يشعر بما يشير الى غضبته .

الا ان حجب الاسرار تتبدد . فقد سرت اشاعات واقاويل عن سلوك الامبراطورة المستهجن وعلاقاتها الغرامية مع الشاب المعتقل . ولم يستمر التحقيق مع الرجل المنحوس اسبوعا ، فقطع الجلاد عنقه بحكم المحكمة لاستلامه الرشاوى من المحتاجين الذين يراجعون الامبراطورة ، وسوء استخدام ثقتها واختلاس اموال الدولة . بهذه الصورة جاءت الصيغة الرسمية التى لم يقتنع بها كثيرون .

ولم يرد اسم يكاترينا طبعا بالارتباط بالاعتقال والتحقيق والاعدام . فان زوجة القيصر منزهة عن الشبهات ! وظلت محافظة على هدوئها ورباطة جأشها ، لكنها حاولت في الحقيقة ، مثلما فعلت كثيرا في السابق ، ان تقنع بطرس بالرأفة بالسجين . الا ان الامبراطور كان في سورة من الغضب الاعمى فحطم مرآة جميلة وثمينة جدا وقال عبارة كبيرة الدلالة : هذه حلية رائعة تزين قصرى ، وقد حطمتها بارادتي . فاجابت يكاترينا بتحفظ كعادتها في مثل هذه الاحوال :

ــ وهل غدا قصرك بذلك افضل ؟

لكنها فهمت التلميح الشفاف الواضح ، وهي تعرف طباع زوجها وقسوته . ولذا اذعنت ورافقته عندما امرها بالذهاب للتفرج على رأس محسوبها المقطوع .

وانتهى الحادث عند هذا الحد . لكن العلاقات الودية الطيبة التي كانت تعم القصر انتهت ولم يعد لها وجود . وما كان بوسع ذلك ألا يؤثر على الامبراطور . فقد لازم الفراش آكثر الوقت ، والمرض يعذبه . وعندما يتلاشى الالم او يخف ينهض ويمضى لقضاء بعض الشؤون . وفي تشرين الثاني (نوفمبر) حضر حفل قران وزفاف ابنته آنــًا من دوق هولشتين . وفي ١٨ كانون الاول (ديسمبر) احتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى يليزافيتا . وبعد يومين حضر مراسيم انتخاب «القيصر-الاب الروحي» الجديد بعد وفاة بوتورلين . واهتم بامور اخرى أهم ، حيث وضع وحرر مراسيم وتوجيهات ، بما فيها توجيه الى فيتوس بيرينغ مدير البعثة الثي توجهت الى كامتشاتكا بعد وفاة الامبراطور. واسرع كثيرا في انجاز هذا التوجيه الذي ترتبط به خطط جريئة تحدث عنها الى أبراكسين :

ــ تدهور صحتى جعلني الازم المنزل . وقد تذكرت قبل ايام ما كنت افكر فيه من زمان واعاقتني عنه اشغال اخرى ، واعنى الطريق عبر البحر المتجمد الى الصين والهند . وفي السنوات الاخيرة اهتم بطرس الاكبر كثيرا بالعمل مع سكرتير مكتبه ماكاروف في وضع «تاريخ حرب الشمال». كان يقرأ النص ويصححه ويغير صياغاته طول الوقت . وظل يمارس هذا العمل حتى وفاته .

وقد قضى نحبه في آلام مبرحة فظيعة في الثامن والعشرين

من كانون الثانى (يناير) ١٧٢٥ . وقبل ان تعاجله المنية ظل عدة ايام يصرخ من شدة الآلم ، ثم خارت قواه فأخذ يئن . وظل جثمانه اربعين يوما دون ان يوارى التراب ، وكانت زوجته المفجوعة يكاترينا تبكيه وتندب عليه . ولم يتسنَّ الوقت لبطرس الأكبر ان يعينها رسميا وريثة له (وربما لم يعد راغبا فى ذلك) . وقبيل الوفاة تمكن ان يخط على الورق بيد واهنة : «سلموا كل شىء . . . » — لمن ؟ لا احد يعلم . . .

. . . يا ويلنا ! ما هذا ؟ الى اين انحدرنا ، يا ابناء روسيا ؟ ماذا نفعل ؟ اننا ندفن بطرس العظيم ـــ هتف اثناء دفن الامبراطور احد المقربين اليه .

\* \* \*

دفن بطرس الاكبر في ٣ آذار (مارس) ١٧٢٥ في كاثدرائية بطرس وبولص ، في بطرسبورغ ، واكتنفه تراب ارض البلطيق التي كان يحلم بها منذ الفتوة وكرس حياته كلها للنضال في سبيلها .

#### كلمة اخيرة

عندما يفارق الحياة رجل فذ عظيم يشعر المحيطون به بفراغ كبير جدا في بعض الاحيان ، اذ يختفي مركز الجذب الذي يتحلق حوله الجميع ويحرك الجميع . وفي آخر المطاف يتوقف تقييم الاسلاف له على عظمة شخصيته وسعـــة الانجازات المرتبطة بها . كانت شخصية بطرس عظيمة لدرجة جعلت غيابه يؤثر ليس فقط في الذيــن التقــوه بهذه المناسة او تلك وارتبطوا به على نحو او آخـــر . بديهي ان الحياة تسير في مجراها . وعلى اثر وفاة بطرس الأكبر اعلن عن تنصيب يكاترينا امبراطورة لروسيا ، فقد كان من اللازم سد فراغ السلطة بأسرع ما يمكن . واستمرت ، كما هي العادة من قديم الزمان ، المخططات والحسابات والهفوات السياسية القديمة والجديدة في البلاط . ولاحت بوادر انقلابات القصر وتبدل الحكام وتعسف الالمان الذين تقاطروا على روسيا (في عهد آنــًا ايفانوفنا وبيرون) كالزبل من كيس مثقوب ، على حد تعبير المؤرخ كلوتشيفسكى . وقد خلف بطرس الاكبر حكام نعتهم بوشكين بدقة وصواب بالورثة التافهين لعملاق الشمال .

شخصية بطرس شخصية عملاقة حقا . فان انصاره

واشياعه الميتمين واقرب احفاده الذين واصلوا قضيته بنحو او بآخر ، والساسة والمؤرخين والفلاسفة والشعراء والكتاب والصحفيين البعيدين عن عصره يعودون دوما الى شخصية واعمال امبراطور روسيا الاول ، و«غالبا ما تقتصر فلسفة تاريخنا بالكامل على تقييم اصلاحات بطرس» كما يقول كلوتشيفسكى .

ان عصر بطرس والتحويلات التي اجراها وقسطه الشخصي في بناء الدولة وتعزيز مواقعها وزيادة امجاد روسيا لا بد وان تحظى باهتمام متواصل . فرغم كل النواقص والاخطاء والتشويهات ، الخطيرة جدا في بعض الاحيان ، تقدمت روسيا في عهد بطرس بشكل ملحوظ على طريق التطور وتقلص تخلفها عن البلدان المتقدمة في اوربا الغربية . وحققت روسيا انجازات كبيرة جدا في الصناعة ـــ ٢٠٠ مانوفاتورة جديدة في مختلف فروع الانتاج . وتحقق تقدم مماثل في ما يسمى بالتراكم الاولى الذى تسارع فيما بعد وهيأ المقدمات لاسلوب الانتاج الرأسمالي . صحيح ان تراكم الرساميل الذي جري في روسيا في ظل القنانة (التي اختفت من بريطانيا وفرنسا ، مثلا ، قبل قرن من ذلك) كان بطيئا . ومع ذلك فان الاموال تراكمت في جيوب الافراد (من الصفقات التجارية والاعمال الصناعية وهلمجرا) وفي الخزينة (من الضرائب التي ازدادت ثلاثة امثال من عام. ١٦٨، حتى عام ١٧٢٤ ومن سك النقود واحتكار الملح والخمور والتبغ وغيرها) . وجرى توظيف تلك الاموال في المؤسسات الانتاجية وغيرها من الاعمال . واعتمدت الدولة مبالغ كبيرة للبناء الصناعي وقدمت القروض لارباب العمل واصحاب المعامل . وفي الوقت ذاته انفصل عدد متزايد من الناس عن الارض ، وعن البيئة المعتادة ، فاصبحوا شغيلة في المانوفاتورات . ونشأت نواة ما قبل البروليتاريا في روسيا .

وقد شجع بطرس الاكبر التنمية الاقتصادية في البلاد بقدر كبير ، وكان يدرك تماما ان التخلف ينطوى على عواقب وخيمة كالتبعية للبلدان المتطورة والمتقدمة ، وضياع الاستقلال الوطني في آخر المطاف . كانت الدولة التي رعاها وعززها دولة بيروقراطية ذات حكم مطلق لطبقة النبلاء المسيطرة والبرجوازية الوليدة . وكانت على حد تعبير لينين امبراطورية الموظفين والنبلاء ذات الجيش والاسطول القريين وجهاز الدولة والهيئات البوليسية التأديبية مما اسسه بطرس نفسه . وكانت تلك الهيئات في رأى بطرس والنبلاء تؤدى مهماتها في الدفاع عن الوطن وقمع احتجاجات الناس بصورة مقبولة تماما . وبالاضافة الى حل المهمات الطبقية (حماية مصالح النبلاء والتجار وتعزيز مواقعهم واخماد الانتفاضات الشعبية) طرح بطرس وجهازه ونفذا مهمات وطنية عامة . ومن هذه الناحية لا بد من احترام خدمته الشخصية «لمصلحة الدولة» و«الصالح العام» . فالتحويلات التي اجراها ، وبعضها استمرار واكمال لما بدأ قبله ، قد جعلت روسيا بلدا اقوى بكثير واكثر تطورا وتحضرا ، وادخلتها مجتمع الدول العالمية الكبرى ، مع انها لم تستطع ان تخلصها من التخلف تماما . ولم يكن ذلك ممكنا في ظل نظام القنانة والاقطاع الذي كان بطرس من مفكريه ومؤيديه المتحمسين . كان بطرس الاكبر ابن عصره ، وقد تلقى تربيته على ايدى كبار الاقطاعيين ، فلم يتمكن من تحقيق شيء أكثر مما حقق . لكن ما حققه خلال حياته غير الطويلة (مع ان فترة حكمه طويلة جدا)

فى تطوير الاقتصاد والتشريعات وبناء الجيش والاسطول والسياسة الخارجية والفن العسكرى والثقافة والمعيشة تقبّلته روسيا وتبنّته بامتنان وظلت تتقنه وتواصله على امتداد قرنين من الزمان تقريبا . وقد ادرج بعض من ذلك ، وهو غير قليل ، فى تراثنا الوطنى الى الابد ، مثل الاراضى المسترجعة وتأمين منافذ البحار والمحيطات وبناء المدن وشقى القنوات ومنجزات المحضارة الصناعية والحياة الروحية والمآثر البطولية فى العمل وفى سوح القتال ، واخيرا قسطه فى الوعى الوطنى الأشم الصادق لشعوب روسيا .

بطرس الأكبر شخصية معقدة متناقضة ، كما تأكد القارئ الكريم ولا بد . وتلك هي سمة العصر الذي ولد فيه . فقد تلقى من ابيه وجده ومن الساسة والعاملين الذين سبقوه سجايا الطبع ونمط الافعال والنظرة الى العالم ومخططات المستقبل . لكنه في الوقت ذاته شخصية فريدة لها طابعها الخاص في كل شيء ، وهذا بالذات ما جعله يحطم التقاليد والعادات والاعراف الجامدة رغم احترامه للاجداد وخبرتهم التي انتفع منها ، ومكنه من اغناء تلك الخبرة القديمة بافكار وانجازات مجديدة اصيلة خاصة به ، وأقتباس ما هو ضروري ونافع من الشعوب الاخرى .

كان القيصر-الشغيل والاسطة ، كما نعتوه احيانا ، في عجلة من امره على الدوام . كل ما قام به طول حياته قام به بسرعة فاثقة : العاب مارس والابحار بالقوارب ، وحملتا آزوف و«البعثة الكبرى» ، والسنوات الاولى المتوترة جدا من حرب الشمال (استمرت تلك السنوات العصيبة المحمومة حتى النصر في بولتافا) والاصلاحات المتعاقبة والمفاوضات

الدبلوماسية والرحلات الى الخارج وحلق اللحى واللهو الذى هو المجون بعينه في غالب الاحيان في «مجمع المرح والسكر والعربدة» وتعذيب واعدام «العصاة» و«اللصوص» و«الاشرار» (هذه هي النعوت التي اطلقها هو وانصاره على الذين انتفضوا احتجاجا على ظروف العمل التي لا تطاق والضرائب الفاحشة والعنف) . وقد تجلت في ذلك كله ، وكثير غيره ، نفسية بطرس وطبيعته بالكامل . فهو يؤدى كل الاعمال في منتهي التوتر وكأنما يخشى ان يتخلف ويفوت شيئا هاما وضروريا . وكان معاصروه يدركون بان احدا لا يستطيع ان يضاهي بطرس من حيث مستوى معارفه وكثرة مهاراته التقنية العملية التي جمعها بفضل حبه الشديد للمعرفة وتوقه الذي لا ينضب الى الاستيعاب والفهم وبفضل الفطنة الفائقة والمواهب العبقرية التي فطر عليها . ومنذ ان كان الامبراطور على قيد الحياة وبعد مماته كانت الألسن تتناقل والاقلام تسجل «طرائفه» (اطلقت هذه التسمية على روايات الاحداث الشهيرة ذات العبر والدروس التي جرت لبعض الناس) . وفيما بعد صدر كتاب «طرائف من حياة واعمال امبراطور روسيا بطرس الاكبر، بصياغات متعددة .

واكد شهود العيان لابناء الاجيال اللاحقة ان القيصر الروسى يتميز من جهة بالبساطة في المعاملة والتواضع والقناعة في الحياة المعيشية . ولم تكن المنازل والقصور التي بنيت له كبيرة الحجم ، وكانت تخلو من الابهة . فهو طبقا للذوق الروسي القديم لا يطيق السقوف العالية ، وقد اوعز ببناء سقوف اخرى اوطأ من تلك حيثما وجدت ، فكانت تبنى من الخشب او تصنع من القماش الخشن . وكان طيب

القلب بالفطرة ، فتراه يلاطف النجار والحداد والبحار ، فضلا عن الوجيه النبيه ، وكان يتقاسم معهم المأوى والمأكل ويحضر حفلات تعميد اطفالهم . ولم يكن يحب الطقوس والمراسيم ، وبذلك اثار دهشة المراقبين الاجانب ، وخصوصا ممثلي الارستقراطية . ولكن التعود على السلطة وتزلف الحاشية من جهة اخرى يوضحان (ولا يبرران طبعا) بعض خصائص بطرس مثل الغلظة والقساوة والاستهتار والاستهانة بالكرامة البشرية والتعسف في السياسة والحياة المعيشية . وقد ادرك واكد مرارا انه حاكم مطلق وكل ما يفعله ويقوله غير خاضع لحكم البشر، فهو مسؤول امام الله وحده عن كل شيء ، عن الصالح والطالح . وهو واثق تماما من ان كل ما يصدر عنه انما يصدر لصالح الدولة والشعب . ولكن هل ادرك بطرس ان جهوده تعود بالخير ليس على الجميع (ليس «للصالح العام») ، او ، على الاقل ، ليس على الجميع بالتساوى ؟ وعلى اية حال فان اغلبية الشعب البسيط استلمت القليل او لم تستلم شيئا ، بل فقدت الكثير (فان مئات الآلاف وقعت تحت نير القنانة ، وتعرض عدد أكبر من الناس لزيادة الضرائب والمستقطعات والتجنيد الاجباري واعمال السخرة وهلمجرا) . ومن ابرز سمات بطرس الاكبر كحاكم مطلق مساهمته الشخصية الهائلة في ادارة الدولة وجهوده واعماله السياسية الخارجية والعسكرية واشراك الكثير من الرجال الموهوبين القديرين فيها من الاداريين والقادة العسكريين والدبلوماسيين ومدراء مختلف المؤسسات الانتاجية المتضلعين في معرفة الامور . كان يبحث عنهم دون كلل ويربيهم ويوجههم . بديهي ان حدة طباعه وتسلطه قد تركا اثرا في علاقاته مع انصاره واشياعه .

ورغم ديمقراطيته وتواضعه الهزلى (عندما يتوسل الى «الامير الحاكم» رومودانوفسكى ويكتب له او للاميرال أبراكسين فى مسألة ما باسم الطبال الحقير بطرس ميخائيلوف) فهو لا يطيق اعتراضا من احد عندما يتخذ القرار ، ويشتاط غضبا لاتفه الاسباب . وكان يخشاه حتى انصاره واصدقاؤه ، مع انهم كانوا ، فى حالات اهدأ ، يعترضون عليه ويناقشون المسائل الهامة ويجادلونه . وتجلى ذلك فى تقلب اطواره واستحالة التكهن بتصرفه فى المآدب والولائم وحفلات الرقىص . فقد كشف بطرس هنا ايضا عن تسلطه ، باشكال حادة منفلتة احيانا ، حيث كان يقدم على نكات وتصرفات خشنة ومهينة . واحتفظ شهود العيان من معاصريه بالكثير من تلك النكات فى مفكراتهم ومذكراتهم .

«الجميع يرتجفون امامه ويذعنون له بصمت» — بهذه الكلمات تحدث بوشكين عن طبيعة بطرس القيصر والانسان . وكان بطرس واثقا من ان تصرفاته صحيحة تنفع كل الناس والدولة جمعاء . وكان واثقا بنفس القدر من ان «كل الفضائل» تصدر عن القيصر ، عنه شخصيا . ولذا فان نظرته وارادته يجب ان تصلا الى الجميع وتبلغا كل اطراف الدولة وكل قطاعات الادارة وتدركا نفوس وامانى الرعية . فبدون رعايته وتوجيهاته تتدهور كل الامور وتنقلب شر منقلب . وهذا هو السبب في كثرة المراسيم والايعازات التي كتبها بنفسه (وهي الاهم) او التي راجعها وحررها وعدلها بعد ان كتبها مساعدوه . الاهم ان يرشد كل رعاياه «كالاطفال» في كل الامور صغيرها وعبيرها ، من المهد الى اللحد . وكان يرشدهم في كيفية وكبيرها ، من المهد الى اللحد . وكان يرشدهم في كيفية جني القمح وبناء المنازل ونصب الافران وعقد القران والزواج

ودفن الموتى وهلمجرا . وقد وضع قائمة تفصيلية للرجات العقوبة . وكان للاصول والقواعد في كل ميادين الحياة واشاعة البيروقراطية في ادارتها في عهد بطرس ، وبفضل منزلته للرجة كبيرة ، تأثير بالغ في واقع الحياة في روسيا لاحقا .

بديهي ان حياة بطرس الاكبر واعماله ليست ثـورة ، وهو نفسه ليس ثوريا متربعا على العرش ، كما تصور سولوفييف في حينه . ويجانب الصواب كذلك تلميذه كلوتشيفسكي عندما يقول ان اصلاحات بطرس هي نضال الحاكم المستبد ضد الشعب وتحجره . فقد اراد القيصر ، على حد تعبير هذا المؤرخ ، «ان يجعل العبد يعمل بوعي وحرية ويبقى عبدا مع ذلك . فالفعل المشترك للاستبداد والحرية ، للتنوير والعبودية ، هو اللغز السياسي الذي استمر حله عندنا قرنين كاملين ، من عهد بطرس ، ولم يحل حتى الآن» . لقد انعكست في هذين الرأيين المتطرفين ، في كل منهما على طريقته الخاصة ، الحصيلة المتناقضة لنشاط بطرس وسمات عصره . فهي رغم تعقدها وتعارضها تكشف بوضوح عن نمو روسيا وتعزِزها . وحظى حاكمها بامتنان الاحفاد ، حتى الذين لا يو يدونه في كل شيء ، حظى، بامتنانهم لجهوده العسيرة المتواصلة من اجل اعلاء مجد روسيا . وحتسى كلوتشيفسكى ذلك المؤرخ القديم الذي يتحلى بالحكمة والفطنة والظرافة وبلوم يطرس احيانا (بحق وبغير حق) يضفر له ، باسلوبه الخاص ، اكليلا من الغار :

-- السلطة المطلقة بحد ذاتها مكروهة كمبدأ سياسى ، والشعور الوطنى لا يعترف بها اطلاقا ، لكنه يسكت على شخص

تقترن فيه هذه القوة غير العادية مع التفانى ونكران الذات ، حيث يتقدم الحاكم المطلق بلا كلل ويتقحم من اجل الصالح العام ويخاطر بالارتطام بعوائق منيعة ، بل وحتى بالقضية التى نذر لها نفسه .



واجهة قصر في قرية كولومنسكويه على بعد اكثر من سبعة كيلومترات عن موسكو . في هذا القصر ولد بطرس الاكبر . نقش للفنان غيلفيردينغ ، عام ١٧٦٣ .

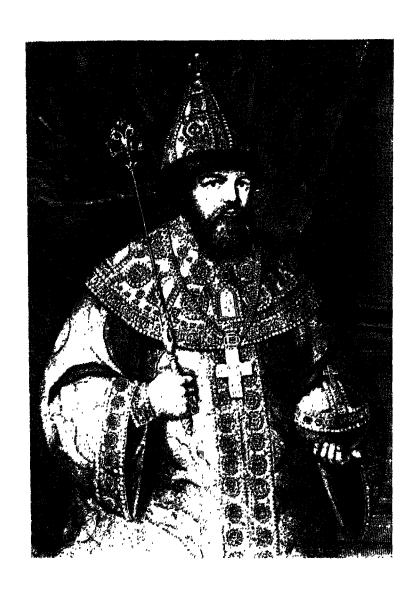

القيصر الكسى ميخائيلوفيتش . نقش اعده فورتمان عام ١٧٣٩ عن اصل روسى قديم لاجل الطبعة الثانية من قوانين الكسى ميخائيلوفيتش .

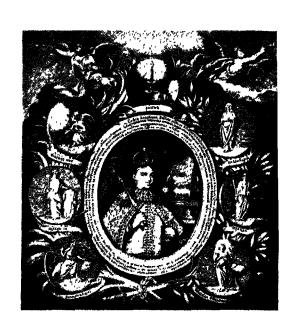



صوفیا الکسیفنا . نقش اعده افاناسیف عن اصل رسمت تاراسیفیتش فی

صورتان نصفيتان لايفان الكسيفيتش واخيه بطرس نقشهما لارميسين على لوحه خشبية واحدة في





منظر موسکو . نقش اعده بیکار فی ۱۷۱۵ .





فرانتس ليفورت . نقش عـن صورة بفرشاة ارغونوف .





The wand ( zar of Moscovy)
Prairie by the life Since his Imperial Majesty
Land, into England Inno Dom. 1698 Free 20



صورة لبطرس الاكبر وزوجته يكاترينا ، في بزتين فرنسيتين . ايار (مايو) ۱۷۱۷ ، اثناء تواجد بطرس الاكبر في باريس .





مأدبة قران بطرس الاكبر ويكاترينا في ١٧١٤ . نقش في نهاية العقد الثاني من القرن الثامن عشر . الكسى بتروفيتش .





مازیبا . نقش ۱۷۹۲ .

بطرس الاكبر على حصان . طبع هذا النقش في هولندة من قبل آلار وقلم الى بطرس الاكبر في روسيا فقدره حتى قادره . استخدم النقش مرتين في سك نوطين تكريما للنصر في معركة بولتافا ومعركة كالبش .



بطرس الاكبر في شبابه . مقطع من لوحة ، القرن الثامن عشر .





سيدة وفارس فى ثباب اوربية وفلاحان . مقطع من لوحة ، القرن الثامن عشر .

لوحة من القرن الثامن عشر : «حلاق يهم بحلق لحية احد المنشقين» .





بطرس الاكبر . خلافا لصور استعراضية كثيرة رسمت هذه الصورة بطريقة واقعية ، وتعتبر الصورة الاصدق . نقشها افاناسيف نقلا عن اصل رسمه كارافاك في ١٧١٦ .

#### المراجع

#### بالروسية

رسائل واوراق الامبراطور بطرس الاكبر . المجلدات ١ ــ ١٢ ، طبعة بطرسبورغ ، ١٨٨٧ ــ ١٩١٢ ، وطبعة موسكو ــ لينينغراد ، 1٩٤٧ ــ ١٩٧٧ .

فوسكريسينسكي ن . تشريعات بطرس الاكبر . موسكو.... لينينغزاد ، ۱۹۶۵ .

اوستريالوف ن . تاريخ حكم بطرس الاكبر . المجلدات ١ ـــ ٤ ، ٢ بطرسبورغ ، ١٨٥٩ ــ ١٨٦٣ .

تارلی ی . حرب الشمال . موسکو ، ۱۹۵۳ .

تاريخ الاتحاد السوفييتي من اقدم العصور حتى الوقت الحاضر . المجلد الثالث . تحول روسيا الى دولة كبرى . الحركات الشعبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر . موسكو ، ١٩٦٧ .

بافلينكو ن . بطرس الاكبر . موسكو ، ١٩٧٦ .

بحوث في تاريخ الاتحاد السوفييتي . مرحلة الاقطاع . روسيا في الربع الاول من القرن الثامن عشر . اصلاحات بطرس الاكبر . موسكو ، ١٩٥٤ .

بودیابولسکایا ی . انتفاضة بولافین . ۱۷۰۷ — ۱۷۰۹ . موسکو ، ۱۹۶۲ . موسکو ، ۱۹۶۲ .

**بوغانوف ف** . انتفاضات موسكو فى اواخر القرن السابع عشر . موسكو ، ١٩٦٩ .

بوغانوف ف . الحروب الفلاحية فى روسيا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . موسكو ، ١٩٧٦ .

بوغوسلوفسكى م . اصلاحات بطرس الاكبر فى المقاطعات . موسكو ، ١٩٠٢ .

بوغوسلوفسكى م . بطرس الاكبر . مواد فى سيرة حياته . المجلدات ١ ــــ ٥ ، موسكو ، ١٩٤٠ ــ ١٩٤٨ .

بيسكروفني ل . الجيش والاسطول الروسيان في القرن الثامن عشر . دراسات . موسكو ، ١٩٥٨ .

بيكارسكى ب . العلوم والآداب فى روسيا فى عهد بطرس الاكبر . المجلدان الاول والثانى . بطرسبورغ ، ١٨٦٢ .

روسيا في فترة اصلاحات بطرس الاكبر . مجموعة مقالات . موسكو ، ۱۹۷۳ .

زاوزيرسكايا ي . المانوفاتورة في عهد بطرس الاكبر . موسكو\_\_\_ لينينغراد ، ١٩٤٧ . سولوفييف س . تاريخ روسيا من اقدم العصور . الكتابان السابع والثامن ، المجلدات ١٤١ ــ ١٨٠ . موسكو ، ١٩٦٢ ــ ١٩٦٣ .

سولوفييف س . محاضرات عامة عن بطرس الاكبر . موسكو ، ١٩٨٤ .

غوليكوف ا . اعمال بطرس الأكبر . المجلدات ١ – ١٤ ، موسكو ، ١٨٣٧ – ١٨٤١ .

**غوليكوفا ن** . المحاكمات السياسية في عهد بطرس الاكبر . موسكو ، 190٧ .

كلوتشيفسكى ف . بطرس الاكبر بين معاونيه . مجموعة مقالات (المجموعة التانية) . موسكو ، ١٩١٣ .

كلوتشيفسكى ف . محاضرات فى التاريخ الروسى . المؤلفات ، المجلد الرابع . موسكو ، ١٩٥٨ .

**مولتشانوف ن** . دبلوماسية بطرس الاكبر . موسكو ، ١٩٨٤ .

مي**ليوكوف ب** . الدولة الروسية فى الربع الاول من القرن الثامن عشر واصلاحات بطرس الاكبر . موسكو ، ١٨٩٢ .

نيكيفوروف ل . السياسة الخارجية في روسيا في السنوات الاخيرة م حرب الشمال . صلح نيشتادت . موسكو ، ١٩٥٩ .

نيكيفوروف ل . العلاقات الانكلوروسية في عهد بطرس الاكبر . موسكو ، ١٩٥٠ .

#### بلغات اخرى

- Anderson M.S. Peter the Great.—London, 1978.
- Bagger H. Peter den stores reformer. En forskningsoversidt. Jysk Selskab for Historie, 1979.
- Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great.—Stanford univ. press, Stanford, 1971.
- Lentin A. Russia in the Eighteenth Century. From Peter the Great to Catherine the Great (1696-1796).—London, Heinemann educational Books, 1973.
- Mediger W. Mecklenburg, Russland und England-Hannover. 1706-1721. Ein Beitrag zur Geschichte des Nordischen Krieges.— Hildeshelm, 1967.
- Oliva L.J. Russia in the Era of Peter the Great.— Englewood Cliffs, New Jersey, 1969.
- Peter the Great. Reformer or Revolutionary? Edit. Raeff M.—Boston, 1963.
- Peterson C. Peter the Great's Administrative and Judicial Reforms. Swedisch Antecedents and Process of Reception.—Stockholm, 1979.
- Pierre le Grand. Edit. Blanc S.—Paris, 1974.
- Portal R. Pierre le Grand.—Paris, 1961.
- Putnam P. Peter, the revolutionary Tsar.—New York, Harper, 1973.
- Raeff M. Comprendre l'ancien Regime Russe. Etat et Société en Russie Imperiale.—Paris, 1982.
- The Eighteenth Century in Russia.—Oxford, 1973.

Troayt H. Pierre le Grand.—Paris, Flammarion, 1979.

Wittram R. Peter 1, Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Grossen in seiner Zeit. Bd. 1-II.—Göttingen, 1964.

# محتويات

| ٣        |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    |     |     |      |      |     |      |      |          | نوطئة   |   |
|----------|---|---|---|---|----|-------|----|-----|------------|----|-----|-----|------|------|-----|------|------|----------|---------|---|
| ٧        | • | • |   |   |    |       |    |     |            |    |     |     |      |      |     | توة  | والف | 4        | الطفول  | ŀ |
| ۳۸       |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    | وف  | آزو | لمتا | وحم  | ) ( | ښ»   | مار  | ب        | «العام  |   |
| ٧٣       |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    |     |     |      |      | Œ   | ری   | الك  | ž        | «البعثا |   |
| 118      |   |   |   |   | L. | لاولي | /1 | ات  | <b>-</b> > | صا | וצ  |     | عبة  | لخاء | ۱ ، | وات  | القر | بية      | انتفاذ  |   |
| 107      |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    |     | ل   | شما  | JI   | ب   | حرد  | ا ا  | سير      | التحف   |   |
| 114      |   |   |   |   | .ر | النص  | ١  | الح | بمة        | هز | ال  | من  | :    | رفا  | نا  |      | ترب  | الح      | بدء     |   |
| 441      |   |   |   |   | l  | ولتاف | بو | ركة | g, a       | ی  | . ف | لصر | JI   | الى  | Ų   | نارة | ā٠   | موة      | من      |   |
| <b>7</b> |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    |     |     | نكو  | ها   | ی   | الج  | تافا | بوا      | من      |   |
| ۳۲٦      |   |   |   |   |    |       |    | •   |            |    |     |     | ل    | شما  | JI  | ب    | حرر  |          | نهاية   |   |
| ۲۷۴      |   |   |   |   |    |       |    | ر   | (کب        | /\ | یس  | بطر | ö    | وفا  |     | ال   | 'عما | УI       | آخر     | , |
| 447      | • |   |   |   |    | •     |    |     |            |    |     |     |      |      |     | ä    | خيرا | <b>,</b> | كلمة    | , |
| ٤٠٦      |   |   |   |   |    |       |    |     |            |    |     |     |      |      |     |      |      |          | صور     |   |
| 443      | • |   | • | • |    | •     |    |     |            |    |     |     |      |      |     |      |      | جع       | المرا.  |   |

#### الى القراء

ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم وابديتم لها ملاحظاتكم حول ترجمة الكتاب وموضوعه ، وشكل عرضه ، وطباعته ، واعربتم لها عن رغباتكم . العنوان : زوبوفسكى بولفار ، ١٧ موسكو الاتحاد السوفيتى

## **دار التقدم** قيد الطبع

#### اغناتنكو . بحثا عن السعادة

يعطى الكتاب تصورا كاملا ، معمما ، عن مذاهب التركيب الاجتماعى السياسى ، التقدمية بالنسبة لعصرها ، عند الفارابي ، واخوان الصفا ، وابن سينا ، وابن باجه ، وابن طفيل ، وابن رشد ، وابن خلدون . الكتاب موضوع لدائرة واسعة من القراء ، وهو مكتوب بلغة سهلة ومفهومة ، ومزود بحواش ادبية فنية وغنى بالصور.

## دار ا**لتقدم** قید البیع

دراسات فى تاريخ الثقافة العربية (القرون ٥ ـــ ١٥)

الفت الكتاب مجموعة من المستعربين في القسم اللينينغرادى لدى معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية . وهو سلسلة من المقالات المكرسة لنواح مختلفة من تاريخ الثقافة العربية في القرون الوسطى . وهي تتحدث عن تركيب اللغة العربية ، وخصص وللمخطوطات والمكتبات العربية . وخصص فيها مكان كبير لحياة المدينة العربية القروسطية وايديولوجيا سكان المدن .

# دار التقدم قيد البيع

# عزيز خودابيردييف . الاستعمار البريطاني وتقسيم اليمن

استنادا الى وثائق نادرة محفوظة فى الارشيف الوطنى الهندى يستعيد المؤرخ السوفييتى تاريخ تقسيم المستعمرين البريطانيين لليمن يحلل الكتاب سياسة السلطات الاستعمارية البريطانية حيال السلاطين والقبائل والمنظمات الاسياسية فى اليمن ، ويتحدث عن آلية انشاء الادارة الاستعمارية والجيش وجهاز الدولة . ويحتل مكانا كبيرا فى البحث تحليل اسباب انبثاق تنظيمات سياسية تقدمية فى اليمن البحث للنضال فى سبيل التحرر الوطنى . استخدم الكتاب عدة وثائق تدخل التداول العلمى لاول مرة فى الاستشراق العالمى .

# حياة بطرس الإكبر

البروفسور فيكتور بوغائوف عالم سوفييتي دكتور في التاريخ له عدد كبير من البحوث العلمية في تاريخ روسيا في عهد الاقطاع وكذلك في المراجع وتحقيق المصادر التاريخية . وله ايضا مقالات وكتب كثيرة في التاريخ الروسي وضعها باسلوب علمي سلس ونشرت في الاتحاد السوفييتي وخارجه (في ايطاليا وفرنسا وبولونيا ورومانيا والمانيا الديمقراطية والارجنتين والمكسيك واورغواي ولولايات المتحدة الاميركية وغيرها) .



دار التقدم

To: www.al-mostafa.com